

# المؤانفات

ا صُول الشربعة

وهواراهم بزموك البجالة فالجلالكي لمتوفضيه

﴿ وعليه شرح جليل ﴾

لتحرير وعلويه وكشف مهاميه ، وتخريج أحاديثه ، ونقد آزائه نقداً علياً يستمدعلى النظر العلى وعلى ووح التشريع ونصوصه

بفلحم

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير شيخ علماء دمياظ

الشيخءبد الله دراز

وقد عنى حفظه الله باصلاح ماكان في الكتاب من تحريف، وتصعيف، وزيادة، وسقط في الطبعات السابقة، فأصبح كتاباً جديداً في مبناه ومعناه

الجزأالا والع

مق الطبع محفوظ

مطبقة المكثبة التجارية



الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسل الله

#### التعريف بكتاب الموافقات

لماكان الكتاب العزيزهوكاية الشريعة، وعدة الملة، وكانت السنة راجعة في معناها اليه، تفصل مجله وتُبين مشكله، وتبسط موجزًه، كان لابد \_ لمريد اقتباس أحكام هذه الشريعة بنفسه \_ من الرجوع الى الكتاب والسنة أو إلى ماتفرع عنها بطريق قطعي من الاجماع والقياس.

ولماكان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب ، وكانت لهم عادات في الاستعال ، بها يتميز صريحُ الكلام وظاهرهُ ومجسلهُ ، وحتيقتهُ ومجازه ، وعامُ ووخصُهُ ، ووحتيقتهُ ومجازه ، وعامُ ووخصُهُ ، ووحَه ، إلى غير ذلك ، كان لابد لظالب الشريعة من هذين الأصلين \_ أن يكون على علم بلسان العرب في مناحى خطابها ، وما تنساق إليه أفهامها في كلامها ، فكان حدقُ اللغة العربية بهذه الدرجة ركنا من أركان الاجتهاد . كما تقرر ذلك عند عامة الأصوليين ، وفي مقدمهم الامامُ الشافي رضى الله عنه في رسالة الأصول

هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثها اتفق ، لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين . بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً . ورُوعي في كل حكم منها : إما حفظُ شيء من الضروريات الحسة (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) التي هي أسُس العمران المرعية في كل ملة ، والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، ولفاتت النجاة في الآخرة ، و إما حفظ شيء من الحاجيات ، كأنواع المحاملات ، التي لولا ورودُ ها على الضروريات لوقع الناسُ في الضيق والحرج ، و إما حفظ شيء من التحسينات ، التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ، ومحاسن العادات ، و إما تكيل توع من الأنواع الثلاثة بما يعين على تحققه . ولا يخلو باب من أبواب الفقه عبدات ومعاملات وجنايات وغيرها من رعاية هذه المصالح ، وتحقيق هذه المقالح ، التوضع الأحكام أولا لتحقيقها .

ومعلوم أن هذه المراتب الثلاث تتفاوت فى درجات تأكُّمه الطلب لاقامتها، والنهى عن تعدى حدودها .

وهذا بحر ذاخر ، يحتاج إلى تفاصيل واسعة ، وقواعد كلية ، لضبط مقاصد الشارع فيها ( من جهة قصده لوضع الشريعة ابتداء، وقصده في وضعها للتكليف بمقتضاها ، وقصده في دخول المكلف تحت حكما . )

تحقيقُ هذه المقاصد، وتحرى بسطها، واستقصاء تفاريعها، واستثمارُها من استقراء موارد الشريعة فيها، هو معرفةُ سر التشريع، وعلمُ مالا بدَّ منه لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

إذ أنه لا يكنى النظر في هذه الأدلة الجزئية ، دون النظر إلى كليات الشريعة و إلا لتضاربت بين يديه الجزئيات ، وعارض بعضها بعضاً في ظاهر الأمر ، إذا لم يكن في يده ميزان مقاصد الشارع ليعرف به ما يأخذ منها وما يدع . فالواجب إذا أعتبار الجزئيات بالكليات . شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات .

و الى هذا أشار الغزالى ، فيا نقله عن الشافعى ، بعد بيان مفيد فيا براعيه المجتهد فى الاستنباط ، حيث قال : ويلاحظ القواعد الكلية أولا ، ويقدمها على الجزئيات ،كما فى القتل بالمثقَّل ، فتقدم قاعدةُ الردع ، على مراعاة الاسم الوارد فى الجزئى .

من هذا البيان ، علم أن لاستنباط أحكام الشريعة ركنين : أحدهما علم لسان العرب ، وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها ،

أما الركن الأول فقد كان وصفاً غريزياً في الصحابة والتابعين من العرب الخلص، فسلم يكونوا في حلجة لقواعد تضبطه لهم .كما أنهم كسبوا الاتصاف بالركن الشافي من طول صحبتهم لرسول الله يخفيق ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع ، حيث كان ينزل القرآن وترد السنة نجوماً ، بحسب الوقائع ، مع صفاء الخاطر ، فأدركوا المصالح ، وعرفوا المقاصد التي راعاها الشارع في التشريع ،كما يعرف ذلك من وقف على شيء من محاور انهم عند أخذ رأيهم ، واستشارة الأثمة لمم في الأحكام الشرعية التي كانوا يتوقفون فيها .

وأما من جاء بعدهم بمن لم يحرز هذين الوصفين ، فلا بدله من قواعد ، تضبط له طريق استمال العرب فى لساتها ، وأخرى تضبط له مقاصد الشارع فى تشريعه للأحكام ، وقد انتصب لتدوين هذه القواعد جملة من الأئمة ، بين مقل ومكثر، وسحوها (أصول الفقه)

ولماكان الركن الأول هو الحذق فى اللغة العربية ، أدرجوا فى هذا الفن ما تمس إليه حاجة الاستنباط بطريق مباشر ، بما قرره أتمة اللغة ، حتى إنك لـ نترى هذا النوع من القواعد ، هو غالب ما صنف فى أصول اللغه ، وأضافوا إلى ذلك ما يتعلق بتصور الأحكام ، وشيئاً من مقدمات علم الكلام ومسائله وكان الأجدر في جميع مادونوه بالاعتبارمن صلب الأصول ، هوما يتعلق

بالكتاب والسنة من بعض نواحيهها، ثم ما يتعلق بالاجماع والقياس والاجتهاد،

ولكنهم أغفاوا الركن الثانى إغفالا ، فلم يتكلموا على مقاصد الشارع ، اللهم الا اشارة وردت فى باب القياس ، عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع وبحسب الافضاء البها ، وأنها بحسب الأول ثلاثة أقسام نضرور يات، وحاجيات وتحسينات الح مع أن هذا كان أولى بالعناية والتفصيل ، والاستقصاء والتدوين من كثير من المسائل التي جلبت الى الأصول من علوم أخرى .

\* \*

وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكون منه في مباحث الشطر الاول . وما تجدد من الكتب بعد ذلك ، دائر بين تلخيص ، وشرح ، و وضع له في قوالب مختلفة .

وهكذا بقى علم الأصول فاقداً قدما عظيا ، هو شطر العم الداحث عن أحد ركنيه ، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أباسحق الشاطبي في القرن الثامن الهجرى، لتدارك هدف النقص ، و انشاء هذه العمارة الكبرى ، في هذا الغراغ المتراى الأطراف ، في نواحى هذا العلم الجليل ، فحلل هذه المقاصد الى أربعة أنواع ، ثم أخذ يفصل كل نوع منها وأضاف البها مقاصد المكلف في التكايف ، و بسط هذا الجانب من العلم في ائتين وستين مسألة ، وتسعة وأر بعين فصلا ، من كتابه الموافقات ، تجلى جها كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح ، وأنها نظام عام لجميع البشر دائم أبدى ، لو فرض بقاء الدنيا الى غير نهاية . لأنها مراعى فيها مجرى العوائد المستمرة . وأن اختلاف الاحكام عند اختلاف العوائد ترجع الموائد المسرعة كل عادة الى أصل شرعى أمكم أبه عليها ، وأن هذه الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أمكم أبه عليها ، وأن هذه الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبحكم أبه عليها ، وأن هذه الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد عليها ، وأن هذه الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد عليها ، وأن هذه الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد المياء وأن هذه الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد المياء وأن هذه الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد المياء وأن هدة الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد المياء وأن هدة الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد المياء الشرعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد المياء وأن هدة الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد المياء وأن هدة الشريعة كل عادة الى أصل شرعى أبعد المياء وأن هدة الشريعة كل عادة المياء والمياء والمياء

خاصيتها السهاح ، وشأنهماالوفق ، تحمل الجماء الغفير ، ضعيفاً وقوياً ، ونهدى الكافة، فهجا وغبيا ،

#### المباحث التى أغفلوها فيما تسكلموا عليه

لم تقف به الهمة في التجديد والعارة لهذا الغن ، عند حد تأصيل القواعد ، وتأسيس الكايات المتضافة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة . بل جال في تفاصيل مباحث الكتاب أوسع مجال ، وتوصل باستقرائها الماستخراج در رغوال لها أوثق صلة بروح الشريعة ، وأعرق نسب بعلم الأصول ، فوضع في فاعة كتابه علات عشرة قاعدة ، يتبعها خسة فصول جعلها لتجهيد هذا العلم أساساً ، ولتمييز المسائل التي تعتبر من الأصول نبراساً ، ثم انتقل منها الى قسم الاحكام الجسة المسرعية والوضعية ، وبحث فيها من وجهة غير الوجهة المذكورة في كتب الاصول ، وأمين بوجه خاص في المباح ، والسبب ، والشرط ، والموزأ ، والرخص . وناهيك في هذا المقام أنه وضع في ذلك ربع الكتاب ، تصل منه الى علم تجمم ، وقفه في الدين ، وقد رتب عليه في قسم الادلة قواعد ذات شأن في التشريع ، وهناك يبين ابتناء الك القواعد على ماقوره في قسم الاحكام حتى لترى الكتاب آخية ، بعض وهناك يبين ابتناء الك القواعد على ماقوره في قسم الاحكام حتى لترى الكتاب آخية ، بعض

نم إن عرائس المسكة ، ولباب الاصول ، التي رسم معالمها ، وشد معاقلها في سباحث الكتاب والسنة ، ما كان مها مشتركا ، وما كان خاصاً بكل منها ، وعوارضها من الاحكام ، والتشابه ، والله عن ، والله وار ، والنوسو ، والمبوم ، والله با والمبدم ، والنجال ، والبيان حدد المباحث التي فتح الله عليه بها لم تسلس له قيادها ، وتكشف له قناعها ، إلا باتخاذه القرآن الكريم أنيسه، وجعليه يمرد وجليسه ، على مر الكاعر والاعوام ، نظرا وعملا وباستعاته على ذلك بالاعلاع والأعاطة بكتب السنة

ومعانيها ، وبالنظر في كلام الأثمة السابقين ، والتزود من آراءالسلف المتقدمين ، مع ماوهبه الله من قوة البصيرة بالدين ، حتى تشعر وأنت تقرأ في الكتاب كأنك براه وقد تسنم ذروة طود شامخ ، يشرف منه على موارد الشريعة ومصادرها ، يحيط بمسالكها ، ويبمح بشعابها ، هفيصف عن حس ، و يبنى قواعد عن خبرة ، ويمهد كليات يشدها بأدلة الاستقراه من الشريعة ، فيضم آية الى آيات ، وحديثاً إلى أحاديث ، وأثراً إلى آثار ، عاضماً الما بالادلة العقلية ، والوجوه النظرية حتى يدق عن ألك ، ويسد مسالك الوهم ، ويظهر الحق ناصعاً بهذا الطريق الذي هو نوع من أنواع التواتر المعنوى ، ملتزما ذلك في مباحثه وأدلته حتى قال بعق ان هذا المسلك هو خاصية كتابه .

ولقد أبان في هذه المسائل منزلة الكتاب من أدلة الشريعة ، وأنه أصل لجيع هذه الادلة ، وإن تعريفه للأحكام كلى ، وأنه لابدله من بيان السنة ، كا بين أقسام العلوم المضافة الى القرآن ، ووما يحتاج اليه منها في الاستنباط، ومالا يحتاج اليه منها في الاستنباط، ومالا يحتاج اليه منها في الاستنباط منه ، والله وتحديد الظاهر والباطن من القرآن ، وقسم الباطن الذي يصح الاستنباط منه ، والمدتى المكل اشتماعي جيم كليات الشريعة ، والمدتى تقصيل وتقرير له ، وأنه لا بدمن تغزيل المدنى على المكى ، وأنالاً بتم لم ردعي الكليات منه ، مطلقاء وأنه وحدد الضابط المحدالاً عدل الأوسط في فهم الكتاب العزيز الذي يصح أن يمنى عليه اقتباس الأحكام منه ، ثم بين رتبة السنة ومغزلتها من الكتاب ، وأنها لا يفرج في أحكام التشريع عن كيات القرآن ، وأثبت ذلك كله بما لا يدع في هذه القواعد شبهة

وقد جعل تمام الكتاب باب الاجتهاد ولواحقه ، فينَّ أنواع الاجتهاد ، وما ينقطع منها ، وما لاينقطع الى قيام الساعة ، وأنواع ماينقطع ، وما يتوقف منها على الركتين ـ حنق اللغة العربية حتى يكون الجنهد في معرفة تصرفاتها كالعرب، وفهم مقاصد للشريعة على كالها \_ وما يتوقف منها على الثانى دون الاول ، ومالاً. يتوقف على واحد منها

ثم أثبت انالشريعة نرجع فى كل حكم إلى قول واحد عمدها كثر المالف بين الجتهدين فى إدراك مقصد الشارع فى حكم من الاحكام؛ وبنى على هذا الاصل طائفة من الكليات الاصولية؛ ثم بين محالً الاجتهاد، وأسباب عروض الخطأ فيه الخ الخ

وفيا ذكرناه إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب الموافقات الذي لو اتخذ مناراً للسلمين ، بتقريره بين العلماء ، وإذاعته بين الخاصة ء لكان منميذبه تطرد أولئك الادعياء المتطفلين على موائد الشريعة المطهرة ، يتبجحون بأنهم أهل للاجتهاد مع خاوج من كل وسيلة ، وتجرده من الصفات التي تدنيهم من هذا الميدان سوى عرد الدعوى ، وتمكن الهوى ، وترك أمر الدين فوضى بلا رقيب الميدان سوى عرد الدعوى ، وتمكن الهوى ، وترك أمر الدين فوضى بلا رقيب منهم به كياتهاء عتى يصير منها إلى ماظهر نه بيادى الرأى من غير إحاطة بمقاصد الشريعة وفريقا آخر يأخذ الادلة الجرئية السامة المؤلئة عنى تمكن مأخذ الاستظهار على غرضه في النازلة العارضة في حكم الهوى على الادلة حتى تمكن الارتباط الادلة تبياً لغرضه منها إلى ماظهر الشريعة ولا رجوع اليهارجوع الافتداء ولا تسلم لما روى عن تقات السلف في فهمها ، ولا بصيرة في وسائل الاستنباط منها وما إلى إلى الجهل بمقاصد منها وما أراح النصة ، وعدم الموع على الخرة مورجة الاجتهاد ، وإنها لمخاطرة في اقتحام المهالك الشريعة والنور و بسوه بلوغ درجة الاجتهاد ، وإنها لمخاطرة في اقتحام المهالك أعاذنا الله

ونعود الى الموضوع فنتمول إن صاحب الموافقات لم يذكر فى كتابه مبحثا

واحداً من المباحث المدونة فى كتب الاصول، إلا إشارة فى بعض الاحيان المينتقل منها إلى تأصيل قاعدة، أو تغريع أصل، ثم هو مع ذلك لم يَفض من فضل المباحث الاصولية، بل تراه يقول فى كثير من مباحثه : إذا أضيف هذا الى ماتقرر فى الأصول أمكن الوصول إلى المقصود

وجملة القول ، أن كلاًّ مما ذكروه في كتب الاصول ، وما ذكره في الموافقات ، يعتبر كوسيلة لاستنباط الاحكام من أدلة الشريعة ، إلا أن القسم المذكور في الاصول على كنترة تشعبه ، وطول الحجاج في مسائله ، تنحصر فائدته في كونه وسيلة ؛ حتى لطالما أوردوا على المشتغلين به الاعتراض بأنه لافائدة فيه إلا لمن يبلغ درجة الاجتهاد ، فكان الجواب الذي يقال دائمًا : ان فائدته لغير الجمهد أن يعرف كيف استنبطت الأحكام ؛ ولكن التسليم بهذا الجواب بحتاج الى تسامح وإغضاء كثير ، لأنه انما يعرف به بعض أجزاء وسيلة الاستنباط مفككة منثورة ؛ والبعض الآخر\_وهو المتعلق بركن معرفة مقاصد الشريعة\_فاقد. وما مثله في هذه الحالة إلا كمثل من يريدأن يعلمك صنعة النساجة فيعرض عليك يعض أجزاء آلة النسيج محلولة مبعثرة الاجزاء ، ولا تحني ضؤولة تلك الفائدة أما القسم الذي ذكره الشاطبي في الاجزاء الاربعة من كتابه فهوو إن كان كجزء من وسيلة الاستنباط، يعرف به كيف استنبط الجتهدون أيضا، إلا أنه في ذاته فقه في الدين ، وعلم بنظام الشريعة ، ووقوف على أسس التشريع ، فأن لم نصل منه إلى الاتصاف بصفة الاجتهاد ، والقدرة على الاستنباط ، فأنا نصل منه إلى معرفة مقاصد الشارع ، وسر أحكام الشريعة ، و إنه لهدى تسكن إليه النفوس ، و إنه لنور يشرق في نواحي قلب المؤمن ، يدفع عنه الميرة ويطرد مايلم به من الخواطر، ويجمع مازاغ من المدارك، فله مأأذاد الشريعة الاسلامية هذا الامام رضى الله عنه

#### السبب فى عدم تراول السكتاب

بقى أن يقال: أذا كانت ، نزلة الكتاب كما ذكرت، وفصله في الشريعة على ماوصفت ، فلماذا حجب عن الانظار، طوال هذه السنين، ولم يأخذ حظه من الأذاعة ، بأنه المكوف على تقريره، ءو نشره بين علماء الشرق ؟ فلو لم تكن الكتب المشهرة أكثر منه فائدة ما احتجب واشهرت

وجوابه أنهذا منقوض، فانه لا يلزم من الشهرة وعدمها فضل ولا نقص، فالكتب عندنا كالرجال ، فكم من فاضل استتر ، وعاطل ظهر ، ويكفيك تنبيها على فساد هـذه النظرية ماهو مشاهد، فهـذا كتاب جم الجوامع بشرح الحملي بقي قرونا طويلة ، هوكتاب الاصول الوحيد الذي يدرس في الازهر ، ومعاهد العملم بالديار المصرية ، مع وجود مشل الإحكام للآمدي ؛ وكتابي المنهى والمختصر لابن الحاجب ، والتحرير والمهاج ومسلم الثبوت وغيرها من الكتب المؤلفة في نفس القسم الذي اشتمل عليه جمع الجوامع وقد نسجت عليها عناكب الأهمال ، فلم يبرز بمضها التداول والانتفاع بها، إلا في عهدنا الاخير، ولايختلف اثنان في ان جع الجوامع أقلها غناء،واكثرها عناء وانما يرجع خول ذكر الكتاب إلى امرين: أحدها المباحث التي اشتمل عليها ، وثانيهما طريقة صوغه وتأليفه وفالأ ول كون هذه المباحث مبتكرة مستحدثة لم يُسبق اليها المؤلفكما أشرنااليه ،وجاءت في القرن الثامن بعد أن تمالقسم الآخر من الاصول تمهيده وتعبيد طريقه ، وألفه المشتغلون بعلوم الشريعة ،وتناولوه بالبحث والشرح والتعلم والتعليم ،وصار في نظر هم هوكل ما يطلب من علم الأصول، إذ أنه عندهم كما قلناوسيلة الاجتهاد الذي لم يتذوقوه ، فلا يكادون يشعرون بنقص في هذه الوسيلة ؛ فلم تتطاول همة من سمع منهم بالكتاب إلى تناوله و إجهاد الفكر فى مباحثه ، واقتباسفوائده ،وضمهاالى ماعرفوا،والعمل على إلفها فيا ألفوا، وكُنْتِ طلاب العلم إليها، وتحريك هممهم و إعانهم عليها

والثانى أن قلم أبى اسحق رحمه الله ، و إن كان يمشى سويا، و يكتب عربيا نقيا ، كما يشاهد ذاك في كثير من المباحث التي يخلص فيها المقدام الدهبه وقله ، فيناك ترى ذهنا سيالا ، وقله جوالا ، قد تقرأ الصغحة كاملة لا تتمثر في شيء من المفردات ولا اغراض المركبات ؛ الا أنه في مواطن الحاجة إلى الاستدلال بموارد الشريعة والاحتكام إلى الوجوه العقلية ، والرجوع إلى المباحث المقررة في العلوم الأخرى ، يجمل القارى ، ربما ينتقل في الفهم من المباحث المركبة إلى جارتها ، ثم منها الى التي تلها ، كأنه يمشى على أسنان المشط ، لأن تحت كل كانة معنى يشير اليه ، وغرضا يمول في سياقه عليه ، فهو يكتب بعد ما أحاط بالسنة ، وكلام المفسرين ، ومباحث الكلام ، وأصول المتقدمين ، ومدوع المجتهدين ، وطريق الخاصة من المتصوفين ، ولا يسعه السيحشوب في تناول الكتاب ، جهذه التفاصيل ؛ فمن هذه الناحية وجدت الصعوبة في تناول الكتاب ، واحتاج في تيسير معانيه ، وبيان كثير من مبانيه ، الى اعانة مناها ، آخره

#### سبب توجهى للكتاب ولمريقة مزاواتى لخدمته

كثيرا ماسمعنا وصية المرحوم (الشيخ محمد عبده) لطلاب العسلم بتناول الكتاب، وكنت إذ ذاك من الريصين على تنفيذ هذه الوصية، فوقف أمامى وأمام غيرى صعوبة الحصول على نسخة منه \_ وبعد اللتيا والتي، وفقنا إلى استحارة نسخة بخط مغربى من بعض الطلبة، فكان الغاز الخط مم صعوبة

المباحث ، والحاح صاحب النسخة لاستر : عها ، أسبابا تضافرت على الصدّ عن سايله ، فأنفذنا وصية القائل :

إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع فلما يسر الله طبع الكتاب طبعة مصرية ، واتيحت لي فرصة النظر فيه ، عالجته أول مرة حتى جئت على آخره ، فرُضتُ في هذا السفر الطويل شعابه وأوديته ، وسرت حزائسه وأوعيته . وقد زادني أنطير مه في تصديق الكبر، وحمدت السرى ومغمة السهر فلك اعنة نفسي لاعادة النظر فيه ، بطريق الاستبصار ، وامتحان ما يقرره بميزان النظار ، والرجوع الى الموارد التي استقى منها ، والتحقق من معانيها التي يصدر عنها ، والافصاح عما حق من إشاراته ، والايضاح لما شق على الذهن في عباراته ، بأكال لفظ موجز ، ومد معنى مكتنز ، وجلب فرع توقف الفهم عليه ، والأشارة لاصل برمي اليه . ولم أرُم الأكثار في هذه التعليقات ، وتضخيمها باللم من المصنفات للمناسبات ، بل جعلت المكتوب بمقياس المطلوب، واقتصرت على المكسوب في تحقيق المرغوب، الا ما دعت ضرورة البيان اليه ، في النادر الذي يتوقف الفهم عليه ، والتزمت تحرير الفكر من قيوده، وإطلاقهمن مجاراة المؤلف في قبول تميده ، أو الاذعال لاستنتاجه لمقصوده ، وكان هذا سببا في عدم الاحتشام من نقده في بعض الاحيان ، والتوقف في قبول رفده الذي لم يرجح في الميزان ، فقد جعل هذا المسلكَ حقاعلى الناظر المتأمل فيما قرر ، والطالب للحق فيما أورد وأصـــدر ، وطلب منه أن يقف وقفة المتخيرين ،لاوقفة المترددين المتحيرين ،كما نهى عن الاستشكال قبــل الاختبار ،حتى لاتطرحالفائدة بدون اعتبار؛ لم فليس في تحقيق العلم فلان وأين منه فلان ? ولوكان لضاع كثير من الحق بين الخطأ والنسيان ، وهذه ميزة ديننا الاسلام: قبول المحاجة والاختصام، حاشا الرسول عليه الصلاة والسلام

#### نخربج احاديث الكتاب

كان من استقراءالمؤلف لموارد الشريعة أن أورد زُهاء ألف من الاحاديث النبوية ، وفي الغالب لم يسندها الى راويها ، ولم ينسبها لكتب الحديث التي تحويها، بلقاء الستوفي حديثا بتمامه ، و إنما يذكر منه بقدر غرض الدليل في المقام، وقد يذكر جزءاً آخر منه في مقام آخر حسبها يستدعيه الكلام، وقد يشير الى الحديث إشارة ، دون أن يذكر منه شيئا ، يقصد بهذا وذاك الوصول الى قصده، دون أن يخرج في الاطناب عن حده ؛ ولا تخفي حاجة الناظر في كلامه ، إلى الوقوف على الحديث بتهامه ، ومعرفةمنزلته قوة وضعفا، ليكون الأول عونا على معرفة الغرض من سياق الديث ، والثاني مساعداً على تقدير قيمة الاستدلال ، والاطمئنان أو عدمه في هذا المجال ، فكان هذا حافزاً للهمة ، إلى القيام بهذه المهمة ، على مافيها من المشقة والعمل المضني في البحث ، واستقصاء ساحات دواو بن المديث الفيحاء ،مع كثرة مأخذه ،وتعدد مراجعه ، حتى كان مرجعنافى ذلك ثلاثةوثلاثين كتابا من كتب الحديث ، ولقد كان يحمل عنا أبهظ هذاالعب الاستاذ الشيخ محمد أمين عبدالرازق ، الذي استمر أشهراً طوالا يعاني مراجعة هذه الاصول الوصول الى مخرَّج المديث ، والعثور على لفظه ، على كثرة الروايات، واختلافها في العبارات ، ليشار أمام الديث الى الكتاب الذي خرجه ، وفي الغالب باللفظ الذي أدرجه ، حتى يسهل الرجوع الى محلته ،لمعرفة لفظه ومنزلته ، فجزاه الله عن خدمته للعلم خير الجزاء

#### « التحريفات والاخطاء الباقية في الطبعة الماضية »

إنه وان قام جليلان من أكابر الغاماء بتصحيح الكتاب عند طبعه، والمناية بقدر الوسع في رده لأصله ، فقد كانت كثرة ماوجد من الخلط والتحريف في النسخة التي حصل عليها طابع الكتاب ، مضافة الى ضيق الوقت الذي جرى فيه التصحيح ، كافية لقيام العذر لحضرتها في بقاء قسم كبير من التحريفات، وسقوط جمل برمتها ، أو كلات لا يستقيم المعنى دون أكلفا ، ولا يتم للولف غرض دون ادراجها ؛ فكان هذا من دواعى زيادة الأناقو إعال الفكرة في هذه الناحية ، حتى يسرها الله ، وصار الكتاب في مبناه ومعناه خالصا سائنا للطالبين

عبداللم دراز

#### بيان المر اجع التي اعتمد عليها ، في غريج أحادث الموافقات ؛

٦ الكتبالستة ٢٠ تمينز الطيب من الخبيث مما يدور على الالسنة من الحديث للزبيدي ٧ شرح ابن حجر على البخاري ٨ شرح القسطلاني على البخاري (صاحب التيسير) ٩ مشكاة المصابيح ٢١ تذكرة الموضوعات للشيخ الفتني ٢٢ رسالة القاوقجي في الاحاديث ١٠ تيسير الوصول الموضوعة ( اللؤلؤ المرصوع) ١١ شرح العزيزي على الجامع الصغير ١٢ شرح المناوى على الجامع الصغير ٢٣ رسالة الصاغاني في الموضوعات ١٣٠ الترغيب والترهيب للمنذري ٢٤ النهاية لابن الاثير ١٤ منتقى الاخبار مع شرحه نيل الارطار ٢٥ من الشفا بشرحيه منلاعلى والشهاب ١٥٠ التلخيص المبير في تخريج أحاديث ٢٦ المواهب اللدنيه بشرح الزرةني ۲۷ الموطأبشرح الزرقانى الرافعي الكبير لابن حجر ١٦ مجوع زوائد الامام أحمد وأبي يعلى ٨٦ راموزا-اديث الشيخ احمد ضياء الدين والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة ا ٢٩ الغماز اللماز في الموضوعات ١٧ تخريج العراق لأحاديث الاحياء ٢٠٠ مسند الامام الشافعي ١٨ المجموع الفائق من حديث خير ٣١ تفسير الطبري الخلائق للمناوي ٣٣ تفسير الالوسى .١٩ كنوز الحقائق للمناوي ٣٣ اعلام الموقعين لابنالتبم



## <u>ؠڹ۫ؠ۬ٳٛڐؿؙڵٳٞڷڿۧٵؚڵڿۿؠؙۼ</u>

#### وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحد لله الذي أنقدنا بنور العام من ظلمات الجهالة ، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في تحاية الضلالة ، ونصب لنا من شريعة محمد الله أعلى عما وأوضح دلالة . وكان ذلك أفضل ما من به من النم الجزيلة والمنح الجليلة وأناله . فلقد كناقبل شروق هذا النور تخبط خبطالمشواء ، وتجري عقولنافي اقتناص مصالحنا على غير السواء ، لضعفها عن حل هذه الاعباء ، ومشاركة عاجلات الاهواء ، على ميد ان النفس التي هي بين المنقلة ، مدار الأسواء ، فنضع السموم على الادواء مواضع الدواء ، عالميد الشعاء ، كالقابض على الأدواء مواضع الدواء ، عالمين الشفاء ، كالقابض على الماء . ولا زلنا نسبح بهنها في بحر الوهم فنهم ، ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل بهم ، ونستنج بين المناس العقم ، ونمشي إكبابا على الوجود ونظن أننا نمشي على الصراط المستقم ، حتى ظهر محض الإجبار ، في عين الأقدار ، وارتفعت حقيقة أيدى الإضطرار ، الى الواحد القهار ، وتوجهت اليه المختار ، والمناس المكريم ، بلطفه العظم ، مكتسبات الافعال حكم الاضطرار . فتداركنا الرب الكريم ، بلطفه العظم ، ومرت عكينا البر الرحم ، بعطفه العمم ، اذلم نستطع من دونه حيلا ، ولم نهتد مكتسبات الانجال المذرمة بولا ، والعفر عن الزلات قبل بعث الرسالات .

مأمولاً ، فقال سبحانه: ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) . فبعثَ الانبياءَ عليهم السلام في الأُّمم ، كل بلسان قومـه من عرب أو عجم ؛ ليبينوا لهم طريق الحق من أمَّم، وياخذوا مِحُجَزَهم عن موارد جهنم، وخصَّنا معشرً الآيخرين السابقين بلِّم. قم تمامهم ، ومسك يختامهم ، محمد بن عبد الله ، الذي هو النعمة المسدَّاة ، والرحمةُ المهداة ، والحكمة البالغة الأمَّية ، والنخبة الطاهرة الهاشمية . أرسله الينا شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا ، وأنزل عليه كتابه العربي المبين ، الفارق بين الشك واليقين ، الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ، ووضع بيانه الشافىوايضاحهالكافى في كفه ، وطبَّه بطب ثنائه وعر فه بعَر فه ، اذ جعل اخلاقه وشهائله جملة أ نعته وكليّ وصفه ، فصار عليه السلام مبينا بقوله واقراره وفعله وكفه . فوضح النهار لذي عينين ، وتبين الرشد من الغي شمساً من غير سحاب ولا غين فنحمده سبحانه والحمد نعمة منهمستفادة ، ونشكر له والشكر أول الزيادة، ونشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له الملكُ الحقُّ المبين ، خالقُ الخلق اجمعين، وباسطُ الررق المطيمين والعاصين، بسطا يقتضيه العدل والاحسان، بوالفضلَ والامتنان ، جاّريا على حكم الضهان . قال الله تعالى : ﴿ وَمَاخَلَقْتُ الْجُنَّ وَ الأَرْنُسَ الاَّ لَيَعْبُدُونَ \* مَا أَرِيدُ مَنْهِم مَنْ رِزْق وَ مَا أَرِيدُ أَنْ يُطْمِمُونَ \* إِنَّ اللهُ هُوَ الرَّزاقُ دُو الْقُوهُ الْمُدِّينُ \* )وقال تعالى (وَأَ مُرْ أَهْلَكَ بَالصَّلاَة وَ اصْطَبَر حَلَيْهَا، لا نَسْأُ لُكَ رِزْقاً ، نَحْنُ نَرْزُقُكَ ، وَالْمَاقَبَةُ التَّمْوى) . كُلُّ ذلك ليتفرغوا الإداء الامانة التي عُر ضت عليهم عرضا ، فلما تحملوها على حكم الجزاء حُمَّلوها فرضا ، وياليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية ، وتأملوا في البداية خطر النهاية، الكنهم لم يخطر لهم خُطرُها على بال ، كما خطر للسماوات والارض والجبال ، خلفك سمى الانسان ظلوماً جهولا ، وكان امر الله مفعولا ؛ دل على هذه الجلة للستبانة ، شاهد ُ قوله: (إ زَّا عَرَضْ نَاالاً مَانَة). فسبحان من أجرى الامورَ بحكمته

وتقديره ، على وفق علمه وقضائه ومقاديره ، لتقوم الحجة على العبادِ فما يعملون ، لا يُــألُ عما يفعل وهم يــألون .

ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ، وحبيبه وخليله ، الصادق الأمين ، المبغوث رحة للمالمين ، علة حنيفية ، و شرعة بالمكافين بها حفية ، ينطق بلسان التيسير بيا ثمها ، ويعرف ان الرفق خاصيها والساح شاتها ، فعي تحمل الجماء النفير ضميفا وقويا ، و تَهدى الكافة فها وغبيا ، وتدعوهم بغداء مشترك دانيا وقصيا ، وترفق بجميع المكافين مطيعا وعصيا ، وتقودهم بخزائهم منقادا وأبياً ، وتسوى بينهم بحكم العدل شريفا ود نيا ، وتبوى ، حاملها في الدنيا والآخرة مكانا عليها ، وتُدرج النبوءة بين جنيبه وان لم يكن نبيا ، وتُلبس المتصف بها مابساً سنيا ، حتى يكون لله وليا ، فما أغنى من والاها وان كان فقيرا ، وما أفقر من عادها وان كان فقيرا ، وما أفقر من عادها وان كان فقيا .

فلم يزل عليه السلام يدعو بها و إليها ، ويبث التقلين مالديها ، ويناضل ببراهينها عليها ، ويعمل ببراهينها عليها ، ويعمل ببراهينها عليها ، ويعمل ببراهينها عليها ، ويحمى بقواطعها جانبيها ، بالغ الغاية في البيان ، يقول بلسان حاله ومقاله : « انا الندير الدريان » عرفها وأصلوها ، وجالت أفكاره في آيابها ، وأعلوا الجد " في تحقيق مباديها وغاياتها ، وعندوا بعد ذلك بالطراح الآمال ، وشفوا العلم باصلاح الأعمال ، وسابقوا الى الخيرات فسبقوا ، وسارعوا الى المسالحات ف غير الما والمسالحات ف غير المرابع المسالح في آقاق بصائرهم شمس الفرقان ، واشرق في قلويهم نور الإيقان ، فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان، فهم أهل الاسلام والايمان والاحسان ، وكيف لا وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب ، فصاروا خاصة أخاصة وأباب الباب ، ونجوماً يهتدى بأنوارهم أولو الألباب ، وضي الله

عنهم وعن الذين خَلَوهم قدوة المقتدين ، وأسوة للمهتدين ، والمتابعين لهم ياحسان الى يوم الدين .

راً أما بعد ) أيها الباحث عن حقائق أعلى العاوم ، الطالب لأسنى تتائج الحاوم ، المعالش لأ سنى تتائج الحاوم ، المعامن أبى أحلى موادر الفهوم ، الحائم حول حمى ظاهر المرسوم ، طفاة قد طعماً فى إدرالتر باطنيه المرقوم ، معانى مرتوقة فى فتق تلك الرسوم .. فانه قد أن الك أن تصنى الى من وافق هواك هواه ، وان تُطارح الشجى من ملك سمئلك .. شجاه ، وتعود .. اذ شاركته فى جواه م حيث بجواه ، حتى بيث الملك شكواه ، لتجرى معه فى هذا الطريق من حيث جرى ، وتسرى فى غيشه الممتزج ضووه ، بالظاهم كما سرى ، وعند الصباح تحمد أن شاء الله عاقبة الشرى ..

 المقل و يقصر عن بث معشاره اللسان ، ابراداً يميز المشهور من الشاذ ، و يحقق حراتب العوام والخواص والجاهير والأفذاذ ، و يوفى حق المقلد والحبهد ، والسالك والمربى ، والتعليد والاستاذ ، على مقاديرهم في الغباوة والذكاء ، والتوافي والاجبهاد، والقصور والنفاذ ، و يُدرل كلاً منهم منزلته حيث حل ، و يبصره في مقامه الخاص به بما دق وجل ، و يحمله فيه على الوسط الذي هر بجال المدل والاعتدال ، و يأخذ بالمختلفين على طريق مستقم بين الاستصعاد والاستنزال ، ليخرجوا من ناعرافي التشدد والاعتلال ، وطرفي التناقض والحال ، فله الحد كا يجب لجلاله ، وله الشكر على جميل إنعامه وجزيل إفضاله .

ولما بدا من مكنون السر مابدا ، ووفق الله الكريم لما شاه منه وهدى ، لم أزل أقيد من أوابده، وأضم من شوارده ، تغاصيل وجُهلاء وأسوق من شواهده، في مصادر الحكم وموارده، مبينًا لا مجلاً ، معتمداً على الاستقراآت الكلية ، غير مقتصر على الأفراد الجزئية ، ومبيناً أصوله النقلية، بأطراف من القضايا العقلية، حسباً أعطته الاستطاعة والمنة ، في بيان مقاصد الكتاب والسنة ، ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد ، وجعم تلك الفوائد ، الى تراجم تردُّها الى أصولها الفقهية ، وانتظمت في أسلاكها السنية البهية ، فصار كتابا منحصراً في خسة أقسام :

(الأول) في المتدمات العلمية المحتاج اليها في تمبيد المقصود ؛ و (الثانى) في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحسكم بها أو عليها كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكايف ؛ و (الثالث) في المقاصد الشرعية في المشريعة وما يتعلق بها من الأحكام ؛ و (الرابع) في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف الى ذلك فيها على الجلة وعلى التفصيل وذكر مآخذها وعلى أي

وجه بحكم بها على أفعال المكتلفين ؛ و ( الحامس ) فى أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منحا وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب .وفى كل قسم من هذه الاقسام مسائل وتمهيدات ، وأطراف وتفصيلات ، يتقرربها الغرض المطلوب ، ويقرب بسببها تحصيله للقلوب ؛

ولأجل ماأودع فيه من الاسرارالتكليفية ،المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية ، سميته (بعنوان التعريف بأسرار التكليف). ثما نتقلت عن هذه السياء لسند غريب، يقضى العجب منه الفطن الاريب، وحاصله أني لقيت يوماً بعض الشيوخ الذين أحللتهم منى محلَّ الافادة ، وجعلت تجمالِسهم العلمية محطًّا للرحل ومُناخا للوفادة ، وقـــد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه ، ونابنت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه ، فقال لى : رأيتك البارحة في النــوم ، وفي يدك كتاب أَلْفَتُه ، فسألتك عنه ، فاخبرتني أنه (كتاب الموافقات) قال : فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة ، فتخبرتي انك وفقت به بين مَذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة ، فقلت له: لقد أصبم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب ، وأخدتم من المبشرات تأسيس تلك المبانى ، فانها الأصولُ المعتبرةُ عند العلماء ، والقواعدُ المبنيُّ عليها عند القدماء ، فعجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق ، كما عجبت أنا من ركوب هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق ؛ ليكون ـ أيها الخل الصني ، والصديق الوفي ـ هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق ، وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق ، لاليكون عمد تَك في كل تحقق وتحقيق ، ومرجعك في جميع مايعن ّ لك من تصور وتصديق ؛ اذ قد صار علماً من جملة العـــاوم ، ورسماً كسائر الرسوم ، ومورداً لاختلاف العقول وتعارض الفهوم ؛ لاجرم انه قرَّب عليك في المسير ، وأعْلَمُك كيف ترقى في علوم الشريعة والى أين تسير، ووقف بك من الطريق السابلة على

#### الظُّهر ، وخطب لك عرائس الحكمة ثم وهب لك المهر

فقد م قدر م عرمك فاذا أنت بحول الله قد وصلت ، وأقبل على ما قبلك منه فهاأنت إن شاء الله قد ورت بما حصلت ، وإياك وإقدام الجبان ، والوقوف مع الطرق الحسان ، والاخلاد الى مجرد النصيم من غيربيان ؛ وفارق وهد التقليد راقياً الى يفاع الاستبصار ، وتسك من هديك بهمة تمكن بها من المدافعة والاستنصار ، اذا تطلمت الاسئلة الضميفة والشيئة القصار ؛ والبس المتقوى شماراً ، والادتراف بلا هله ملة ، لاتملك قلبك عوارض الأغراض ، ولا تميز بهومة قصدك طوارق الإعراض ، وقف وقفة المتخبرين ، لا أغراض ، ولا تميز ، جوهرة المطالب ، ولم يلم وجه المطاوب المطالب ، فلاعليك من الإحجام وان لج الخصوم ، فالواقع في حي المشتبهات هو المحصوم ، والواقف دونها هو الراسخ المصوم ، وإلى العالم والشنار ، على من اقتح المناهى فأوردته النار . لا ترد تمشرع المصبية ، ولا تأنف من الإذعان اذا لاح وجه القضية ، أفئة ذوى النفوس المصية ، فذلك مرع ليسوا مها و بيل ، وصدود عن سواء السبيل

قان عارضك دونهذا الكتاب عارض الانكار، وعي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغر الله الشرعية الاصلية أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل بشكله، وحسبك من شر سماعه، ومن كل يدع في الشريعة ابتداعه ) فلا تلتفت الى الاشكال دون اختبار، ولا ترم بمظنة الفائدة على غير اعتبار، فانه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف الأخيار، ورسم معالم العلمانه الأحبار، وشيه أركانه أنظار النظار، وإذا وضح السبيل لم يجب الانكار، ووجب قبول ماحواه والاعتبار بصحة ما أبداه والإقرار، حاشا ما يطرأ على البشر من الخطأ والزلل ،

ويطرق صحةً أفكارهم من العال ، فالسعيد من عدَّت سقطاته ، والعالم من قلمت غلطاته .

وعند سك فحق على الناظر المتأمل ، اذا وجد فيه نقصاً أن يكل ، وليحسن النفل بمن حالف الليام ، واستبدل النعب بالراحة والسهر بالمنام ، حتى أهدى اليه نتيجة عمره ، ووهب له يتيمة دهره ، فقد ألتى اليه مقاليد مالديه ، وطوقه طوق الأمانة التى في يديه ، وخرج عن عهدة البيان فها وجب عليه ، و إنما الأعمال المنيات ، وانمالكمل امرى ، مانوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو الى امرأة ينكمها فهجرته الى دنيا يصيبها أو الى امرأة ينكمها فهجرته الى ماهاجر اليه .

جعلنا الله من العاملين بما عليمنا ، وأعاننا على تفهم ما فرمنا ، ووهب لنا علماً خافهاً يبلغنا رضاه ، وعملا زاكيا يكون عُدُة لنا يوم تلقاه . انه على كل شيء قدير، وبالاجابة جدير، وهاأنا أشرع في بيان الغرض المتصود ، وآخذُ في المجاز خلك الموعود ، والله المستمانُ ولا حول ولا قوة الا بالله العلم العظيم .





### مَنْ تمييد المقدمات المحتاج اليها قبل النظر في مسائل الكتاب الله عشرة مقدمة )

#### المفدمة الاولى

ان أصولَ الفقه <sup>(1)</sup> فى الدين قطعية لاظنية ؛ والدليل على ذلك أنها راجعة الى كليات الشريعة ، وماكان كذلك فهو قطعى ً

بيان الاول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع<sup>(٢)</sup> ؛ وبيان الثانى من أوجه : أحدها <sup>(٣)</sup> الهما ترجع . إمَّا الى أصول عقلية ، <sup>(٤)</sup> وهى قطعية ، واما الى

<sup>(</sup>۱) تطاق الأصول على الكيان المنصوصة في الكتاب والسنة كلا ضرر ولا شرار ، ولا تزو و وزر خرى ، وماجعل عليكم في الدين من حرج ، انما الا محمال بالنيات ، من مات لا يشرك بالله غيثا دخل الجنة و مكذا ، وهذه تسمى ادلة أيضاً كالكتاب والسنه واللا جنام الحجم تطويق من الكتاب والسنه الحجم توزن بها الا دلا الجرثية عند استباط الا محكم الدرعية منها ، وهذه الدوانين هي فن والرحم لل . فنها ماهو قطمي باتفاق ، ومنها مالتها الناتج والنظية والقطبة ، فالتأمن ومن والمؤلف بعد معالجه المياتكون ما للا الا مول قطمية أن من هذه الما الل الا وسولة ماهو ظنى، والمؤلف بعاد مها في صدد الروعلي مالزى في اعتراف علي أداده المناتلانة اللاخرى التي جاء بها في صدد الروعلي المازى في اعتراف على من علم الا سولية بكون من علم الا سولية بكون في المنافق . ثم قرر اخبرا ان ما كان طنيا يطرح من علم الا سولية بكون در قد المالا لا هود و قد قد الروعل و ملا لا هد

 <sup>(</sup>۲) فانا اذا تصفحنا جميع مسائل علم الاصول نقطع بأنها مبنية على كليات الشريعة الثلات، واستقراء جميع الافراد فيه ممكن فاتها مسائل محصورة .

 <sup>(</sup>٣) حاصله أن كليات الشريعة مبنية إماعلى أصول عقلية ، واما على استقراء كلى من الشريعة ،
 وكلام قطعي، فهذه الكيات قطعية، فا ينبئ عليها من مسائل الاصول قطعي

<sup>(</sup>٤) أي راجعة الى أحكام العقل الثلاثة كما سيذكره في المقدمة الثانية تفصيلا

الاستقراءالكلى<sup>(١)</sup> من أدلة الشريعة ، وذلك قطعى أيضاً <sub>؟</sub>ولا ثالثَ <sup>(٢)</sup>لهذين الا المجموعُ منها ، والمؤلفُ من القطعيات قطعى ، وذلك أصول الفقه .

والثانى (٣) أنها لوكانت ظنية لم تكن راجعة الى أمر عقلى ، اذ الظن لا يقبل فى المقليات (٤) ؛ اذ لو جاز معلى المقليات الله يقبل أعمل المقليات الشريعة باذ المرابط الشريعة بالانهال كلى الاول (٥) ، وذلك غير جنزعادة (١) و وأعنى بالكليات (١) هناالضروريات والحاجيات والتحسينيات و أيضاً لوجاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها، وهى لاشك قيها ، وجاز تغيير هما وتبديلها ، وذلك خلاف ما ضين الله عز وجل من حفظها .

وجل من حفظها .

<sup>(</sup>١) لايتأى عادة أن يكون المستبطون لتاعدة ان الأمر للوجوب مثلا وقنوا على كل أمر صدر من الشارع حتى بتحقق الاستقراء السكلى الممروف الموجب لليقين، الكن المطارب هذا القطم أى الجزيء ويكشى للله السكنة، المستبطئة الافراد من كما يُن ع من أنواع الأمر، الواردة في مقاصد الشربية الثلاثة: الضروريات والحاجبات والتحسينيات، ومثل هذا كاف في عدد استقراء كلياً يوجب القطم، لان مالم عليه المستبطعين الاوامر لايخرج من كونه فرداً من أنواع الاوامر الني اطلعوا علها فلا يقتب عليه اخلال بالمتاهدة

<sup>(</sup>٢) سيأتى في المقدمة الثانية زيادة العادى فلمله توسع هنا بادراجه في العقلي

 <sup>(</sup>٣) أثبات للمطلوب بابطال نقيضه ، لانه يترتب على كتونها ظنية حصول مالا يجوزاتادة وهو تعلق الظن بأصل الشريعة ، وأيضاً حصول الشك فيها، وأيضاً جواز تبديلها ، وكلها باطلة د كرا الاكارة الدرية بين المساورة المسا

<sup>(</sup>٤) لاالكليات الشرعية بدليل قوله إذ لو جاز فهو روح الدليل

<sup>(</sup>ه) أى علاحظة أنها جاءت بعد الاستقراء الكلى فيصح قوله لجاز الخ واصل الشربية المقطوع بها هى الكلى الاول الذى تفرعت عنه القوانين والكليات الاخرى ، وحيث كان الاصل الاول مقطوعا به وكان التفريع عليه بطريق الاستقراء الكلى فحكم الذرع حيئك يكون حكما للاصل والمكس

<sup>(</sup>٦) لائه بعد قبام الدليل على الاصل والقطم به يستعيل عادة أن يحصل فيه ظن بدل القطم ، ولم يقل عقلا لانه لا يمنع العقل حصول الظن الشخص فى شىء بعد القطع بالدليل ، فأنه لا يلزم من فرض ذلك محال عقلا

<sup>(</sup>٧) أى التي قلنا انها مرجع لمسائل الاصول

والثالث أنه لو جاز جعل النظنى أصار في أصول الفقه لجاز جعله أصار في أصول الدين ، وليس كذلك باتفاق ، فكذلك هنا ، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين ، و إن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة (١٠) في كلّ ملة ، وهي داخلة في صفظ الدين من الضرور بات وقد قال بعضهم : لاسبيل الى اثبات أصول الشريعة بالظن ، لانه تشريع ، ولم تُتتبّه بالظن الا في الغروع ، ولذلك لم يعد القاضى ابن الطيب من الأصول ولم تتناصيل العلل مكالقول في عكس العلق ، ومعارضها ، والترجيح بينها وبين غيرها ، وتفاصيل أحكام الأخبار ، كأعداد الرواة والا رسال ، فأنه ليس بقطعى واعتذر ابن ألبوريق عن ادخاله في الاصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول الشول بأن التفاصيل المبنية على الأصول الشول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المتطوع بها داخلة بالمعنى ثاقا عليه الدليل القطع ،

قال المازرى: وعندى انه لاوجه التحاشى عن عد هذا الفن من الأصول وان كان ظنياً ، على طريقة القاضى في ان الاصول هي أصول العلم ؛ لان تلك الظنيات قوانين كيات وضعت لالأ نفسها (١٣) لكن لينر ض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر قال في في هذا كالمعوم (١) والخصوص، قال : ويحسن من أبي المالي أن لا يعد هما من الاصول ، لأن الأصول عنده هي الأدلة ، والأدلة عنده

<sup>(</sup>١) استدلال خطابي لانه لإيتأتى ايتبار ذلك في جييع مسائل الاصول حتى ما اتنقوا عليه منها ،انما المستبر ف كل ملة بصن القواعد العامة فقط . وكاريجدر به وهوفي مقام الاستدلال العام على قطعية مسائل الاصول ومقدماتها ألا يذكر مثل هذا الدليل

<sup>(</sup>۲) لايخني ان اعتبار مثل هذا يؤدى الى دعوى ان الفروع قطعية أيضا

 <sup>(</sup>٣ أى الالتعتقد حتى يلزم فيها ثبوتها على وجه قطعى

<sup>(</sup>٤) لعله يريد ادالفاعدة بالنسبة لميزيات الأدلة كالعام، نسبة لجزئياته وحيث أنجزئيات إلادة يلحقها النظن في دلالتها فلا مانع أن تكون الكيات التي تنطبق عليها كانطباق العام علم الحاص يلحقها اللغن إيضا.

مايُنفضي الى القطع ؛ وأما القاضىفلا يَعسُن به اخراجُها من الأصول ، على أصله الذي حكيناه عنه . هذا ماقال .

والجواب (٣) ان الأصل على كل تقدير لا بدأن يكون مقطوعاً به به لا نه ان كان ، فظنوناً تطوق اليه احتال الإخلاف ، ومثل هذا لا يجل أصلاً في الدين عملاً ، بلاستقراء ، والقوانين ألسكلية لا فرق بينها (ابناً تحن ترزينا الله السكلية التي نُص عليها . ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى : (ابناً تحن ترزينا الله تحروا أنا ألله لم المراد بمحفظ أصوله السكلية المنصوصة ، (٥) وهو المراد بقوله تعالى : الم نفرين أكمنت لكم وينكم ) أيضا به لا أن المراد (١) المسائل الجزئية ، اذ لو الكن كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئ من جزئيات الشريعة ، وليس كذلك لا أنا نقطع بالجواز ، ويؤيده الوقوع ، لتفاوت الظنون ، وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ، وقوع الخطأ فيها قطماً ، فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد

<sup>(</sup>٤) مجرد دعوى الا أن يجمل تفريعا على ماقبله فتكون الفاء ساقطة

<sup>(</sup>ه) مسلم ولسكمك تعمم في المستنبطة الصرفة أيضا

<sup>(</sup>١) سبأتى له ما يخالف هذا إذ يقول في المقدمة التاسعة : ولذا كانت الشربعة محفوظة أصولهاوفروعها. ويمكن الجمع بين كلاميه بأن مراده هنا نهي حفظ الفروع بذاتها وهناك اثبات حفظها بنصب ادلتها الكذافية لمن توجه اليها بفهم راسخ فان أخطأها بعض أصاجها بعض آخر فهى محفوظة في الجملة.

وفى معانى الآيات،فعل على أن المراد بالذكر الحفوظ ماكان منه كاياً ، (1) وإذ ذاك يازم أس يكون كل أصل قطعياً . هذا على مذهب أبى المالى . وأما على مذهب القاضى فإن إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفا على تلك القوانين إلى هى أصول الفقع فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها علمها ، واختبارها بها ، ولزم أن تكون مثلها بل أقوى منها ، لأ نك أقدّها مُقام العاكم على الأدلة ، محيث تُطرحُ الأدلة إذا لم تجرع مقتضى تلك القوانين ؛ فكيف يصح أن تجعل الظنيات قوانين ليغيرها (٢)

ولا حجة فى كوتها غير مرادة لأنفسها ، حتى يستهانَ بطلب القطع فيها ، فإتها حاكمة على غيرها ، فلا بدّ من الثقة بها فى رُتبتها ، وحيئتُد يصلح ان تَجعلَ قوانين . وأيضا لو صح كوتها ظنية لزم منه جميع ماتقدم فى أول المسألة ، وذلك غير صحيح ؛ ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اطردَ على أن المظوناتِ لاتجعل

<sup>(</sup>۱) كيا منصوصاً كما قال أولا ، فيستع قوله بعد يلزم أن يكون كل أصل فطعيا. فاذا كان غرضه تغرير مذهب أبي المعالى ،وأن القطع انما هو فى الكليات المنصوصة فى السريعة بدون تعرض القوانين المستنبطة لا يكون الذكره هنافائدة تعسود على غرضه من قطعية مسائل لالصول . وإذا كان يقيس القوانين على النصوس كما هو المفهوم من قوله لافرق بينها وبين لالصول التى نص عليها فهو قياس لم يذكر له علة صعيعة

 <sup>(</sup>۲) أى من القطعيات التي تعرض فيا يعرض عليها . وقديقال انها جعك قوانين لاستغراج وللفروع من القطعيات والظنيات ، وليست قوانين لنفس القطعيات . والفروع المستبطة بهاظنية ولا ضير في هذا

أصولا ، وهذا كاف فى الحراح الظنيات من الأصول بإطلاق. فماجرى<sup>(1)</sup>فيها بما ليس بقطعى فمبنيٌّ على القطمى تفريعاً عليه بالتبع ، لا بالقصد الأول .

#### المقدمة الثانية

إن المقدمات المستعملة في هذا السلم والأداة المتعدة فيه لاتكون إلا قطمية ، (٢٠ لانها لوكانت ظنية المقدالقطع في المطالب المختصة به. وهذا بين. وهي المعالمة ، كالراجعة الى أحكام المقل الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة به والماعادية "، وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا ، إذ من العادي "ما هو واجب" في العادة أو جائز أو مستحيل ؛ وإما سمعية ، وأجلّها المستفاد من الأخبار المتواترة في المنيه في الله أن تكون قطعية الدلالة ، أو من الأخبار المتواترة في المنيه أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة. فإذا الأحكام المتصرفة (٣ في هذا العلم الاعدو الثلاثة : الوجوب والجواز والاستحالة ، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع . فأما كون الشيء حجة أوليس بحراجة " الى الثلاثة الأول. وأما كونه وقوعه كذلك ، وكونه صحيحاً أوغير صحيحراجة " الى الثلاثة الأول. وأما كونه وقوعه كذلك . وكونه صحيحاً أوغير صحيحراجة " الى الثلاثة الأول. وأما كونه

<sup>(</sup>۱) رجوع عن قسم عظيم مما شعلته الدعوى، ولكنه مقيسول ومعقول ، فأن من مسائل الاصول ماهو قطعي عجم عليه . ومنها ماهو عمل النظر وتشعب وجوه الادلة اثباتا ووداً. راج الاستوى على النظر وتشعب وجوه الادلة اثباتا ووداً. راج الاستوى على النسيها، الحاتمة التي طرح بهاكثيراً من التواعد المذكورة في الاصول جزافا دون تعديد لنوع مايطرح... صار لايعرف مقدار ما يق قطعياً وما سلّم فيه انه ظنى. وهذا يقلل من فائدة هذه المقدة

<sup>(</sup>٢) لازم أو ملزوم لما تقدم له في المقدمة الاولى فيجرى عليه ماجري عليها

<sup>(</sup>٣) أى الني تترك بنها مندماته لاتتجاوز الاحكام الثلاثة سواء كان علية أو عادية أو سمية، وقد يذكروالاصول ان كذا حجة أو ليس بحجة فهذا ليس من المقدمات وإنما هو تما يقرع على ثلث المقدمات، أذ هو العرض الذاتي الذي يراد اثباته لموضوعاته التي هي الادلة بواسطة تلك للقدمات.

 <sup>(</sup>٤) لأنها بمعنى ثبوته أعممن أن يكون واجبا أو جائز آلاأو مستحيلا يعنى عقلياً أو عاديا
 لاخصوص العقلي

فرضاءأو مندوباء أو مباحاء أو مكروها، أوحراما، فلامدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول ". فَمَن أدخلها فيها فمِن (أ) بابِ خلطٍ بعض العام بعض

# المقرمة الثالثة <sup>(۲)</sup>

الأداة العقلية اذا استملت في هذا اللم فاتما تستمل مركبة (٢) على الأداة السمية ، أو معينة في طريقها ، أو محققة لمناطها ، أوماأ شبه ذلك ، لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعى ، والعقل ليس بشارع . وهذا مبين في علم الكلام . فإذا كان كذلك فالمتمد بالتصد الأول الأدلة الشرعية ، و وجود القطع فيها - على الاستمال المهور - معدوم ، أو في غاية الندور ؛ أعنى في آحاد الأدلة ، فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر ؛ و إن كانت متواترة فإ فادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظنى ، والموقوف على الظفى لا بد أن يكون ظنيا ، فإنها تتوقف على تقل اللفات وآراء النحو ، وعدم النافى الأبد أن يكون طنيا ، فإليتمرم مثلا وقد ذكرها مو وأطال في محديدها . الا أن يكون مراد كون كذا من الأفقال فرضا أو حراماً مثلاً ، فا منامن النوع السرفة الني البيت من القدمان في شيه .

(۲) هذه المقدمة كبيان ودفع لما يرد على المقدمة قبلها دسائه الات داداته الله مستدر مقدمات مقالة م

<sup>(</sup>س) أى لا تكون أداته ذا الله مركبة من مقدمات عقلة محضة ، بل قد تكون احدى المقدمات والبق شرعية مثلا . وقد تكون معينة بأن يأتي الدليل كله شرعياً ويستمان على تحقيق نتيجته بدليل عقلي ، وقد تكون المقدمات المقادة أو العادية لا تجات أصل كلي ، بل اتتحقيق الناط أى التطاعة يأخذ كل مع حرق من جزئياته ، وذلك بالديح العبار أن هذا الجرئي مندرج في موضوع التطاعة يأخذ كمها . وسياتي أن هذا البحت قد بحير العبار أو المناحات المختلفة أو العرف التطاعة بأخيات ومن كل التجارات والزراعات وضير ذلك الما أن بعد على ذلك أن محقيق المناط من صناح اللقيمة المجتبدة له في التجارية بالمنافقة على المناطق عقل المناطق عن المناط من صناح الناط الاتجبين له في الجرء الزبير لا "باكلها من وظيفة الفقيه لا الاسول في الأمال الوسول أيضاً ، لكن على وجه آخريج والمنافقة ذلك الاصطلاح لامام من تحقيق المناط في سائل الاسول أيضاً ، لكن على وجه آخريج طريقة ذلك الاصطلاح

الاشتراك ، وعدم المجاز ، والنقل الشرعى أو العادى ، والإضار ، والتخصيص للمموم ، والتقييد للمطلق ، وعدم الناسخ ، والتقديم والتأخير ، والكمارض العقل. و إفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر ؛ وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظلية في أنفسها ، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين. وهذا كله نادر الومتعذار (١)

و إنما الأدلة الممتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة طنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع ، فإن للاجتماع من القوة ماليس للافتراق . ولأجله افاد النواتر القطع . وهذا نوع منه . فاذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب ، وهو شبيه بالتواتر <sup>( 17)</sup> المفنوى ، بل هو كالعلم يشجاعة على رضى الله عنه ، وجود حاتم ، المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنها

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخس ، كالصلاة ، والزكاة ؛ وغيرها ، قطما ؛ وإلا فلو استدلمستدل في وجوب الصلاة بقوله تعالى : «أقيسُوا المسكّرة ، ه أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه ؛ (٣) لكن حَثَّ بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ماصار به فرض الصلاة ضرورياً في الدين ، لا يشك فيه الاشك في أصل الدين .

<sup>(</sup>١) أى فلا يفيد الاعتصام به بحالة مطردة فى سائر الأدلة كما هو المطلوب

<sup>(</sup>۲) واپس تواترا معنویا لان ذاك بأی كه على نسق واحد كانوقائم الكتیرة المختلفة النی تحییم احتیرة المختلفة النی تحییم خیام علی مثلا بطریق مباشر. آما هذا فیآنی بعضه دالا مباشرة علی وجوب الصلاة ، و بعضه بطریق غیر مباشر لكن پستفادمته الوجوب ، كمنح الفاعل لها ، وذم القارك ، والتوعد الشدید علی اضاعتها ، وائرام المكتف بأقامتها ولو علی جنبه ان لم يقدر علی القیام ، وقتال من تركها النج النج ، واذلك عدم شبها بالمعنوی ولم يجمله معنویا (۳) أی كان استدلالا ظنیا لتوقفه علی المقدمات الظنية الشار الیها

ومن همنا(١) اعتمدالناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع لأنه قطعى وقاطع لهذه الشواغب . و إذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع الى هذا المساق (٢) لأن أدلته المنوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر ، وهي مع ذلك مختلفة المساق (٢) لا ترجع إلى باب واحد ، ولا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه . و إذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع ، فكذلك الأمر ولى مآخذ الأدلة في هذا الكتاب (١٥ وهي مآخذ الاصول . الإأن المنقد مين الأصوليين ربحالات كركا دكر هذا المعنى والتنبيه عليه ، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين ، فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدمها (١٦) و بالأحاديث على المنافرين أي أخذها مأخذ الاجماع فكرً عليها بالاعتراض فصًا نصًا ، على المستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع . وهي إذا أخذت على هذا السبيل (٧) غير مشكلة . ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات

 <sup>(</sup>١) أى نبدل أن يسردوا الأدلة الجرئية بيؤخذ في مناشة كل دليسل يورد بالمناشئات المشار اليها يعدلون عن هذا الطريق القابل المشاغبة الى طريق ذكر الاجماع القاطع الشغب.
 وما ذلك ألا لأنكل دليل على حدته طنى لا يغيد القطم

۲۱) وهو شبه التواتر المعنوى

 <sup>(</sup>٣) أي كما أشرنا اليه فلذاكان شبيها بالتواتر المنوى وليس ايام
 (٤) فانه بناها على هذه الطريقة بحالة اطردت له فيها

 <sup>(</sup>ه) إنما قال رعاً ولم يقل أنهم تركوه قطعالأن الغزالي أشار إليه في دليل ثون الاجاع حجة كما تجيء الاشارة إليه .ولله در الغزالي فانه بأشارته لهذا في الاجاع جمل الشاطبي يستقيد منه كل هذه الغوائمد الجليسلة ويتوسع فيه هذا التوسع، بل حصله خاصة كتابه كما سيقول في آخره

 <sup>(</sup>٦) أى كل آية على حدة بدون ضمها الى الرالاً يات والأحاديث حتى يعمير النظر اليها نظراً الى المجموع الذى يشبه التواتر

 <sup>(</sup>٧) أي سبيل الاجتماع الذي يصير كالاجماع من آحاد الادلة على المعنى المطلوب

المقدمة الثالثة

والجزئيات مأخذَ هذا المعترض لم يحصل لنا قطعٌ بحكم شرعى ألبتة ، إلا أن نشرك العقل ، (''والعقل!تماينظر منوراء الشرع ؛ فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية

فقد اتقت (۱۳) الأمّة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الحنس: وهي الدين ، والنفس، والنسل ، والمال ، والمقل . وعلمها عند الأمّة كالضروري ، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ، ولا شَهِدَ لنا أصل معين ، عتاز برجوعها اليه ، بل علمت ملاءمتها الشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر عنى باب واحد ، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه ، وأن برجع أهل الإجماع إليه ، وليس كذلك . لأن كل واحد منها بانفراده ظنى ، ولا نه \_ كا لا يتعين في التواتر المعنوى أو غيره أن يكون المفيد للم خبر واحد دون سائر الاخبار كذلك لا يتعين هنا ، الاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض المنفراد ، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين ، وأحوال دلالات المنفولات ، وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه ، وكثرة البحث وقلته ، إلى غير ذلك

فنحن إذا نظرنا<sup>(۱۳)</sup> فى الصلاة فجاء فيها : (أ قيموا الصلاة » على وجوه ، وجاء مدح المتصفين بإقامتها ، وذمُّ الناركين لها ، و إجبار المكافين على فعلهاو إقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، وقتال من تركها أو عاند فى تركها ، الم غير ذلك مما

<sup>(</sup>١) اى بالاستقراء والنظر الى الادلة منظومة فى سلك واحد. ويحتمل أن يكون المعنى الأ أن محكم المقطع المعنى الأ أن محكم المعرعة ونقول انه يدركها بنفسه فيحصل القطع بها من حبته وان كان دليل السمع ظنيا ولكن العقل عندنا لا يدركها مباشرة وابحا ينظر فيها من وراء الصرع . فتعين هذا الطريق الاستقرائي في افادة السمعيات القطع.
(٢) تمثيل بأهم مسلة أصولية لا يمكن أثباتها بدليل معين وابحا ثبتت بشبه التواتز المعنوى بأدلة لم ترد على سياق واحد وفى باب واحد

<sup>(</sup>٣) مثالان آخران في أهم السائل الصرعية من الفروع

قى هذا المعنى . وكذلك النفس نُهي عن قتلها ، وجعل قتلها موجبا للقصاص ، متوعدا عليه ، ومن كبــائر الذنوب المقرونة بالشرك ، كماكانت الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سدُّ رمق المضطر، ووجبت الزَّكاة والمواساة والقيـــام على من لايقدر على إصلاح نفسه ، وأقيمت الحكام والقضاة والماوك لذلك ؛ ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس ، ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولح الخنزير ، إلى سائر ماينضاف لهذا علمنا يقيناً وجوب الصلاة وتحريم القتل. وهكذا سائر الأدلةڧقواعدالشريعة. وبهذا امتازت الأصول من الفروع؛ إذكانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة والى مآخذ معينة ، فبقيت على أصلها من الاستناد الى الظن ، بخلاف الأصول فانها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق ، لامن آحادهاعلى الخصوص، ﴿ فصل ﴾ وينبني على هذه المقدمة معنى آخر ، وهو أن كلُّ أصل شرعي لم يشهد له نص معين ، وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته ، فهو صحيح يبنى عليه ، وبرجع إليه ، إذا كان ذلك الأصــل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به . لان الأدلة لايلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون أنضام غيرها إليهاكما تقدم ؛ لأن ذلك كالمتعذَّر. ويدخل تحت هـ ذا ضرب £الاستدلال المرسل <sup>(1)</sup> الذي اعتمدهمالكوالشافعيّ ،فإ نعو إن لم يشهد للفرع أصل

<sup>(</sup>١) أى المصالح المرسلة ، وهي التى لم يشهد لها أصل شرعى من نص أو اجماع الإبالاعتبار ولا بالالفاء ، وذلك كجمع المصحف وكتابته ،فأنه لمهدك عليه نصر من فبّل المادع ،ولنا توقف فيه أبوبكروعمر اولا ،حتى تحققتوا من أنه مصلحه فيالدين ندخل تحت مقاصد الصرع في ذلك ،ومثله ترتيب الدواوين وتدوين العلوم الشرعية وغيرها ، ففي مثل تدوين التحو مثلا لم يشهد لهدليل خاص ، ولسكنه شهد له أصل كلى قطمى

مين فقد شهدله أصل كلى ؛ والأصل السكلى إذا كان قطميا قد يساوى الأصل المين وقعد يربى عليه بحسب قوة الأصل المين وضعه بحكا أنه قد يكون مرجوعاً في بعض المسائل، حكم سائر الاصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح ؛ وكذلك أصل الاستحسان على رأى مالك ينبنى على هذا الأصل ؛ لأن معناه يرجع (١) الى تقديم (٢) الاستدلال المرسل على القياس، كما هو مذكو رفى موضعه . فإن قيل: (٣) الاستدلال المرسل على القياس، كما هو مذكو رفى موضعه . فإن قيل: (٣) الاستدلال المرسل على الفرع الأخص غيرصحيح يلان

يلائم مقاصد الشرع وتصرفاته، مجيث يؤخذ حكم هذا الفرع منه وأنه مطلوب شرعا. وان كان مختاجا الى وسائط لادراجه فيه

(۱)بناء على بعض تفاسيرالاستحسان ،وسيأتى غــير ذلك له فى الجزء الرابع ،وأنه يقدم على الظاهر وعلى القياس ،فالكبستحس*ن تخصيصه*بالمصلحة وأبوحنيفة يستحسن تخصيصه بخبر الواحد ،فلذا نسبه هنا لمالك

(٧) أى الاخذ بمسلحة جزئية في مقابلة دليل كلى ، وذلك كبيع العربة نجر صها مراء فهو يبع ركب بياس وفيه الغرر المنوع بالدليل العام ، الا أنه أبيح رفعا لحرج المدرى والمعرك، ولومنع لادى اله منع العربة رأسا وهو مفسدة، فلو أطرد الدليل العام فيه لادى الى هذه المفسدة فيستنى من العام . وسيأتى شرحه بأيضاح في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد من الجزء الرابع . ومنه الاطلاع على العورات في التداوى أبيح على خلاف الدليل العام لان اتباع العام في هذا يوجب مفسدة وضررا لاينفق مع مقاصد الشريعة في مثله. فالاستحسان ينظر الى لوازم الادالي وبراعيما لآئم الى أقصاها . فلو أدت في منص الجزئيات الى عكس المصلحة التي قصدها الشارع حجز الدليل العام عنها واستثنيت وفاقا لمقاصد الشرع من هذا كترجدا في أكثر أبوا به وهو وان لم ينص على أصل الاستحسان بأدلة معينة خاصة الا أنه يلائم تصرفاته ومأخوذ همناه من مواد الادلة التفصيلة . فيكون أصلا شرعياً وكيا ينى عليه استنباط الاحكام

(١) هذا الاعتراض يتجه على كل من المصالح المرسلة والاستحسان لانكلامنهما

الأصل الاعمَّ كلى عوهذه القضيةُ المفروضةُ جرئية خاصة ، والأعمُ لا إشمار له الأخصَّ ، فالشرع و إن اعتبر كل المصلحة من أين يعُم اعتبارهُ لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها ? فالجواب أن الأصل الحكلى إذا انتظم في الاستقراء يكون كلياً جرى المسوم في الأفراد . أمّا كونه كليا فلما يأتي الموضعة إن شاء الله ، وأما كونه بجرى بجرى المعوم في الأفراد فلا نه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد ، ومن هنالك استنبط ، لأنه انما استنبط من أدلة الأمر والنهى الواقع بن على جميع المكافين ، فهو كلى في تعلقه ، فيكون عاما في الأمر به والنهى للجميع .

لايقال: يلزم على هذا اعتباركل مصلحة، موافقة لقصد الشارع أو خالفة ، وهو باطل. لأنا نقول: لابد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضمها الشارع كذلك حسها هو مذكور في موضعه (۲) من هذا الكتاب

( فصل ) وقد أدّى عدمُ الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعضُ الأصوليين إلى أن كون الاجماع حجةً غلى لاقطعى ؛ إذ لم يجد فى آحاد الأحلة بانفردها مايفيده القطع فأدّاه ذلك الى مخالفة من قبله من الأمة ومرف بعده ؛ ومال أيضا بقوم آخرين الى ترك الاستدلال بالأدّة اللفظية فى الأخذ

استدلال بأصل كلى على فرع خاص .والفرق بينهما أن التاتى تخصيص لدليــــل بالمصلحة. والاول انشاء دليل بالمصلحة على مالم يردفيه دليل خاص

<sup>(</sup>١) أولالجزء الثالث

<sup>(</sup>٢) في المسألة الثامنة من كتاب المقاصد أول الجزء الثاني

ياً مورعاديّة أوالاستدلال بالإجماع على الإجماع<sup>(١)</sup> ؛ وكذلك مسائل أخرُ غير الإجماع عَرَض فيها أنها ظنية ، وهى قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال، وهو واضح ان شاء الله تعالى

### المقرمة الرايعة

كل مسألة مرسومة فى أصول الفقه لاينبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونًا فى ذلك (٢)، فوضها فى أصول الفقه عارية. والذى يوضح ذلك أن هذا اللم لم يحتص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له، ومحققاً للاجتهاد فيه ؛ فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له . ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انهنى عليه فرع فقهى من جملة أصول الفقه ؛ و إلا أدى ذلك الى أن يكون سأتر العلوم من أصول الفقه : كلم النحو، واللغة ، والاستاق ، والتصريف والمعانى، والبيان ، والعدد ، والمساحة ، والحديث ، وغير ذلك من العلوم التى

<sup>(</sup>۱) أى ان عدم التفاتهم الى النواتر المنوى فى حديث لاتجتمع أمتى على ضلالة المنت استدل به الغزالى على حجية الاجماع، ونظرهم فى الاحاديث الواردة نظرا افراديا لمكل حديث منها، حملهم يتر كون الاستدلال بها على حجية الاجماع ويجنحون : اما الى الاستدلال عليه بأمور عادية كالقراش المناهدة أو المنقولة التى تدل عادة على اعتباره، وأما الى الاستدلال عليه بالاجماع على القطع بتخطئة المخالف له يمع مافيه من شبه المصادرة ( راجع ابن الحاجب ) وبهذا اليان يعلم ان قوله فى الاخذ ان لم يكن عرفا عن (والا خذ) او ( الى الاخذ ) فهو بمناء

<sup>(</sup>٣) أى بطريق مباشر لابالوسائط كاهو الحال فى الاستمانة على الاستباط بالعلوم الآتية فهو يريد أن المقدمات التى ذكرها فى كتابه فيها العون المباشر الذى يجملها من الاصول مخلاف المقدمات العدة مثل ماسد كره من الماحت بعد

يتوقف عليها تحقيقُ الفقه<sup>(۱)</sup>وينبنى عليها من مسائله ؛ وليس كذلك ؛ فليس كل ما يفتقر اليه الفقه يعدُّ من أصوله ، وانمـــا اللازم أن كل أصل يضاف الى الفقه لاينبنى عليه فقه فليس بأصل له

وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكام عليها المتأخرون ، وأحفاوها فيها عليها المتأخرون ، وأحفاوها فيها ، كسألة ابتداء الوضع (٢) ، وسألة الا إحداث المرح أم لا ، ومسألة أمر المعدوم ، وسألة هل كان النبي ﷺ متعبدًا بشرع أم لا ، ومسألة لا تكليف الا بفعل . كما انه لا ينبغي (٤) أن يعد منها ماليس منها ثم البحث فيه علمه وان انبغي عليه الفقه ، كفصول كثيرة من النحو ، محومه اني الحروف ،

(١) تحقيقه غير استنباطه. ولهذا الغرض لم يقل مسائله بل من مسائله

( ُ Y ) أضف اليها مسألة الموضوع قبل الأستمال لا حقيقة ولا مجاز ، ونحو ذلك (٣) تكلم على المباح في خس مسائل تأتى قريبا. فعليك أن تنظر فيها بضابعله في

(۲) تعلم على المباح في حمد مصائل على فريبا. تعليف إن ننظر فيها بصابعة في الحداد المقدمة التعرف الغرق بين البحث في كون الاباحث تكليفا أولا وبين الله المسائل، حتى عد هذا خارجا عن الاصول وعد مناحثه الحمدة ... الاصول

(٤) ذكر فيها قبل الكاف نوعا من المسائل التي لا يصح ادخالها في أصول الفقه وجمل ضابطه كل مسألة لا يبنى عليها فقه، ومثل له بكثير من مبادى الاحكام ويعض المبادى اللغوية كمسألة ابتداء الوضع حدوهذا نوع آخر وهو ما ينبنى عليه فقه ولحكنه ليس من مسائل الا صول بل من مباحث علم آخر وقد استوفى البحث فيه في علمه الحاس به، وذلك كبادى النحو واللغة . وبهذا البيان تعلم أف قولارثم البحث في علمه ) جملة اسمية معطوفة على صلة ما، ولعل اسمل النسخة ( وتم البحث الخ ) مجملة فعلية من التمام فحرفت الى ماترى

وبعد فالمعروف أن مباحث النحو واللغة ذكرت فى الاصول لا على أنهها مرخ مسائله بل من مقدماته التى يتوقف عليها توقفا قريبا . نعمكان ينبغى ألا يتوسعوا فى مجتها وتحريرها كأنها مسائل من هذا اللم لا"نها محققة فى علم آخر . ولعل هــذا هو حراد المؤلف . وتقاسم الاسم والفعل والحرف ، والكلام على الحقيقة والمجاز ، وعلى المشترك والمترادف ، والمشتق ، وشبه ذلك

غير أنه يُدّكم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة "
في الأصول : وهي أن القرآن عربي والسنة عربية ، لا بمعني أن القرآن يشتمل. 
على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل ، لأن هـذا من علم النحو واللغة ، 
مرك بعني أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي ، يحيث إذا حقق هـذا التحقيق. 
مرك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها 
ومناز عبا في أنواع مخاطباتها خاصة ؛ فإن كثيراً من الناس يأخفون أدلة القرآن 
بحسب ما مطيه العقل فيها ، لا بحسب ما يُمهم من طريق الوضع ، وفي ذلك. 
فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع . وهذه مسألة مبينة (1) في كتاب 
المقاصد والحد لله

(فصل)وكل مسألة في أصول الفقه يندنى عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فر وع الفقه فوضع ُ الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية ُ أيضاء كالخلاف مع المعتزلة في الواجب الحمية (٢٢) والحرّم الحج يو٣٠) فإن كل فرقة موافقة

<sup>(</sup>١) في المسألة الاولى من النوع الثاني في المقاصد

<sup>(</sup>٧) فالجمهور قالوا الواجب واحد مبهم يتحقق في الخارج في أحد هـذه المينات التي خير بينها. وقال لمنتزلة بل الواجب الجميع. قال الامام في البرهان انهم مسرفون بأن من ترك الجميع لايأثم اثم تارك واجبات، ومن فصل الجميع لايناب نواب واجبات، فلافائدة في هذا الحلاف عمليابل هو نظرى صرف لا يبنى عليه تفرقة في العسمل فلا يصح الاشتغال بأداته في علم الاصول

<sup>(</sup>٣) قال الاولون بجوز أن يحرم واحـــد لابعينه ويكون معناه أن عليه أن يترك أيها شاء جما وبدلا فلا يجمع بينها في الفحــل. وقال المعتزلة لا يجوز بل الحرم

للأخرى فى نفس العمل؛ وإنما اختلفوا فى الاعتقاد بناء على أصل مجر رفى علم الحكلام، وفى أصول الفقه له تقرير أيضا، وهو: هل الوجوب والتحريم أوغيرهما راجعة إلى صفات الاعيان (<sup>())</sup>أو إلى خطاب الشارع ? وكمسألة تكليف الكفار بالغروع (<sup>()</sup>عند الفخر الرازى، وهو ظاهر، فانه لا ينبنى عليه عمل، وما أشبه ذلك من المسائل التى فرضوها نما لا ثمرة له فى الفقه.

لايقال: إن مايرجم الخلاف فيه إلى الاعتقاد ينبنى عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضا ينبنى عليه عصمة الدم والمال ، والحكم اللمدالة أو غيرها من الكفر الى مادونه ، وأشباه ذلك، وهو من علم الفروع. لأنا نقول : هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله ، فليكن من أصول الفقه بوليس كذلك . وإنما المقصود ماتقدم

الجُميع وترك واحدكاف فى الامتثال . والادلة من الطرفين والردود هى بينها المذكورة فى الواجب الحَمير . واذن فليس من فائدة عملية فى هذًا الحُملاف أيضا · هذا مايريد. المؤلف وهو واضح

(۱) لعل صوابه الافعال . وهم قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . فالمتر القالتالون يه يقولون ان الامر بواحد مبهم غير مستقيم، لانه مجبول ويقبّح العقل الامر بالمجهول . والجمهور يقولون ان الوجوب والتحريم بخطاب الشرع ولادخل للمقل فيه ولاحسن ولاقبح في الافعال الابأمر الشارع ونهيه فلا مانع من الامر بواحد مبهم من أشياه معينة كخصال الكفارة ؛ على أن له جهة تعيين بأنه أحد الاشياء المعينة. فهذا وجه بناه مسألة المخير على قاعدة التحيين

(۲) راجع الأسنوى فقد ذكر له فوائد عملية كثيرة من تنفيذ عقه وطلاقه ... في نحو عشرة فروع خلافية، نعم انه قيد كلامه بقوله عند الفخر الرازى ، والرازى يقول لافائدة في السكليف الا تضميف العذاب عليهم في الآخرة ، وعليه فليس له عنده فائدة عملية فقيية ـــ لكن بعد ظهور هذه الفروع واطلاع المؤلف عليها بدليل تقييده بكلام الرازى كان ينبني للمؤلف حذف مسألة تسكليف الكفار من مجته هذا

### المقدمة الخاصبة

كل مسألة لاينبني عليها عل فالخوض فيها خوض فيا لم يدل على استحسانه دليل شرعى ؛ وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيثهو مطلوب<sup>(١)،</sup> شرعا .

والدليل على ذلك استقراء الشريعة : فإ نّا رأينا الشارع يُعرض عمّا لا يفيد علا مكانما به (٢٠ . ففي القرآن الكريم : ( يَسْأَلُونَكُ عَنْ ِ اللَّهِ هَلَةٍ ؛ قُلُ عِينَ مَوْاتَعِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ ) فوقع الجواب بما يتملق به العمل ، إعراضاً عماقصده السائل من السؤال عن الهلال: لم يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمثل حتى يصير بدرا ثم يعود الى حالته الاولى ? ثم قال ( وَلَيْسَ البِرُّ بأنْ تَاتُمُوا البَيْرُوتَ مَنْ فَأُورُ وَهَا ) بناءعى تأويل مَن تأولَ أن الا يَهْ كلما نزلت في هذا البيرُّوتُ مَنْ فَارُورُهَا ) بناءعى تأويل مَن تأولَ أن الا يَهْ كلما نزلت في هذا

 <sup>(</sup>١) الماح ليس مطلوبا شرعا كايائي له فيمجنه فقاعدته هسذه تقتضى أن البحث.
 الذي ينبنى عليه استباط المباح ومعرفة أن العمل الفلاقي مباح لايكون مستحسناشرعاء وهو غير لهاهر فتقيده بالحيلة فيه خفاء

لمنى ، فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال \_ فى التمثيل \_ إتيان للبيوت من ظهورها ، والبر إيما هو التقوى لا الم بهذه الأمور التى لا تفيد نغما فى التكليف ولا يحر أليه . وقال تعالى \_ بعدسؤالم عن الساعة : أيّان مُرساها ? .: وفيما أنه لا بد منها ، وقال تعالى \_ بعشا عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال من علما أنه لا بد منها ، وقال لل لل على السؤال على السلاة والسلام عن الساعة قال للسائل : « ما أعند ت لها ((۱) » إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة ، ولم يجبه عما سأل . وقال تعالى : ( يَا يُهُمّا اللّذين آمنوا لا تسألول التسائل التسائل التسائل التسائل المنائل عن من عن الا عن عن عن عن أشبات كي فتها رجل فقال يوسول الله من أي وجهه فقال : لا تسألول عن شيء الا أبنات كم . فقام رجل فقال بارسول الله من أي و قال : أبوك حذافة . فنزلت . وفي أثبات كم . فقام رجل فقال بارسول الله من أي و قال : أبوك حذافة . فنزلت . وفي البين روايات أخر . وقال ابن عباس \_ في سؤال بني اسرائيل عن صفات البين أن سؤالهم لم يمكن فيه فائدة . وعلى هذا المعنى يجرى الكلام في المراقع عند من روى أن الآية نزلت (٤) فيمن سأل (٥) : احجنا هذا المائل بد ? فقال عليه السلام : (الأبد . وفو قلت «قمم » كوجبت .) (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم ــ وقالعنه الحافظالعراقي في تخريجه لاحاديث الاحياء متفق عليه من حديث انس ومن حديث ان موسى وان مسعود بحوه

<sup>(</sup>٢) رواء الشيخان (٣) آية لاتسألوا الخ

<sup>(</sup>ع) هذا البحث مستوفى فى المسألة الثانية من أحكام السؤال والحبواب فى قسم. الاجتهاد آخر الكتاب

<sup>(</sup>٥) سأل بعد نزول آية ولقعلى الناس حج البيت كايأتي للمؤلف في الجزء الرابع (١) هذه الجله لمفقه من حديثين في فصتين مختلفتين كا يفهم من الاسلوب.

وفى بعض رواياته «فندَرُوفى ما تَركتكم فاتماهك مَن كان قبلَكم بكترة سؤالم أنبياءهم » الحديث . وانما سؤ ألهم هنا زيادة (١١) لافائدة على فيها ، لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل ، فصار السؤال لافائدة فيه . ومن هنا بهى عليه السلام « عن قبل وقال وكثرة السؤالو (٢) » لانه مظنة السؤال عالايفيد . وقد سأله جبريل عن الساعة فقال : (ما المسئول عنها باعلم من السائل ) (٢) فأخبره

العربي وكما يعلم من مراجعة مسلم في باب حجة النبي سلى الله عليه وسلم وفيرباب فرض الحج مرة والأسل أنه لمسا فرض الحج قال رجل أفي كل عام يارسول الله فسكت حتى عاله اثلاثا ثم قال ذرونى ماتر كنكم لو قلت نعم لوجبت ولمسا استطمتم أنما اهلك من كان قبلكم كنرة سؤالهم الح والسائل هنا هو الاقرع بن حابس وهذه القصة هي الخام.

أما الحديث الآخر فنى صفة متعة النبى صلى الله عليه وسلم فيالحج قال سرافة ابن مالك ارأيت متمتنا هذه لعامنا أملابد ففال بل هيلا بد اه

(١) فقد سأل بعد ما أخذ من العلوم حاجته لأن ظاهر الآية الاطـــلاق وهو أن حجهم لايجب الا مرة في العمر . والآية تنزل على هذا الوجه بمنى أن الاجابة على الاسئلة الــكتيرة مطنئة الاساة بزيادة تكليف لم يكن اوبجواب يكرهـــه السائل ولو فيغير التــكليف وان كان ليس في خصوص سبها هنا مايكر هون لان الجواب بما فيه يُسدُر وهو ان الحج واجب مرة فقط

 (۲) ان الله كره لكم قبل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال ـــ رواه المخارى واللفظ له ومسلم والو داود عن المنيرة وابو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أى هر ردة بنحوه

. (٣) جزه من حدیث طویل رواه البخاری ورواه فی النیسیر عن الحسة ماعــدا البخاری بلفظالهول والجمیع متفقون عنی الجزه الدی هنا

أن ليس عنده مِن ذلك عِلم ، وذلك يبيّن أن السؤال عنها لايتعلق به (١) تكليف ؛ ولمَّاكان ينبني على ظهور أماراتِها الحذرُ منهاومن الوقوع في الأفعال (٢) التي هي من أمارايتها ، والرجوعُ إلى الله عندها ، أخبره بذلك ؛ ثم ختم عليــه السلام ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم . فصح إذاً أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به ، أعنى علم زمان إتيانها . فليتنبه لهذا المعنى في الحديث وفائدة سؤاله له عنها . وقال : «إن أعظم الناس مُجرما من سأل عن شيء لم يحرَّم فحرٌّم من أجل مسألته (٣) ، وهومما تحن فيه ؛ فإ نه إذا لم يحرم فما فائدة السؤال عنه بالنسبة الى العمل ? وقرأ عمر بن الخطَّاب ( وَ فَا كِمَةً وَأَبًّا ) وقال هذه الفاكهة فما الأبُّ ( فَ عَا كُمْ عَل مُهينا عن التكلُّف. وفى القرآن الكريم : ﴿ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ كُلِّ الرُّوحُ مِن أَمْر رَكِّي ) الآية ، وهذا بحسب الظاهريفيد أنهم لم بجابوا وأن هــذا مما لا يحتاج اليه فى التكليف . وروى أنأصحاب النبي ﷺ ملَّواملَّة فقالوا : يارسول الله حدِّثنا . فأنزل الله تعالى : (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحديث كِتابًا مُنشا بهـاً ) الآية ؛ وهو كالنص في الرد علمهم فما سألوا ، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فما يفيد في التعبد لله ؛ ثم ملوا مــلة فقالوا حدِّثنا حديثًا فوق الحديث ودون القرآن ؛ فنزلت سورة يوسف . انظر الحديث في فضائل القرآن لأبي عبيد . وتأمل خبر

<sup>(</sup>١) والا لعلمه صلى الله عليه وسلم ، واذا كان هو لايعنيه علمها وهو المعنى " بالعلم والممارف الربانيه فغيره أولى

<sup>(</sup>٢)كما ينبه عليه حديث الترمذى مجملا ويكون بين يدى الساعة فتن كـقطع الليل المظلم الح ـــ اللى ان قال -- يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا »

<sup>(</sup>٣) أخرجه فى التيسير عَنِ الشيخين وابى داود

<sup>(</sup>٤) أى أنه لفت نظرهم أولا الى أن هناشيئامجهولا لينى عليه هذه الفائدة العلمية موافقات ج ١ – م – ٤

عر بن الخطآب مع ضبيع (١) في سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا ينبني عليها حكم تكليفي ، وتأديب عر له . وقد سأل ابن الكواء على بن أبي طالب عن (الذَّارِ كَاتِتُ ذُرُواً قَالْحاً مِلاَتَ وَوْراً) الخقال المعلى : ويلك اسل تفتُمها ولا تسأل تمنتاً ؟ ثم أجابه ، فقال له ابن الكواء : أفرأيت السواد الذي في القمر ؟ فقال : أعى سأل عن عياء ؟ ثم أجابه ، عثم سأله عن أشياء ؟ وفي الحديث طول . وقد كان مالك ٢٦ بن أنس يكره الكلام في اليس محته عمل ، ويمكى كراهيمة عن تقدم وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة :

منها أنه شغل عايمنى من أمر التكليف الذي مُطوَّقه المكلف بما لا يعنى به إذ لا ينبنى على ذلك فائدة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة با أمل الآخرة فا نه أيسأل مما أمر به أو مهى عنه به وأما فى الدنيا فان علم بما علم من ذلك لا يزيد فى تدبير رزقه ولا ينقصه به وأما اللذة الحاصلة عنه فى الحال فسلا تنى مشقة مم المحتب طلبها بلذة حصولها . و إن فرض أن فيه فائدة فى الدنيا فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك به وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست فى أحكام الشرع إلا على الضف كاذبى موشرب الحر موسائر وجوه لفسق، والمعامى التي يتما تمرة على المدنى عابل . فإ فا قطع الزمان فيا لا يمجنى تمرة فى الدارين ، مع تعطيل ما يحبى الثمرة ، من فعل مالا ينبغى

ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ماتصَّلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أثم الوجوه وأكلها ؛ فما خرج عن ذلك قد ُيظن أنه على خلاف ذلك ، وهو مشاهد في التجر بة العاديّة : فإن عامة المشتغلين بالعادم التي لاتنعلق بهــــا

 <sup>(</sup>١) في المسألة التاسعة من كتاب الاجتهاد أنه صبيغ بالصاد المهملة والنين المحجمة قال انه ضربه وشرّد به لمّا كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآف لايتعلق بها عمل

<sup>(</sup>٢) يأتى ذلكمبسوطافى المسألة السابعة من الطرفالثالث من كتاب الاجتهاد (ج ٤)

ثمرة تكليفية، تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم ، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدى الى التقاطع والتدابر والتعصب ، حتى تفرقوا شيما (١٠). وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة . ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب ، حيث تركوا الاقتصار من العلم على مايعنى ، وخرجوا إلى مالا يعنى ، فذلك فتنةعلى المتعمروالعالم ؛ وإعراض الشارع مع حصول السؤال من الجواب من أوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل . ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم ، ولم يكونوا كذلك الا بتعلقهم عا يخالف السنة . فاتباعهم يتبرأ المسلمون منهم ، ولم يكونوا كذلك الا بتعلقهم عا يخالف السنة . فاتباعهم في محلة هـذا شأنها خطأ عظم ، وأعراف عن الجادة . ووجوه عـدم الاستحسان كشيرة

فان قيل : الم محبوب على الجلة ، ومعالوب على الإطلاق ، وقدجا الطلب فيه على صيغ العموم والإطلاق ، فتنظم صيغه كل علم ، ومن جهة العلوم ما يتعلق به عمل ، ومالا يتعلق به عمل ، فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم . وأيضاً فتد قال العلماء : إن تعلم كل علم فرض كفاية ، كالستحر والطلمات وغيرها من العام البعيدة الغرض عن العمل ، فا ظنت ، تم قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك ? وأيضاً فعلم التنسير من جملة العملوم المطاوبة ، وقد لا ينبنى عليه عمل . وتأمل حكاية العالم ، فسأل اليهودى عما يقرأ عليه ، فقال وبين يديه مسلم يقرأ عليه علم هيئة العالم ، فسأل اليهودى عما يقرأ عليه ، فقال : قوله له : أنا أفسر له آية من كتاب الله . فسأله ماهى ? وهو متعجب . فقال : قوله

(١) وذلك كاختلافهم فى نجاة أبويه صلى الله عليه وسلم فانه طالما شقى به الناس فرقة وتدابرا تعالى : (أَفَكَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَا ۚ فَوْ قَهُمْ ۚ كَيْفَ بَنَيْنَا هَا وَزَيَّتَاهَا و مَا لَمَ مِنْ فُرُوج ؟) قال البهودى : فأنا أبين له كيفية بنائها وتزيينها . فاستحسن ذلك العالم منه . هـذا معنى الحكاية لالفظها : وأيضاً فإن قوله تعالى : (أَ وَ لم يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّهُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلْقَ اللهُ مِنْ شَيْء ) يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّهُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلْقَ اللهُ مِنْ شَيْء ) يشعل كل علم ظهر فى الوجود من معقول أو منقول ، مكتسب أو موهوب ، وأشباهها من الآيات

ويزيم الفلاسفة أن حقيقة الفلسفة إنما هو النظر فىالموجودات على الإطلاق، من حيث تدل على صانعها ، ومعادم طلب النظر فى الدلائل والمخلوقات . فهـــذه وجود تدل على عموم الاستحسان فى كل علم على الايطلاق والعموم

فالجواب عن الأول: أن عوم الطلب مخصوص عو إطلاقه مقيد عما تقدم من الأدلة . والذي يوضحه أمران : أحدها أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه الاشياء التي ليس محمها عمل عمر عمل المخوضوا في هده الاشياء التي ليس محمها عمل عمر قاباً ) من التكلف الذي نهى عنه . وتأديبه ضبيما ظاهر فيا نحن فيه عمم انه لم يُنكر عليه . ولم يفعلوا ذلك عنه . وتأديبه ضبيما ظاهر فيا نحن فيه عمم انه لم يُنكر عليه . ولم يفعلوا ذلك إلا لأن رسول الله عليه المنتقل في شيء من ذلك ، ولوكان لنقل . لكنه لم يتقل ، فدل عليه الشريعة أمية أمنة أمنية . وقد قال عليه السلام : «نحن أمة أمنية (ألا لا تحسب ولا نكتب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا » الى نظائر ذلك . والمسألة مبسوطة مناك والحد لله

وعن الثاني : أنَّا لانسلم ذلك على الإطلاق ؛ و إنمافرض الكفاية ردَّ كل

<sup>(</sup>١) رواه النسائي بلفظ نَّاا أمة الح ، ومسلم بلفظ انَّا أيضا،وتقديم نكتب على نحسب

فاسدو إيطاله ، عُم ذلك الفاسد أو جُهل ، إلا أنه لابد من عملم أنه فاسد . والشرع متكفل بذلك . والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة ، مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر ، وهو المعجزة ، واذلك لما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عفلم خاف موسى من ذلك ، ولو كان عالما به لم يُحَنّ ، كَمّ أن المالمون به ، وهم السّحرة ، فقال الله له : (لا تَحَنّ أَ إِنّكَ أَنت الأَعْلَ ) ثم قال : (إيّما صَنعولًا كَيْبُ سَاحِر ولا يُفْلِيحُ السّاحِرُ حَيْثُ آتَى ) وهذا تعريف (1) بعد التنكير. كينه كُ سَاحٍ الله به لم يُعرّف به . والذي يعرف منذلك أنهم مبطلون في دعواهم على الجلة . وهكذا الحكم في كل مسألة من هذا الباب . فإذا حصل الإيطال والرد ، بأى وجه حصل ، ولو بخارقة على يد ولى " لله ، أو بأمر خارج عن ذلك العلم ناشىء عن فرقان التقوى ، فهو المراد . فلم يتمين إذاً طلب معرفة تلك العلوم من الشرع

وعن الثالث أناعلم التفسير مطاوب فيا يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب فاذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف. ويتبين ذلك في مسألة عر: وذلك أنه لما قرأ ( و قاكيمة و أبًا) توقف في معنى الأبّ ، وهو معنى إفرادى لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية ؛ إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الانسان أنه أنزل من الساء ماء فأخرج به أصنافا كثيرة بما هو من طعام الانسان مباشرة ، كالحب، والعنب، والزيتون ، والنخل، وعما هومن طعامه بواسطة بما هو مرعى للأنعام على الجلة. فبق التفصيل

 <sup>(</sup>۱) أى قوله أكما سنموا الخ تعريف لموسى بأن هذا سحر وصاحبه لا يفلح ،
 بمدتنكير وعدم معرفة من موسى عليه السلام بذلك

قى كل فرد من تلك الأفراد فضلا ؛ فلا على الإنسان أن لايعوفه . فن هذا الوجه \_ والله أعلم \_ عد البحث عن معنى الأب من التكلف ؛ وإلا فاو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما كان من التكلف ، بل من المطلوب علمه لقوله : ( لِيدَّ بِرُوا آياتِه ) . ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف فى قوله تعالى : ( أو يأخَذُهُم على تحَدُّون ) فأجابه الرجل الهُنتَكى بأن التخوف فى لمنتهم التنقص . وأنشده شاهداً عليه :

فَخُوَّفَ الرَّحَلُ مَنها تامِكُما قَرِداً كَما نَخُوَّفَ عُوْفَةَ النَّبَعَةِ السَّفَّنُ فقال عمر: يأمها الناس تمسكوا بديوان شعركم فى جاهليتكم فان فيه تتسيركتابكم.

ولما كان السؤال في محافل الناس عن معنى : ( وَ الرُّسَلَاتِ عُرْفاً وَ السَّا بحات سَبْحاً) مما يشوش على العامة من غير بناء عمل عليه ، أَدَّبَ عمر ضبيعاً بما هو سشهور . فاذاً تفسير قوله : ( أَ قَلَمْ يَنْظُرُ و إلى السَّاء قَرْقَهُمْ كَيْفَ بَغَيْناً هَا مِنْ وَلَيْنَا اللهِ المِيتَّة الذي ليس تحته عمل ،غير سائغ ، ولأن ذلك من قبيل مالا تعرفه العرب ، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها : وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله

وكذاك القرل في كل علم يعرى الى الشريعة لا يؤدى فائدة عمل ، ولا هو ما تعرفه العرب ؛ فقدت كلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن ، وأحاديث عن الذي عليه في أسته أهل المعدد بقوله تعالى : ( فاستأل العاد بين ) وأهل المندسة بقوله تعالى : ( أفرن من السباء ماء فساكت أودية يقترها ) الآية . وأهل التعديل النجومي بقوله : ( الشباه من والمقدن والمقدن المعديل النجومي بقوله :

موجبة بقوله : ( إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَثَيْرٍ مِنْ شَيْءً. قُلُّ مَنَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَثَيْرٍ مِنْ شَيْءً. قُلُّ مَنَ أَنْزَلَ السُّكِيَّابَ؟) الآية اوعلى بعض الضروب الحجلية والشرطية بأشياء أخر. وأهل خط الرمل بقوله سبحانه : ( أو أَثَارَة مِنْ علم ) وقوله عليه السلام : « كَأَنَ نَبِي يَخِطُ فِي الرَّسْلِ » (١١ الى غَير ذلك مما هو مصلور في الكتب ؛ وجميعهُ (١١) يُقطع بأنه مقصود لما تقدم . وبه تعلم الجواب عن السؤال الرابع وأن قوله : ( أو لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونَ السَّورَات السَّورَات وله : ( أو لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونَ السَّورَات وله : ( أو لَا ينظر فيه من وجوه الاعتبار والأرض وما خَلَق اللهُ مِنْ شَيْء ) لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علومُ النائسة التي لاعبد للعرب بها (١٣) ولا يليق بالأثبين الذين بعث فيهم النبي

...........

(١) كان نبى من الانبياء مخط فن وافق خطه فذاك . رواء أحمد وصلم وأبو داود والنسائى عن معاوية بن الحسكم ـ قبل كان هـ ندا النبى ادريس أو دانيسال أو خالد ابن سنان ـ وقد شرحه ابن خلدون في المقدمة فى فصل (انواع مداك النبب) (٢) أى وجميع المسطور فى هذه الكتب يأتون في يما يدل على القطع بأن هذه الآب مقصود منها ما استدلوا عليه . يسنى واتما هي تكافات لا تليق بلسان المرب ومعهودها

(٣) أذا نظرنا للحديثالصحح: وبلنوا عنى ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع مع العلم بأن القرآن للناس كافة وأنه ليس مخاطبا به خصوص طائفة العرب في العهد الاول لها بل العرب كلها في عهدهم الاول وغيره وغير العرب كذلك – إذا نظرنا بهذا النظر — لا يمكننا أن نقف بالقرآن وبعلومه وأسراره وأشاراته عندما يريده المؤلف.

وكيف نوفق بين مابدعو اليه من ذلك وبين ما ثبت من أنه لاينضب مينه؟ والحير في الاعتدال ، فكل مالا تساعد عليه اللغة ولا يدخسل فى مقاسد التشريع يعامل المعاملة التي بريدها المؤلف :أما مالا تنبو عنه اللغة وبدخل في مقاصد الشريعة الأمى ﷺ بملة سهلة سمحة ؛ والفلسفة ُ على فرض أنها جائزة الطلب ـ صعبة المأخذ ، وعرة المسلك ، بعيدة الملتس ، لا يليق الخطاب بتعلمها كى تُتعرف آياتُ الله ودلائلُ توحيده للعرب الناشئين في محض الأميّة ، فكيف وهي مذمومة على ألسنة أهل الشريعة ، منبه على ذمها بما تقدم في أول المسألة

فإذا ثبت هذا فالصواب أن مالا ينبنى عليه عمل غير مطلوب فى الشرع فإن كان تم ما يتوقف عليه المطلوب كأ لفاظ اللغة ، وعلم النحو ، والتفسير ، وأشباه ذلك فلا إشكال أن مايتوقف عليه المطلوب مطلوب ، إما شرعا ، و إما عقلا ، حسبا تبين فى موضعه . لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفات إليه وهو :

#### المقرمة السادسة

وذلك أنّ مايتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبى يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لايليق بالجمهور، و إن فرض<sup>(١)</sup>تحقيقاً .

فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه ؛ كما إذا طُلب معنى الكلك فقيل : إنه خدًا في من خَلْق من الكلك فقيل : إنه خدًا في من خَلْق من خلق الله الله عنه التعوف ، فقيل : هوالتنقص ؛ أومعنى الكوكب فقيل : هذا الذي نشاهده بالليل ؛ ونحو ذلك . فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفري حتى يمكن الامتثال

وعلى هذا وقع البيان في الشريعة ؛ كما قال عليه السلام: « السكيسُرُ بَطَر

بوجه فلا يوجد مانعمن إضافته الى الكتاب العزيز ،ومنه مايتعلق بالنظر فيمصنوعات الله للندبر والاعتبار وتقوية الايماء .

<sup>(</sup>٢) سينازع في كونه تحقيقا وأنه يتعذر الوصول لحقائق الاشياء فلذا قال وأن فرض

الحق و عَمْطُ الناس » (1) ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد ، وكما تفسر ألفاظ الترآن والحديث بمرادفاتها لفة من حيث كانت أظهر في الفهم منها . وقعد بين عليه السلام الصلاقوالحج بفعله وقوله على مايليق بالجمور، وكذلك سائر الأمور به وهي عادة العرب ، والشريعة عربية ، ولأنالأمة أمية ، فلا يليق بها من البيان إلا الأمى . وقد تبين هذا في كتاب المقاصد شروحاوا لحدثة . فإذا التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة

وأما الثانى وهو مالا يليق بالجهور ، فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن. اعتبار الشرع له ، لأن مسالكه صعبة المرام ، وما جعل عليكم فى الدين من. حرج . كما إذا طلب معنى الملك ، فأحيل به على معنى أنحض منه وهو : « ماهية عبر ددة عن المادة أصلا » ، أو يقال : « جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقمل » ﴾ أو يقال : « هو الحيوان الناطق المائت » ؛ أو يقال ماالكوك ؟ فيجاب بأنهجم «بسيط ، كُرِي تُّ ، مكانه الطبيعي نفس الغلك ، من شأنه أن يندير ، متحرك على الوسط ، غير مشتمل عليه » ؛ أو سئل عن المكان ، فيقال : « هو السطح الباطن من الجرم الحاوى ، الماس تلسطح الظاهر من الجسم المحوى » وما أشبه ذلك من الأمور الذي لا تعرفها العرب ، ولا يوصل اليها إبعد قطع أزمنة فى طلب تلك المعانى . ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى همذا ولا كأن به .

وأيضاً فإن هذا تسوَّر على طلب معرفة ماهيات الاشياء ، وقد اعترف أصحابه بصعوبته ، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر ، وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شيء من الأشياء على حقيقته ، إذ الجواهر لها فصول مجهولة ، والجواهر عرفت بأمور

<sup>(</sup>۱) رواء مسلم والترمذي

سلبية ۽ فإن الذاتي الخاص (١) إن عُمَم في غير هذه الماهية لم يكن خاصاً ، و إن لم يعلم فكان غير ظاهر للحس فهو مجهول ۽ فإن عُرق ذلك الخاص بغير ما يخصه فليس بتعريف ، والخاص به كالخاص المذكور أو لاء فلا بد من الرجوع إلى أمور عصوسة ، أو ظاهر من طريق أخرى ۽ وذلك لا يني بتعريف الماهيات . هذا في الجوهر ، وأما العرض فإنما يعرف باللوازم ۽ إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك ، وأيضاً ماذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقوم البرهان على أن ليس ذاتي أسواها ۽ والمنازع أن يطالب بذلك ، وليس للحاد أن يقول : لو كان تم وصف آخر لا طلعت عليه ، إذ كثير من الصفات غير ظاهر ، ولا يقال أيضاً : الركان تم ذاتي آخر ماعرفت الماهية دونه ، لأ نا نقول . : إنما تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها ۽ فإذا جاز أن يكون تم ذاتي آلم يعرف ، حصل الشك في عموف الماهية

فظهر أن الحدود على ماشرطه أرباب الحدود يتمذر الإتيان بها • ومشل هذا لايجعل من العلوم الشرعية التي يستمان بها فبها • وهذا المحنى تقرر : وهو أن ماهيات الاشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها ، فتسوّرالانسان على معرقها رمى فى كماية • هذا كله فى التصور

وأما التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ماكانت مقدمات الدليل فيــه ضرورية، أو قريبة من الضرورية • حسبا يتبين في آخر هذا الكتاب بحول

<sup>(</sup>۱) الذى يراد جمله فصلا ان علم بوجوده فى غير الماهية التى يراد جمله فصلا لها لم يكن خاصا، وان لم يعلم فى غيرها كان مجبولا ،فان عرّفناه بدى الانجصه فليس تعريفا له ، وان عرّفناه بدى، خاص به انتقل الكلام اليه كالحاص الذى هو موضوع الكلام ؛ فيتسلسل .فلا بد من الرجوع فى كون الفصل ذائيا خاصا الى أمور محسوسة الجذوذلك نادر الحصول .فلا يفى بما يطلب من تعريف الماهيات الكثيرة

وعلى هذا النحو مر السلف الصالح فى بث الشريعة للمؤالف والمخالف . ومن نظر فى استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية ، علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين ، لكن من غير ترتيب متكأف، ولا نظم مؤلف (١٠) بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ، ولا يبالون كيف وقع فى ترتيبه ، إذا كان قريب المأخذ ، سهل الملتمس . هذا وإن كان راجما (١) إلى نظم الأقدمين فى التحصيل ، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود ، لامن حيث احتذاء من تقدمهم

وأما إذا كان الطريق مرتباعلى قياسات مركبة أو غير مركبة ، إلا أن ف إيصالها إلى المطاوب بعض التوقف للمقل ، فليس هـذا الطريق بشرعى ، ولا تجده فى الترآن ، ولا فى السنّة ، ولا فى كلامالسلف الصالح إفانذلك متلفة للمقل

<sup>(</sup>١) كقياسات المنطق

<sup>(</sup>٧) أى قد يتفق أن يكون على نظم الاقيسة لا من حيث أنهم قصدوا الاقتداء بالفلاسفة في تركيب الادلة بل من حجة أنهم قصدوا الوصول الى المقصود فاتفق لهم المشاكلة فى النظم كما سيأتى فى حديث (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) الا انه نادركا يأتى فى آخر مسألة فى آلكتاب

و تحارة له قبل بلوغ المقصود ، وهو بخلاف وضع التعليم ، ولأن المطالب الشرعية إنما هي وي عامة الامر و وقتية ، (أ) فاللائق بها ماكان في الفهم وقتيا ، فلو وضع النظر في الدليل غير وقتى لكان مناقضا لهذه المطالب وهو غير صحيح ، وأيضا فإن الإدراكات ليستعلى فن واحد ، ولا هي جارية على التساوى في كل مطلب الفي الضروريات وما قاربها ، فإنها لا تفاوت فيها يعتد به ، ف لو وضعت الأدلة على غير ذلك (أ) لتعذر هذا المطلب ، ولكان التكليف خاصا لا عاما ، أو مافيه حرج ، وكلاها منتف عن الشريعة . وسيآتي في كتاب المقاصد تقرير هذا المغي

## المقرمةالسا يعة

كل علم شرعى فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد بهثله. تمالى ، لا من جهة أخرى ؛ فان ظهر فيه اعتبار جهة أخرى (٣) فبالتبع والقصد. الثانى ، لا بالقصد الأول . والدليل على ذلك أمور :

<sup>(</sup>١) أى مطلوب تحصيلها في الوقت التالى للخطاب بها بدون التراخى الدى يقتضيه السير فى طريقة الاستدلال المنطقى ونظام المناقضات والمعارضات والنقوض الاجالية التى قد تستغرق الازمان الطويلة ولا تستقر النفس فيها على ماترتاح اليه مع كثرة المطالب الصرعية اليومية وغيرها

<sup>(</sup>٢) أى غير ما كان من الضروريات وما قاربها

أحدها ما تقدم في المسألة قبل: أن كل علم لا يفيد علا (1) فليس في الشرع مايدل على استحسانه ، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسان شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون (٢) من الصحابة والتابعين ، وذلك غير موجود . فما يازم عنه كذلك

والثانى أن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المتصود من بعنة الأنبياء عليهم المسلام ، كتوله تعالى : ( يَا يُهُمَّ النَّاسُ اتقوا رَبِّكُمْ ) ( الرَّ كِتْبَكُ الشَّاسُ اتقوا رَبِّكُمْ ) ( الرَّ كِتْبَكُ الشَّاسُ اتقوا رَبِّكُمْ ) ( الرَّ كَتْبَكُ المَّالِمُ النَّاسُ مِنَ الدَّالُ اللَّهُ الْحَكِيمَ خَيْبِرِ أَنْ لاَ تَعْبَدُوا إلااللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) كالفلسفة النظرية الصرفة، أما الفلسفة السلية كالهندسة والكيمياء والطب والكبرباء وغيرها فليست داخلة في كلام، ولا يصح أن يقصدها لاهما علوم يتوقف عليها حفظ مقاصد الشرع في الضروربات والحاجيات الح ، والمصالح المرسلة تشملها ، وهي وسيلة الى التعبد أيضا لان التعبدهو تصرف العبدفي شؤون دنياه وأخزاء على يقيم مصالحها بحيث يجرى في ذلك على مقتضى مارسم له مولاه، لاعلى مقتضى هواه، كا سيأتى للمؤلف

 <sup>(</sup>٢) ممنوع و فكم من علم شرعى لم يبحث عنه الاولون لعدم الحاجة اليه عندهم و وأقربها الينا علم الاصول ولم يبدأ البحث في تأصيل مسائله في عهد الصحابة والتابعين

آلَيْكَ الْكَتِّكَ بِالْحَقُّ فَاعْبُدِ الله تُعْلِمُ لَهُ الله يَن َ اللّا لله الله يَن ُ الخَالَسُ) الآية ، وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصي كلها دال على أن المقصود التعبد لله : وإنما أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده ، سبحانه لا شريك له . ولذلك قال تعالى : ( فَاعْلَمُ الله وَأَن لا إِلهَ إلا الله وَالله وَالل

والناك ماجاء من الأثلة الدالة على أن روح العلم هو العمل . و إلا فالعلم عارية وغير منتفع به. فقدقال الله تعالى : ( إنّا يَخْتَى الله مِنْ عِبادِهِ الْمُلَمَاءُ ) عارية وغير منتفع به. فقدقال الله تعالى : ( إنّا يُخْتَى الله مِنْ عِبادِهِ الْمُلَمَاءُ ) تعالى قال : ( أَمَّنْ مُو قَانِتُ الله الله إلى الله علماء أن تعالى الله علماء الله علماء الله علماء الله علماء الله علماء قال : قُلْ هَلْ يَسْتُوي الله بِنَ يعلمون والله ين لا يعلمون ؟ ) الله يقد وقال تعالى: ( أَتَّا مُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَدُونَ أَنْ الله تعالى : « فَكُبْكِبُولُونِهَا مُمْ وَالغَاوُونَ » قال : عن أبي جعفر محد بن على في قول الله تعالى: « فَكُبْكِبُولُونِهَا مُمْ وَالغَاوُونَ » قال : قوم وصفوا الحق والعدل بالسنتهم، وخالغوالى غيره . وعن أبي هريرة (1) قال: « ان

<sup>(</sup>۱) وفى البخارى ومسلم عن ابى وائل عن أسامة بلفظ آخر راجع الجزء الثانى من/التىسىر فى باب الرياء

في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء ، فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول : ماصيرًكم في هذا ، وإنما كنا نتعلم منكم ؟ قالوا : إنّا كنا نأمركم بالأمر وتخالف كم إلى غيره (١) » وقل سغيان الثورى : «إنما يتعلم العلم ليتق به الله وانما فضل العسلم على غيره لانه يتق الله به » وعن النبي على أنه قال : « لا تزول فضل العسلم على غيره لانه يتق أيسال عن خس (٢) خصال و ذكر فيها وعن علمه ماذا عل فيه ?» وعن أبي الدرداء : «انما أخاف أن يقال لي يوم القيامة : أعلمت أم جهلت ? فأقول علمت أن فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلاجاء تنى تسألني فريضها ، فتسألني الآمرة هل التعرب ، والزاجرة هل ازدجوت ، فأعوذ بالله من عسلم لا تشبع ، ومن دعاء لا يسمع » وحديث أبي هربرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم الناريوم القيامة قال فيه : « ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فأ تي به فعرفه يسم فر فه إفتال : ماحملت فيها قال . تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن . فأرب به فسمو على ال : كذبت ؟ ولكن ليقال فلان قارىء . فقد قيل . ثم أ ير به فسمو على الله و كذبت ؟ ولكن ليقال فلان قارىء . فقد قيل . ثم أ ير به فسمو على الله والمورة الذيل . ثم أ ير به فسمو على الله والمن . ثم أ ير به فسمو على الله والمن . ثم أ ير به فسمو على الله والمن . ثم أ ير به فسمو على الله والمن . ثم أ ير به فسمو على الله والمن . ثم أ ير به فسمو على الله والمن . ثم أ ير به فسمو على الله والمن . ثم أ ير به فسمو على الله والكن به فسمو على الله والمنه في المنه والمنه عن المنه والمنه في المنه والمنه على المنه والكن المنال فلان قال . ثم أ ير به فسمو على المنه والمنه المنه والمنه المنه والكن المنه والمنه المنه والمن المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والكن المنه والمنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه المنه والمنه والمن

 (۱) ذكر م فى كتاب راموز الحديث للشيخ أحمد ضياء الدين عن الديلمى عن أبى هريرة الا انه قال فيه (ارحية) بدل (ارحاه) ولم يذكر لنظ السوء بعد العلماء ..
 وفى البخارى ترجمة بمنى هذا ألحديث

<sup>(</sup>٢) أخرجه في التيسير عن الترمذى بلفظ لايزول قدما عبديوم القيامة حتى يسأل عن اربع . وفي الترمذى روايتان احداهما عن خمس وقدضه نها، وفيها : وماذا عمل فيها علم ، والاخرى وعن علمه فيها فعل. وقال عن الثانية حديث صحح

وقال فى الترغيب والترهيب بعدان ساق الحديث عن الترمذى \_ ورواء البيهق وغيره من حديث معاذ بن جبل ماتزال قدما عبد يوم القيامة حتى يماًل عن اربع الى ان قال وعن علمه ماذا عمل فيه

وجه حتى ألق فى النار (1) وقال: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالماً لم بنفعه الله بعله (1) وروى أنه عليه السلام كان يستعيذ من علم لا ينفع (1) . وقالت الحكاه: « من حجب الله عنه العلم عذبه على الجلل . وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأ برعنه ، وونال معاذبي الله العلم فأ دبر عنه ، وونال معاذبي جب ل : اعلوا ماشئم أن تعلموا ، فلن يأ بحر كم الله بعلمه حتى تعملوا . وروى أيضا مرفوعاً الى النبي على وفيو ويادة : « إن العلماء همهم الوعاية ، و إن السفهاء همهم الوعاية ، و وروى موقوفا أيضا عن أنس بن مالك . وعن عبدالرحن بن عشم قال : حدثني عشرة من أصحاب رسول الله على الله وقال : كنا تتدارس العلم في مسجد قباء ؛ إذ خرج علينا رسول الله على الله و تعلق المدور الشعرة من مسجد قباء ؛ إذ خرج علينا رسول الله على الله و تعلق المدور المشتم أن

 <sup>(</sup>۱) رواه احمد ومسلم والنسائي ، ورواه في المصابح بطوله في الصحاح ،
 ورواه في التبسير باختلاف في اللفظ وفيه ياابا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسمر بهم النار يوم القيامة

 <sup>(</sup>۲) رواء العلبرانى فى الاصغر وابن عسدى فى الكامسلوالبيبقى فى شعب الايمان بلفظ أشد الناس عذابا .قال المناوى ضعفه الترمذى وغيره . وقال العراقى فى تخريجهلاحاديث الاحياء . عن أنى هربرة باسناد ضيف

<sup>(</sup>٣) عن زيد بن ارقم وضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنى أعوذ بك من علم لاينفع ومن قلب لايخشم ومن نفس لاتشبع ومن دعوة لايستجاب لها\_رواه فى النرغيب والنرهيب عن مسلم والنرمذى والنسائى وهو قطعة من حديث طويل

تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعلموا (١) ه وكان رجل سأل أبا الدرداء فقال له : كلّ ماتسأل عنه تعمل به ? قال : لا . قال : فما تصنع باز دياد حجة الله عليك ؟ وقال الحسن : «اعتبروا الناس بأعمالمم ، ودعوا أقوالهم ، فان الله لم يدع قولا إلا جمل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يمكذ به ، فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه ، فإن وافق قونه علمه فيم ونهمة عبن «وقال ابن مسعود : « إن الناس فعله قوله فإ يما يو يخ نفسه » وقال الثورى : «إنما يطلب الحديث ليتق به الله عن فعله قوله فإ يما يو يخ نفسه » وقال الثورى : «إنما يطلب الحديث ليتق به الله عز وجل ، فلذلك كان كسائر الاشياء » وذكر ماك أنه بلنه عن القلم بن محمد قال : «أدركت الناس وما يعجبهم التول ، إنما العمل » والأدلة على هذا المنى أكثر من أن تحصى . وكل ذلك يحقق أن يمجبهم العمل » والأدلة على هذا المنى أكثر من أن تحصى . وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل ، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعى ؛ وإنما هو وسيلة الى العمل . وكل ماورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ماهو وسيلة الى العمل به

فلايقال . إن الما قد ثبت فى الشريعة فضله ، و إن منازل العلماء فوق منازل الشهداء ، و إن العلماء ورثة الأنبياء ، و إن مرتبة العلماء تلى مرتبة الأنبياء ، و إذا كان كذلك ، وكان الدليل الدال على فضله مطلقالا مقيدا، فكيف يُنكر أنه فضيلة مقصودة لاوسيلة ؟ هذا . و إن كان وسيلة من وجه ، فهو مقصود لنفسه أيضا ، كالإيمان فإنه شرط فى صحة العبادات ، ووسيلة إلى قبولها ، ومح ذلك فهو مقصود لنفسه

<sup>(</sup>۱) فيه روايتان تخالفان هــذه في بعض الالفاظ: احداها لابن عــدى والخطيب بــند ضعيف عن أبى الدرداه، والثانيــة لأبى الحسن بن الأخرم فى أماليه عن انس (عزيزى)

لأنا نقول: لم يثبت فضله مطلقا ، بل من حيث التوسل به إلى العمل ، بدليل ماتقدم ذكره آنفا . و إلا تمارضت الأدلة ، وتناقضت الآيات والأخبار ، وأقوال السلف الأخيار . فلا بد من الجمع بينها . وما ذكر آنفا شارح لما ذكر في فضل الم والعلما . وأما الإيمان فإ نه عمل من أعيال القلوب ، وهو التصديق ، وهو ناشىء عن العلم . والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض ، وإن صحات من تمودة في أنفسها . أما العلم فإنه وسيلة ، وأعلى ذلك العلم بالله ، ولا تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصدق ، مقتضاه ، وهو الإيمان بالله ،

فإن قيل: هذا متناقض ، فإنه لا صح العلم بالله مع التكذيب به .

قيل : بل قد يحصل العُمِم التكذيب بفان الله قال في قوم : (وجَحه وا بها استَيَّة تَتُهَا أَنْهُ مُهُمْ ) وقال: (الدِّينَ آ تَيْدَاهُمْ الْكَمَّابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَّمْ وَنَ أَبْنَاهُمْ و إِنَّ فَرِيقاً مَنْهُمْ لَيَكَتْبُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَنْلُمُونَ ) وقال: ( الَّذِينَ. آتَيْنَاهُمْ الْسُكِتَابَ يَعْرُفُونَهُ كَايَّهُ وِفُونَ أَبْنَاءُهُمْ . الْذِينَ تحسروا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَيُؤُمْنُونَ ) فَأَثْبِتَ لَحَسِم المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يين أنهم لايؤمنون . وذلك مما يوضح أن الايمان غير العلم ، كا أنّ الجهل مغاير للسكفر

نعم قد يكون العلم فضيلة و إن لم يقع العمل به على الجلة ، كالعلم بغروع الشريعة والعوارض الطارقة في التكليف ، إذا فرض أنها لم تقع في الخارج ، فإن العلم بها حسن ، وصاحب العلم مثاب عليه ، و بالغ مبالغ العلماء ، لكن من جهة ماهو مثلة بة الانتفاع عندوجود محله، ولم يخرجه ذلك عن كونه وسيلة . كما أن في تحصيل الطهارة الصلاة فضيلة و إن لم يأت وقت الصلاة بعد ، أوجاء ولم يمكنه اد اؤهالمدر. فلو فرض أنه تطهر على عزيمة أن لا يصلى لم يصح له ثواب الطهارة . فكذلك إذا على الإيمود على على النصارى واليهود على الاسلام ، ويعلمون كثيرا من أصوله وفروعه ، ولم يكن ذلك فاضا يمونون دبن الاسلام ، ويعلمون كثيرا من أصوله وفروعه ، ولم يكن ذلك فاضا

لهم مع البقاء على الكفر ، باتفاق أهل الإسلام . فالحاصل أن كلّ علم شرعى ليس بمطاوب إلا من جهة مايتوسّل به اليه وهو العمل

( فصل) ولا ينكر فضل العلم فى الجلة إلا جاهل؛ ولكن له قصد أصلى وقصد تابع .

فالتصد الأصلى ما تسدم ذكره ؟ وأما التابع فهو الذى يذكره الجهور من كون صاحبه شريفا ، وإن لم يكن في أصله كذلك، وأن الجاهل دفى ، وإن كان في أصله كذلك، وأن الجاهل دفى ، وإن كان في أصله شريفا ، وأن قوله نافذ في الأشمار والأ بشار، وحكه ماض على الخلق، وأن تعظيمه واجب على جميع المكافين، ، ذقام لهم مقام النبي، لأن العلما، ورثة الأنبياء ، وأن العلم جال ومال ورتبة لأنواز بها رتبة ، وأهله أحياء أبد الدهر ... إلى سائر ماله في الدنيا من المناقب الحيدة ، والماكر الحسنة ، والمنازل الرفيمة فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا ، كما أنه غير مقصود من العبادة والانتطاع إلى الله تعالى ، و إن كان صاحبه يناله.

وأيضا فإن فى العلم بالأشياء اندة لا توازيها اندة ، إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوزله ، ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس ، ومُيلّت البها القلوب وهو مطلبخاص ، برهانه التجربة التامة والاستقراء العام فقد يطلب العلم النفك به ، والتلذذ بمحادثته ، ولا سبا العلوم التى العقول فيها بحال ، والنظر في أطرافها متسع ، ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متبع .

ولكن كل تابيم من هذه النوابع إما أن يكون خادما لقصد الاصلى أو لا . فإن كان خادما له فالقصد اليه ابتداء صحيح . وقيد قال تعالى في معرض الملح : (و اللّذِين يَقُدُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنا مِن أَزْرَاجِنَا وَذُرَّيًا تِنا قُرُّةً أَ عَيْنٍ وَاجْعَلْمَنَا لِلمُتَقِينَ إِمَاماً ). وجاء عن بعض السلف الصالح : اللهم اجعلنى من أمَّة المتقين . وقال عر لابند حِين وقع في نفسه أن الشجرة التي هي مثل المؤمن النخلق: « لَأَن تكون قلتَها أحبُّ الى من كذا وكذا » وفى القرآن عن ابراهيم عليه السلام: ( واجعل لى اِسانَ صِدْق فى الآخِرِينَ ) . فكذلك إذا طلبه لم فيه من الثواب الجزيل فى الآخرة ، وأشباه ذلك .

وإن كان غير خادم له فالقصد اليه ابتداء غير صحيح ، كتعلمه رياء ، أو لينال لبارى به السفهاء ، أو يباهى به العلماء ، أو يستميل به قلوب العباد ، أو لينال من دنياهم ، أو ما أشبه ذلك . فإن مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد في التعلم ، ورغب في التقدم ، وصعب عليه إحكام ماا بتدا فيه ، وأنف من الاعتراف بالتقدير ، فرضى بحا كم عقله ، وقاس بجهله ، فصار من سئل فأفنى بندير علم فضل وأصل . أعاذنا الله من ذلك بعضله . وفي الحديث : «لاتعلم والملم لتباعوا به العالماء ، ولا تماروا به السفهاء ، ولا التحتازوا به المجالس ، فمن فعل ذلك فالنار اللهاء ، ولا تمار علم علم اللهاء ولا تعلم عن الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة (۱) » . وفي بعض الحديث سئل عليه السلام عن الشهوة الخية فقال : « هو الرجل يتعلم العلم بريدان أيجلس اليه (۱۳) بالحديث و يشمترون به تمنا قليلاً أو لدي ما تكون في بعلونهم " إلا النار ) الآية . والأحدة في المدى كثيرة

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبهتى عن جابر (ولفظه ولا نخير وا به المجالس )ورواه أيضا ابن ماجه بنحوه من حديث حذيفة (ترغيب)

 <sup>(</sup>٣) رواه في الجامع الصدفير عن الديلمي في مستند الفردوس عن الى هريرة بلفظ احذروا الشهوة الحفية العالم يحب أن يجلس اليسه ـ قال العزيزى ضعيف وقال المذاوى قال ابن حجر فيه ابراهيم بن محمد الاسلمي متروك

# المقدمة الثامنة

العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا ـ أعنى الذي مدح الله ورسوله أهله على العلم الذي هو العلم الباعث على الإطلاق ـ هو العلم الباعشعلى العمل الذي لا يُخلى صاحبة جاريا معهواه كينما كأن ، بلهو المقيد له الصاحبة عقضاه ، الحاملُ له على قوانينه طوعا أو كرها . ومعنى هذه الجلة 11 أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب :

المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصلوا على كاله بعد ، و إنما عمى طلبه في رتبة التقليد . فهؤلاء إذا دخلوا في العسل به ، فبمقتضى الحل التكليف ، والحث الترغيبي والترهيبي . وعلى مقدارشدة التصديق نخف ثقل التكليف . فلا يكتنى العلم همنا بالحل ، دون أمر آخر خارج مقوله، من زجر ، أو قصاص ، أو حد ، أو تعزير ، أو ماجرى هذا الحرى . ولا احتياج همنا إلى إقامة برهان على ذلك ؛ إذ التجرية الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه

والمرتبه الثانية الواقفون منه على براهينه ، ارتفاعا عن حضيض التقليمه المجرد ، واستبصارا فيه ، حسبا أعطاه شاهد النقل ، الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن اليه ، ويعتمد عليمه ، إلا أنه بَعد مُسوب الى العقل لا الى النفس ، يمعى أنه لم يصر كالوصف الثابت للانسان ؛ وإيما هو كالأشياء المكتسبة ، والعلوم المحفوظة ، التي يتمكم عليها العقل ، وعليه يعتمد في استجلابها ، حتى تصبر من جملة مودعاته . فهؤ لاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الاولى ، بل لانسبة بينهما . إذ هؤ لاء يأى لهم البرهان المصدق أن يُسكذ بوا ، ومن جملة التكذيب الحلى ، العمل على مخالفة البرهان المصدق أن يُسكذ بوا ، ومن جملة التكذيب الحلى ، العمل على مخالفة

<sup>(</sup>٢) أولئك الثلاثه أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة

العا الحاصل لهم ؛ ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف ، ربما كانت أوصافهـــم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين . فلا بعد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج . غيرانه يتسع فى حتهم فلا يقتصر فيه على مجردا لحدود والتعزيرات ، بل تم أمور أخر كمحاسن العادات ، ومطالبة المراتب التي بلغوها يما يليق بها ، وأشباهذلك . وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من النجر بة. إلا إنها أخنى بما قبلها ،فيحتاج الى فضل نظر موكول الى ذوى النباهة فى العلوم الشرعية ، والأخذ فى الاتصافات السلوكية .

والمرتبة الثالثة الذينصار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة ، بمثابة الأمور البديهية فى المعقولات الأول ، أو تقاريها ، ولا يُنظر إلى طريق حصولها ، فإن ذلك لا يحتاج اليه ، فهؤ لاء لايخليهم العلم وأهواء تم إذا تبين لهـــم الحق ، بل يزجعون إليه رجوعهم الى دواعيهم البشرية ، وأوصافهم الخلقية وهذه المرتبة مى المترجم لها .

والدليل على صحتها من الشريعة كثير، كقولة تعالى : ( أُمَّنَّ هُوَ قَا نِيتُ آلَا ؟ اللَّيْلِ ساجِدًا وَكَانِيمًا تَجَذَرُ الاَسْخِرَةَ وَ يَرْجُو رَحْمُةً رَبُّهِ ﴿) ثم قال . ( وَلَا هَلُّ يَسَنَّمُونَ ﴾ . الآية [ فنسب هذه المحاسن ليستمون ﴾ . الآية [ فنسب هذه المحاسن إلى أولى العلم من أجل العلم ، لا مرت أجل غيره . وقال تعالى : ( اللهُ تُزَلَّ اللهُ مُنَا يَكُنُ وَنَرَّ عَبْهُ أَنْ مُنْهُ جُمُودُ النِّذِينَ يَخْشُونَ وَرَجْهِمٍ }

إِن الرق العلم من الجل العلم ، لا من الجل عيره . وقال تعالى : ( الله نزل أُحسَنَ الحَدِيثِ الله عَيْمُودُ النِينَ يَخْشُونُ رَبِّهم) أَحْسَنَ الْخَشْقُ اللهُ مِنْ عباد و العلما ) . والذين يحشون ربهم هم العلماء ، لقوله : ( إِنَّهَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عباد و العلما ) . وقال تعالى : (و إذا سمعوا ما أُنزِلَ إلى الرسول ترى اعيدُهُم تفيضُ مِن الدَّمَمِ مِنا مَعْرَفُوا مِن الحَوِّ ) الآية . ولمَّا كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه ، وهو معنى هذه المرتبة ، بادروا إلى الانتياد والإيمان ، حين عرفوا الرسوخة ، ليس بالسحر ولا الشموذة ؛ ولم

يمنعهم من ذلك الخويف ولا التعذيب الذي توعَّدهم به فرعون . وقال تعالى : (وتلكَ الأمثالُ نَضْرُبُها للناسِ وَما يعقِلُها إلا العالمونَ). فحصر تعـقلها في العالمين ، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال . وقال : (أفحَـن يَعَلَّمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إليك مِن ربِّكَ الحقُّ كَمَـنْ هُو أَعيمُ) . ثم وصف أهل العلم بقوله : (الذَّبن يُو نُون دِبَهد الله ) إلى آخر الأوصاف ، وحاصلها يرجع الى أن العلماء هم العاملون وقال في أهل الإيمان \_ والإيمانُ من فوائد العلم \_ (إنَّمَا المؤمنون الذين إذاذُ كر اللهُ وَجِلَتْ وَاو بُهم إلى أن قال أولَمُّك عُمُ المؤمنون حَقًّا). وبن هنا قرن العلماء فىالعمل يمتنضى العلم، بالملائكة الذين لايعصونالله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون. فقال تعالى :(شَهِدَ اللهُ أَنَّه لا إله إلاَّ هو والملائكةُ وأُولُو العام قائمًا بالقـط لآالة الأ هو) . فشهادة الله تعالى وفق علمه (١) ظاهرة التوافق ، إذ التخالف محال ، وشهادة الملائكة على وفق ماعلموا صحيحة ، لأنهم محفوظون مر المعاصى، وأولو العلم أيضاً كذلك من حيث مُعظوا بالعلم . وقد كان الصحابة رضى الله عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها تخويف أحزبهم ذلك وأقلقهم ، حتى يسألوا النبي بِلِّيِّ ، كَنْرُولَ آيَة البقرة : (و إنْ تُبدُوا ماني أَ نُشُرِكُم أُو تُخفُون.) الآية ا وقوله :(الذين آمَنُو ولمَ يَلْبسوا إِيمانَهم بِنظلم ...) الآية 1. وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزّ ل. (٢) والادلة أكثر من أحصائها هنا. وجميعها يعل (١) أُجرى الشهادة على ظاهرها. والمفسرون يقولون انهابمغى|قامة الأدُّلة ونصب الدلائل في الكون على ذلك . فشهد بمغى أقام مايدل عليه (سنريهم آياتنا في الآفاق

وفى أنصبهم حتى ينتين لهم أنه الحق ) (٣) لانه ١١ كان علمهم علما ملجنًا لهسم الى الجرى على مقتضاء طوعاً أو كرها، وعرفوا أنهم قد يحصل منهم ماليس على مقتضاء لانه فوق الطاقة البشرية فلا يكون لهم الامن من غضب الله كما فى الآية الثانية اولابدمن حسابهم عليه كافى الآية الأولى؛ حصل لهم القلق الى أن فهموا مايزيله عنهم

على أن العلم المعتبر هو الملجىء إلى العمل به

فإن قٰيل: هذا غير ظاهر من وجهين:

أحدها أن الرسوخ فى العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من الحفافة أو لا . فإن لم يكن كذلك فقد استوى أهل هـنه المرتبة مع من قبلهم ؛ ومعناه أن العلم بمجرده غيركاف فى العمل به ءولا ملجىء إليه . و إن كان محفوظا به من المحالفة لزم أن لا يقصى العالم إذا كان من الراسخين فيه ؛ لكن العلماء تقع منهم المعاصى ما عدا الأثبياء عليهم السلام . ويشهد لهذا فى أعلى الأمور قوله تعلى فى الكفاو: ( وجَحَدُوا بها واستُيقَنَّهما أنفسهم ظُلما وعلُوًا) . وقال . لها أن تتعيناهم الكتاب يمو فوته كايعر فون أبناء هم ، وإن فريقاً منهم أبكت تبير فوته كايعر فون أبناء هم ، وإن فريقاً منهم أبكت تبكم ألق مُح التقوراة في المحتونات وعبند هم التقوراة أبكن أبكم ألله في الاخرة من خلاق مقالم والمتاب المتعادي والمتاب المتعادي والمتاب المتعادي والمتاب المتعادي والمتاب المتعادي والمتاب المتعادي والمتعادي والمتعاد

والتأتى ما جاء من ذم العلماء السوء بوهو كثير. ومن أشد مافيه قوله عليه السلام: « إنّ اشد الناس عناباً يوم التيامة عالم المنه الله بعله » (١) وفي القرآن: (أ تأمرون الناس باليع و تنسون أ نفسكم وأنم تتلكون الكتاب \*) وقال : ( إنّ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب والهدى ) الآية ! وقال : ( إنّ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تمناً قليلاً ) الآية ! وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم الناريوم القيامة. والأدلة فيه

<sup>(</sup>٤) تقدم بلفظ ان من اشد الناس الخ . .

كثيرة . وهو ظاهر فى أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم ، ولا هو مما يمنعهم. عن إتيان الذنوب ؛ فكيف يقال : إن العلم مانع من العصيان ؟

فالجواب عن الأول أن الرسخ فى العلم يأبى للعالم أن يخالفه ، بالأدلة المتقدمة ، وبدليل التجربة العادية ؛ لأن ماصار كالوصف الثابت لا يتصرف صاحبه إلا على وفقه اعتيادا . فإن نخلف فعلى أحد ثلاثة أوجه :

الأول تجرد العناد، فقد يخُنَانَف فيه مقتضى الطبع الجبلي، فغيره أولى ؛ وعلى اذلك دا تقوله تعالى : (وجَحَدُوا بِها ) الآية ا وقوله تعالى : (ودَّ كثيرٌ من أهلِ الكتاب لو يَرُدُّ ونكم من بعد إيمانِكم كُنْاراً حسداً من عند أَ نُسيمٍ مِن بَعد ما تبينً لهمُ الحقُ ) وأشباه ذلك . والغالب على هذا الوجه أن لايقع إلا لغلبة هوى ، من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك ، محيث يكون وصف الهوى قد عَمر التلب حتى لايمرف معروفا ولا يُمنكر منكرا

والثانى الفلتات الناشئة عن الغفلات التى لا ينجو منها البشر ؛ فقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم . وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى : ( إنما التوبة على الله للغنين يَعمَلُونَ السَّو، بجهالة ثُم يتوبون مِن قريب ) الآية 1 . وقال تعالى : ( إن الذين اتقو إذا مسَّم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا همبُصِرون ان ومثل هذا الوجه لا يَمترض على أصل المسألة ، كلا يَعترض نحوه على سائر الأوصاف الجبلية ؛ فقد لا تبصر العين ، ولا تسمع الأذن ، لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما ؛ فترتفع في الحال منفعة العين والأذن حتى يصاب الله ، ومع ذلك لا يقال إنه غير مجبول على السنع والإ بصار ، ها نحن فيه كذلك

<sup>(</sup>١) أى فيصاب بسقطة فى وهدة لانه لم يبصرها ،أوتؤذيه دابة أو نميرها لم يسمع حركتها أو صوتها من بعد فيتقها. كل هذا من غفلة طرأتعلى غير مقتضى طميعة فكذلك فلتات العالم

والناك كونه ليس من أهله المنارتية ، فلم يصرالعلم له وصفا ، أو كالوسف ، مع عدَّه من أهلها. وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالمي نفسه ، أو اعتقاد غيره فيه . ويدل علمه قوله تعالى : (وَمَنْ أَصَلَّ مُّنَ اتَّبِع هُواهُ يُغِيرِهُ مَنَى مِنَ الله ؟) وفي الحديث : «إنّ الله لا يَقيض العلم انتزاعا يَنتزعه من الناس \_ إلى أن قال \_ اتحذ الناس رؤساء جهالا فسنلوافاً فتوا بغيرعلم فضُلُوا واَضُلُوا (١٦) » وقوله : هستفترق أمتى على الارشوسيمين فرقة ، أَشدُها فننة على أمتى الغيريقيسون الأمور بارائهم (٢٠) الحديث ! فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علما ، فليسوامن الراسخين في العلم ، ولا من صار لهم كالوصف ؛ وعند ذلك لاحفظ لهم في العلم ، فلااعتراض بهم.

فأما من خلا عن هذه الأوجه الثلاثة فهو الداخل تحت حفظ العلم ، حسبا نصته الأدلة ؛ وفى هذا المعنى من كلام السلف كثير . وقد روى عن النبي علي أنه قال «: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا ؛ وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا ؛ وإن من إقبال هذا الدين ما يمثنى الله به ، حتى إن القبيلة لتتفقّه من عند أُ سرها، أوقال آخرها ، حتى لا يكون فيها الا الفاسق أو الفاسقان ، فهما مقموعان ذليلان إن تكابا أو نطقاً ثما و توبرا واضطهدا (٣) » الحديث : وفي الحديث : « سيأتي

<sup>(</sup>۱) رواه الشيخان والترمذي

 <sup>(</sup>١) سيقول عنه المؤلف في المسألة التاسمة من كتاب الاجتهاد : انه ذكره ابن عبد البر يسند لم يرضه ـــ وفي لفظه هناك بعض اختلاف عما هنا

<sup>(7)</sup> ذكره في كتابراموز الحديث (للشخاهد ضياءالدين) كاياتي : لكل شيء اقبال وادبار ؛ وان من اقبال هذا الدين ان يقة القيسة كلها بأسرها حتى لايوجد فيها الا الرجل الجافي أو الرجلان ؛ وان من ادبار هذا الدين ان يجفو القيلة كلها باسرها حتى لايوجد فيها الا الرجل الفقيه اوالرجلان فهما مقهوران ذليلان لايجدان على ذلك اعوانا ولا أنصارا \_ رواه ابن السنى وابو نعيم عن إلى أمامة

على أمتى زمان يكثر القراء ، ويقل الفقهاء ، ويقبض العلم، ويكثر الهرج <sup>(١)</sup> \_ إلى أن قال ــ ثم يأتى من بعد ذلك زمانُ يَقرأ القرآنَ رجالُ من أمتى لا يجاوز تراقيهم ، ثم يأتى من بعد ذلك زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول». وعن على: «ياحملة العلم اعماوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمـــله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم ، تخالف سريرتُهم علانيةَهم ، ويخالف علمهم عملهم ، يتمدون حلَّقاً يباهى بعضهم بعضا ؛ حيى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدَّعه . أولئك لاتصعدأ عالهم تلك الله عز وجل، وعن ابن مسعود . «كونوا للعلم رعاةً ، ولا تكونوا له رواة ، فإ نه قد يَرعوى <sup>(٢)</sup> ولا يروى ، وقد يروىولا يرعوى »وعن أبي الدرداء «لا تكون تقياحي تكون عالما ، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون بمعاملا . » . وعن الحسن: «العالم الذي وافق علمه عمله ؛ رمن خَالف علمه عمله فذلك ر اوية حديث ، سمم شيئًا فقاله ». وقال الثورى : «العلماء اذا علموا عملوا ؛ فإذا عملوا شفالوا ؛ فاذا شُغلوا فُقدوا ، فاذا فَقُدوا طُلُبوا ، فاذا طُلبوا كمر بوا . » وعن الحسن قال : «الذي يفوق الناسَ في العلم جديرٌ أن يفوقهم في العمل . » .وعنه في قول الله تعالى : ( وعُلَّمْتُمُ مالم تعلموا أنتم ولا آباؤُ كم . ) .قال : عُلَمتم فَعلِمتم ولم تعماما ، فوالله ماذلكم بعلم . وقال النوري «العلم يَهتف بالعمل ، فإن أجابه ، و إلا ارتحل » . وهذا تفسير معنى كون العلم هو الذي يلجيء الى العمل . وقال الشعبي : «كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به . ومثله عن وكيع بن الجرّاح . وعن ابن مسعود : «ليس العلم عن كثرة الحديث ، انما العلم خشية الله . » والآثار في هذا النحو كثيرة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط والحا كم عن أبي هريرة (٢) لعلما فانه قد أبر عي .وكذلك ما بعدها

وبماذكريتيبن الجواب عن الإشكال النانى ، فإن علماء السوءهم الذين لا يعملون بما يعلمون ، وإذا لم يكونواكذلك فليسوا فى الحقيقة من الراسخين فى العلم ، وإنما هم رواة ــ والفقه فيا رووا أمر آخر \_ أو ممن غلب عليهم هوى غطى على القلوب . والعماذ نالله .

على أن المنابرة على طلب العلم ، والنقته فيه ، وعدم الاجتزاء باليسبر منه ، بجر الله العمل به ويلجي ، اليه ، كا تقدم بيانه . وهو معنى قول الحسن : «كنا نطلب العالم العلانيا فجر نا إلى الآخرة » وعن معمر أنه قال : كان يقال « من طلب العالم الغير الله بأى عليه العلم حتى يصبره إلى الله » . وعن حبيب بن أبى تابت : طلبنا همذا الأمر وليس لنا فيه نية تم جاءت النية بعد . وعن الثورى قال : «كنا نظلب العلم للدنيا فجر نا إلى الآخرة » وهو معنى قوله فى كلام آخر : «كنت نظلب العلم للدنيا فجر نا إلى الآخرة » وهو معنى قوله فى كلام آخر : «كنت أغيط الرجل بُعتِم حوله ، ويكتب عنه ، وظما ابتليت به وددت ألى نجوت منه كنوا ما لا بحل العيالدي قال : سمعت ابن عبينة منذ أكثر من ستين سنة يقول : «طلبنا هذا الحديث لنير الله فأعقبنا الله ماترون » وقال الحسن : «لقد طلب أفوام العلم ما أرادوا به الله وماء نده ، فما ذال بهم حق أرادوا به الله وما عنده ، فما ذال بهم حق أرادوا به الله وما عنده ، فا ذال بهم حق أرادوا به الله وما عنده ، فا ذال بهم حق أرادوا به الله وما عنده ، فا ذال بهم حق أرادوا به الله وما عنده ، فا ذال بهم حق أرادوا به الله وما عنده ، فا ذال بهم حق أرادوا به الله وما عنده ، فا ذال بهم حق أرادوا به الله وما عنده ، فا ذال بهم حق أرادوا به الله وما عنده ، فا ذال بهم خوا أرادوا به الله وما عنده ، فا ذال بهم خوا أرادوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا بسير الله الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا بالله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، ها و الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، ها ومن الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد اله الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عنده ، في أراد الهم كنوا به الله وما عند و المنا به كنوا به الله وما عنده ، في أراد الموا به الله وما عند و المنا به الله وما عند و كورد الموا به الله وما عند و كورد الهم كنوا به الله وما عند و كورد الموا به الله وما عند و كورد المور

( فصل ) ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة ، وما هي ؟ والقول في ذاك على الاختصار أنها أمر باطن ، وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود ؛ ودو راجع إلى معنى الآية ، وعنه عبر في الحديث في أول ما يُرفع من العلم الخشوع (١١) . وقال مالك : « ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور

 <sup>(</sup>١) روى فى التيسير عن الترمذى حديثا طويلا جاء فيه اول علم يرفع من الناس الحشوع

يجمله الله فى القلوب . » وقال أيضا : « الحكمة والعلم نور بهدى به الله من يشاء ؛ وليس بكشرة المسائل ، ولكن عليه علامة ظاهرة: وهو التجافى عن دار الغرور ، والا نابة إلى دار الخلود. »وفلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة . وأماتفصيل القول فيه فليس هذا موضع ذكره . وفي كتاب الاجتهاد مناطرف ، فراجعه إن شئت ، و بالله التوفيق

#### المقدمة التاسعة

من العلم ماهو من ُصلْبالعلم ؛ ومنه ماهو ملّح العلم ، لا من صلبه ؛ ومنه ماليس من صلبه ولا ملحه . فهذ، ثلاثة أقسام

القسم الأول هو الأصل والمهتمد ، والذي عليه مدار الطلب ، و إليه تنتهى مقاصد الراسخين ، و وذلك ما كان قطبيا أو راجعا إلى أصل قطمى ، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه ، والذلك كانت محفوظة في أصولما وفروعها كاقال الله تعالى : ( إنّا نمين نزّلنا الله كرّ وإنّا له كمّا فظون ) . لأنها ترجع إلى حفظ المقاصدالتي بها يكون صلاح الدارين : وهي أصول الشريعة ، وقد قلم والتحسينات ، وماهو مكل لها ومتمم لأطرافها ، وهي أصول الشريعة ، وقد قلم البرهان القطمي على اعتبارها ، وسأتر الفروع مستندة إليها ، فلا إشكال في أنها علم أصل ، واستح الأساس ، ثابت الأركان

هدذا . و إنكانت وضمية لا عقلية ، فالوضميات قد تجارى العقليات في إفادة العلم القطعي ؛ وعلم الشريعة ، ن جملتها ؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العالم الناظم لأشتات أفرادها ، حتى تصدر في العقل مجموعة في كليات مطردة ، عامة ثابتة ، غير زائلة ولا متبدلة ، وحاكة غير محكوم عليها ؛ وهدف خواص الكلّيات العقليّات. وأيضا فإن الكليات العةلمية مقتبسة من الوجود ؛ وهو أمر وضعى ، لا عقلى ؛ فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار ، وارتفع الفرق مذهما.

فإذاً لهذا القسم (١)خواص ثلاث ، بهن يمناز عن غيره :

إحداها المعوم والاطراد؛ فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفسال المكافين على الإطلاق، وإن كانت آحادها الخاصة لاتتناهى ؛ فلاعل يغرض، ولا حركة ولاسكون يُذُعى ، إلا والشريعة عليه حاكة إفرادا وتركيبا . وهومهنى كونها علمة . وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوصما ، فهو راجع الى عوم؛ كالعرايا ، وضرب الدية على العاقلة ، والقراض، والمساقة (٢٠) والصاعف المصراة (٣٠) وأشباه ذلك . فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكلها. وهي أمور عام في الحقيقة ، والاعتبار في أبواب النقة . يبين ذلك

والثانية الثبوت من غير زوال ؛ فلنلك لا نحيد فيها بعد كالها نسخا ، ولا تخصيصا لعمومها ، ولا تقييدا لإطلاقها ، ولارفعا لحكم من أحكامها ؛ لابحسب

<sup>(</sup>١) أُصوله وفروعه

<sup>(</sup>٢) ومعوم النهى عن الغرر ، وعدم مسئولية الشخص عن فصل غيره ، وفساد الممالات المشتملة على الحيالة فى الثمن أو الأجرة مثلا ، بشمل بظاهر معذه المسائل ولكن لما كان لها في الواقع علل معقولة تجمل حكما منايرا لحكم العمومات المذكورة، وقد أخذت حكما المعقول على خلاف حكم ماكان يشملها في الظاهر ، أطلقوا عليها أنها مستناة وقالوا أنها خاصة . وهمي فى الحقيقة قواعد كلية إيضا أنبنت على أصول من مقاصد العريمة الثلاث

<sup>(</sup>٣) أنظر وجه نظمه فی هذا السلك مع انهم قالوا انه حكم تعبدی محض

عوم المكاتمين ، ولا بحسب خصوص بعضهم ، ولا بحسب زمان دون زمان ،ولا حال دون حال ؛ بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لايرتفع ؛ وماكان شرطا فهو أبدا شرط ؛ وماكان واجبا فهو واجب أبدا ؛ أو مندوبا فمندوب ؛ وهكذا جميع الأحكام .فلا زوال لها ولا تبدّل ، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك

والثالثة كون السباحاكما لا محكوما عليه ، بمنى كونه مفيداً لعمل يترتب. عليه نما يليق به . فاذلك المحصرت عليم الشريعة فيا يفيد العمل ، أو يصوب. محموه ؛ لازائد على ذلك . ولا يجد في العمل أبدا ماهو حاكم على الشريعة ؛ و إلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها . وهكذا سائر ما يُعد من أنواع العلوم.. فإذاً كل علم حصل له عذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم؛ وقد تبين. معناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب؛ والحد لله

والتسم الثانى وهو المعدود فى مُلح العلم لافى صلبه مالم يكن قطعياً ، ولا راجعاً إلى أصل قطعى ، مل إلى ظنى ّ . أو كان راجعاً إلى قطعى إلا أنه تخلّف. عنه خاصة من تلك الخواص ، أو أكثر من خاصة واحدة ؛ فهو مخيل، وبمايستغزّ العقل ببادىء الرأى والنظر الأول ، من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ، ولا بمعنى غيره ؛ فإذا كان هكذا صح ّ أن يُعد فى هذا القسم

فأمّا تخلّف الخاصية الأولى وهو الاطّراد والعموم فقادح في جعله من صلب الملم ؛ لأن عدم الاطّراد يقوى جانب الاعتبار، و إذ النقض فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم ، ويقرّبه من الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد ؛ فلا يوثق به ولا يبنى عليه .

وأما تخذَّف الخاصية الثانية وهو الثبوت، فيأباه صلب العلم وقواعده ؛ فإنه إذا حكم في قضية ، ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض. لأحوال ، كان حكمه خطأ وباطلاً ، من حيث أطلق الحكم فيا ليس بمطلق ، أو عم فيا هو خاص ؛ فقدم الناظرُ الوثوق بحكمه . وذلك معنى خروجه عرب حمل العلم .

وأما نخفف الخاصية الثالثة وهوكونه حاكما ، ومبنياً عليه ، فقادح أيضاً ؛ لأنه إن صح فى العقول لم يُستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس ، فاستوى مع سائر ما يتفرج به ؛ وإن لم يصح فأحرى فى الأطراح ، كمباحث المدوفسطائيين ومن نحا نحوكم .

ولتخلُّف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ماسواها :

﴿ أحدها ﴾ الجيكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة ، والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والتيام والركوع والسجود ، وكونها على بعض الهيئات دون بعض ، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل ، وتعيين أوقات الصلحات في تلك الأحيان المعينة دون ما ما أحيان الليل والنهار ، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة ، وفي الأماكن المعروفة ، وإلى مسجد خصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهندى المتول اليه بوجه ، ولا تطور نحوه ، (١) فياتى بعض الناس فيطرق إليه حكا بزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع ؛ وجميعها مبنى على ظن (١) وتضيئ غير مطرد في بابه ، ولا مبنى عليه على ، بل كالتعليل بعد الساع للأمور الشواذ . وربحا كان من هذا النوع ما يُعد من القسم الثالث ، لجنايته على الشريعة في دعوى

(١) اى لا تحوم جهته من الطور وهو الحوم حول الشيء

 <sup>(</sup>۲) فيكون من باب ما انتفى فيه خاصتان ومع ذلك فهو مبنى على ظنى وربمـــا
 يستفاد منه أن قوله سابقا الا أنه تخلف عنه خاصة ليس خاصا بما كان مبنيا على
 قطمى وأنه لو كان ظنيا وانتفى فيه خاصة أو ادثر يصح أن يعد من هذا النسم فتأمل

ماليس لنا به علم ، ولا دليل لنا عليه (١).

والثانى تحثُل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ، ولا يطلب التزامها ، كالأحاد يشالمسلة الق أن بهاطي وجوم المتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد ، فالتزمها المتأخرون بالقصد ، فصار محملها على ذلك القصد عربًا له يميث يتعتَّى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها ؛ مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه على ، وإن صحبها العمل ؛ لأنَّ تخلّقه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في الممل يمقتضى تلك الأحاديث ، كما في حديث : « الواحون برحمُهم الرحن ") ، ها نهم المنافية عند منه بعد المتزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التليذ من شيخه ؛ فإن سمعه منه بعد ما أخذ عنه غيره لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه ؛ وليس (") بمطرد في جميع ما أخذ حديث النبوية أو أكثرها ، حتى يقال إنه مقصود ، فطلب مثل ذلك من مملح اللم لا من صلبه

والثالث التأتى (٤) في استخراج الحديث من طرق كثيرة ، لا على قصد طلب تواتره ، بل على أن يعد آخذاً له عن شيوخ كثيرة ، ومن جهات شق ، و إن كان راجعاً إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم ، فالاشتغال بهدنا من الملح ، لا من صلب العلم . خرّج أبو عربين عبد البر عن حزة بن محدد

 <sup>(</sup>١) كالنبى عن اتخاذ التهائيل يقولون ان العلة في التحريم حضية ان تجر الى احترامها ثم الى عبادتها لقرب الالف بعبادة الاوتان فلما أيس الآن من ذلك صار لا مانم من أتخاذها , فهذا استباط العلة بطريق الظن واتباع الهوى)

<sup>(</sup>٢) رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حسن صحيحوفي رواية يرحمهم الله

<sup>(</sup>٣) فيكون انتنى فيه الحاصتان المتنفيتان في المثال قبله

 <sup>(</sup>٤) وهو بماانتنى فيه فائدة بناء عمل عليه لانه مادام ذلك راجما الى كتره الرواة فرينمض طبقاتهم فى الحديث لا الى جيم الطبقات حتى يقيد قوه قى الحديث لا يكون فيه فائده ولا ينبنى عايه ترجيح للمحديث على غير ه

الكنانى قال: خرَّجت حديثاً واحداً عن النبي عَلِيَّةٍ من ماتى طريق ، أو من نحو ماتى طريق ، أو من نحو ماتى طريق . شار الوى \_قال : فعدا خلى من ذلك من الفرح غير قليل ، وأعبت بندك ، فرأيت بحي بن معين في المنام ، فقلت له : يا أبا زكريا قد خرَّجت مديناً عن النبي عَلِيَّةٍ من ماتى طريق .قال فسكت عنى ساعة ، ثم قال : أخشى أن يدخل هذا تحت . ها أبها كُمُ التَكاوُر ، • هذا ماقال . وهو صحيح في الاعتبار يو لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه ، فصار الزائد على ذلك فضلا والرابع العلوم المأخوذة من الرؤيا ، مما لا يرجع إلى فيشارة ولا نذارة ؛ فإن كثيراً من الناس يستد أون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها، تصريحاً يو ين معين فإ تها و إن كانت صحيحة ، فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مناها تصريحاً يو مناها فيها يحيى بن معين مناها من المنام ؛ وإنما ذكرت الرؤيا تأنيسا . وعلى هذا يحمل ، ما جوا هذا يحمل ، ما جوا هذا يحمل . ما جوا هذا يحمل ، ما جوا عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا

والخامس المسائل التي يختلف فيها فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملى إنما تُعد من الملح ، كالمسائل المنبّ عليها قبلٌ في أصول الفقه ، ويقع كثير منها الله مائل الحام ، وفي العربية منها كثير ، كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر ، ومسألة اللهم ، ومسألة أشياء ، ومسألة الأصل في لفظ الاسم ، وإن انبني البحث فيها على أصول مطرّدة ، ولكنها لا فائدة تجنى ثمرة للاختلاف فيها . فهي خارجة عرب صلب العلم

أى مثل هذه الاستدلالات فلم يجعلها الشرع من الأدلة على الأحكام وانمـــــاً
 جعلها بشاره " للمؤمنين مثلا

<sup>(</sup> ٢) فهذا من باب الظني غير المطرد ولا ينبني عليه عمل

والسادس الاستناد إلى الأشمار في تحقيق المعانى العامية والعملية ؛ وكذيراً مايجرى مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم ، وفي بيان مقاماتهم ، فينتزعون معانى الأشعار ، ويضعونهاللتخلق بمقتضاها ؛ وهو في الحقيقة من الملح (١١) يلا في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع ، وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب ؛ ولنكات اتخذه الوعاظ ديدنا ، وأدخاوه في أثناء وعظهم ؛ وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه فلاستشهاد بالمهنى . فإنكان شرعياً فقبول ، وإلا فلا

والسابع الاستدلال على تثبيت المانى بأعمال المشار إليهم بالصلاح ، بناء على مجرّد تحسين الظن ، لازائد عليه و فإنه ربما تكون أعمالهم حجة ، حسيا هو مذكور في كتاب الاجتهاد ، فإذا أخذ ذلك بإطلاق فيمن يحسن الظن به فهو عند مايسلم من القوادح ـ من هذا القسم ، لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل ، ولكنه ليس من صلب العلم ، لعدم أطراد الصواب فى عمله ، وجواز تغيره فإنما يؤخذ ـ إن سلم ـ هذا المأخذ

والثامن كلام أرباب الأحوال (٢٠) من أهل الولاية ،فإن الاستدلال به من قبيل مانحن فيه وذلك أنهم قد أوغلوا فى خدمة مولام ، حتى أعرضوا عن غيره جملة ، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان إلا طراح لكل ما سوى الله، وأعر بوا عن مقتضاه ، وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور ، وهم إنما يكلمون به الجمهور . وهو و إن كان حقًا فنى رتبته ، لا مطلقا ؛ لأنه يصبر ف عقى الأكثر فر من الحرج أو تكليف مالا يطاق ، بل ربحا ذموا بإطلاق ماليس بمنموم إلا على وجه دون وجه ، وفى حال دون حال ؛ فصار أخذه بإطلاق موقعا

<sup>(</sup>١) لانها ليست قطعية ولا مبنية على قطعى خالبا ولا هي مطردة عامة (٢) وهو ثما اتنفى فيه الاطراد وأخذكلامهم على الاطراد والاطلاق موقعفى مفسدة الحرج او تكليف مالا يطاق. فالبحث في كلامهم وشرحه من الملح

فى مفسدة ، بخلاف أخذه على الجلة فليس على هذا من صلب العلم ، و إنما هو من مُلحه ومستحسناته

والتاسع حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده ، حتى تحصل الفُتيا في أحدها بقاعدة الآخر، من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحمد حقيق، كما يحكى عن الفرَّاء النحوى أنه قال : من بَرع فى علم واحد سُهلَ عليه كلُّ علم . فقال له محمد بن الحسن القاضي \_ وكان حاضرا في مجلسه ذلك ، وكان ابن خالة الفراء \_: فأنت قد برعت في عامك ، فخد مسألة أسألك عنها من غير عامك ! ماتقول فيمن سها في صلاته تم سجد لسهوه فسهافي سجوده أيضا ؟قال الفراء: لاثميُّ عليه .قال: وكيف ? قال: لأن التصغير عند نالا يُصغر ، فكذلك السهوفي سجود السهولا يستجدله ، لا ته عنزلة تصغير التصغير ، فالسجود للسهو هوجير للصلاة ، والجبرلا يجبر ، كأن التصغير لا بصغر . فقال القاضي ماحسيت أن النساء بلدن مثلك فأنت ترى مافى الجع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف ، إذ لا يجمعها فى المعنى أصل حقيقي فيُعتبر أحدُه إبالآخر . فاوجمها أصل واحدلم يكن من هذا الباب ؛ كمسألة الكسألى مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد : روى أن أبا يوسف دخل على الرشيد ، والكسائي يداعبه و يمازحه ، فقالله أبو يوسف : هذا الكوفي قداستفرغك وغلب عليك . فقال : ياأ بايوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي. فأقبل الكسأني على أبي يوسف ؛ فقال يا أبا يوسف! هل لك في مسألة ? فقال نحو "أم فقه ققال : بل فقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجاه ثم قال : تلقى على أبي يوسف فقها ? أن ? قال: إذا دخلت طلقت ، قال أخطأت ياأ بايوسف، فضحك الرشيد ثم قال: كيف الصواب عقال : إذا قال أن فقدوجب الفعل ووقع الطلاق ، و إن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق ، قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي ، فهذه

المسألة جارية على أصل لغوى لابد من البناء عليه في العِلمين

فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ماوراءها ، حتى يكون على بينة فيايأتى من العلوم و يذر ؛ فإن كثيرامنها يستفرّ الناظراستسحانها ببادئ الرأى ، فيقطع فيهاعره ، وليس وراءها ما ينخذ، معتمدا فى عمسل ولا اعتقاد ، فيخيب فى طلب السلم سعيه . والله الواقى

ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ماحد تناه بعض الشيوخ: أن أباالعباس ابن البناء سئل فقيله: إلى هذان كسايعران) ابن البناء سئل فقيله: إلى هذان كسايعران) الآية: 9 فقال في الجواب: كما لم يؤثر القول في المقول مقال السائل: ياسيدى وما وجه الارتباط بين على إن وقول الكفار في النبيثين 9 فقال له المجيب: ياهذا الماجئتك بدو ارة يحسن رونقها عقال نت تريد أن تحكم اين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق أو كلاما هذا معناه فهذا الجواب في ماترى و وبعرضه على العقل بتبين ما بينه و ما صلب العلم على العقل بتبين ما بينه و يين ماهو من صلب العلم

والقسم الثالث وهو ماليس من الصلب ، ولا من الملح ، مالم يرجع إلى أصل قطعى ولاطنى ، وإيما شأنه أن يكر على أصله أوعلى غيره بالا بطال ، مماصح كونهمن العلوم المستبرة ، والتواعد المرجوع إليها ، فى الأعمال والاعتقادات ، أوكان منهضا إلى إبطال الحق و إحقاق الباطل على الجلة . فهذا ليس بعل ، لأنه يرجع على أصله بالا يطال ، فهوغير نابت ، ولاحاكم ، ولامطرد أيضا، ولاهو من مُلحه ، لأن الملح هى التى تستحسنها العقول ، وتستملحها النفوس ، إذ ليس يصحبها منفر ، ولاهى مما تعادد ، بخلاف هذا السر ها بغة . بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه من من ذلك

هذا و إن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فليشُبه عارضة ، واشتباء بينه وبين ماقبله ، فربما عدهالا تحبياء مبنيا على أصل ، فمالوا ً إليه منذلك الوجه ، وحقيقة أصاه وهم وتخييل لاحقيقاله ؟ معماينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء كلا غراب استجلاب غير المهود، والجعجة بإ دراك مالم يدركه الراسخون، والتبحيح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواس عوانهم من الخواس ... وأشباه خلك ممالا يحصل منه مطاوب ، ولا يحور منه صاحبه إلا بالا فنضاح عند الامتحان ، حسبا بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرها

ومثال هذا القسم ماا تنحله الباطنية في كتاب الله ، من إخراجه عرف خاهره ؛ وأنّ المقصود وراء هذا الظاهر ، ولاسبيل إلى نيله بعقل ولانظر ؛ و إنما ثينال من الإيمام المصوم تقليد الذلك الإيمام . واستنادُهم \_ في جملة من دعاويهم \_ إلى علم الحروف ، وعلم النجوم • ولقد اتسع الحرق في الأزمنة المتأخرة على الراقع ، فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ماادَّعاد الباطنية ، حتى آل ذلك إلى مالا يمقل على حال ، فضلا عن غير ذلك . ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل المسفطة والمتحكمون . وكل ذلك ليس له أصل ينبني عليه ، ولا تمرة تمجنى منه ، فلا تعليه ، ولا تمرة تمجنى منه ،

( فصل ) وقد يعرض القسم الأول أن يعد من الناني . ويتصورذلك في خلط بمض العلوم ببعض ؟ كالفقيه يبني فقه على مسألة نحوية مثلا ، فيرجع إلى تقريرها مسألة على القروهاالنحوى عليها . والذي كان من القهة إليها . والذي كان من أنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في على النحو فيبني عليها ؛ فلنا لم يغمل ذلك وأخد يتكلم فيها ، وفي تصحيحها ، وضبطها ، والاستدلال عليها ، كويفعله النحوي من صار الا ييان بذلك فضلا غير محتاج إليه . وكذلك إذا فقتر إلى مسألة عددية ، في حقّه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في عليه اي أخذ يسط القول فيها كايفعله المددي في علم المدد ، كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها . وهكذا سائر المعادم التي يخدم بعضها بعضا

و يعرضاً يضا القسم الأول أن يصير من الثالث . و بتصور ذلك فيمن يتنجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها ، أو ذكر كبارالمسائل لمن لا يحتمل عقله إلا تصغارها ، على ضدالتر بية المشروعة . فنزل هذا يوقع في مصائب ، ومن أجلها قال على رضى الله عنه : «حد تواالناس يما يفهمون . أنحبون أن يُكدّب الله لارسوله ؟» وقد يصير ذلك فننة على بعض السامين ، حسبا هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب . و إذا عرض القسم الأول أن يعد من الثالث ، فأولى أن يعرض المثانى أن يعد من الثالث ، فأولى أن يعرض المثانى أن يعد من الثالث ، فالمعنى و إلا أم يكن مر بينا ، واحتاج هو إلى عالم بربيه

ومن هنا لايسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظرفيه نظرمفيد أوستفيد ، حتى يكونر يَّانَ من علم الشريعة ، أصو لها وفروعها ، منقولها ومعقولها ، نجر مُحْدَّلِهِ إلى التقليد والتمصب للمذهب ؛ فإ نه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ماأودع فيه فننة بالمرَض ، و إن كان حِكمة بالذات ، والله الموفق الصواب

#### المقدمة العاشرة

إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية ، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ، ويتأخر العقل فيكون تابعا ، فلا يَسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما رُسرِّحه النقل . والدليل على ذلك أمور :

الأول أنه لوجاز المقل تحطى مأخذالنقل ، لم يكن للحد الذي حدهالنقل فائدة، لا ن الفرض أنه حدًّ له حدًّا به فإذا جاز تمدًّ به صار الحد غير مفيد . وذلك في الشريمة باطل . قماأدّى اليه مثله

والثانى ما تبيِّن في علم الكلام والا صول ، من أن العقل لا يحسِّر ولا يقبِّح ؛ يوفرضناه متمديا لماحد ، الشرع ، المكان حسَّنا ومقبِّحا ، هذا خلف والثالث أنه لوكان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل بم وهذامحال باطل. ويبادذلك: أن مدى الشريعة أنها تحدّ المكلفين حدُّوداً فى أفعالهم ، وأقوالهم ، واعتقادا مهم ، وهوجملة ماتضمنته . فإنْ جاز العقل تعدّى حدّ وآحد ، جازله تعدى جميع الحدود ؛ لأن ماثبت للشئ ثبت لمثله ؛ وتعدى حد واحد هو معنى إبطاله ، أى ليس هـنا الحد بصحيح ؛ وإنْ جاز إبطال واحد ، جاز إبطال السأم، وهذا لايقول به أحد ، لظهور محاله

فان قيل هذا مشكل من أوجه:

الأول أن هذا الرأى هورأى الظاهرية، لأنهم واقفون معظواهرالنصوص من غير زيادة ولانقصان. وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة ؛ ويتضمن نتي القياس الذي اتفق الأدول عليه

والثانى أنه قد ممبت للعسقل التخصيص حسبا ذكره الأصوليون فى نحو: (والله على كلَّ شيء قديرٌ )و (على كلَّ شيء وكيلُ ) و (خالقُ كلِّ شيء ) » وهو نقص من مقتضى العموم ؛ فلتَجرُز الزيادة ؛ لاَ تها بمعناه ، (ا)ولأن الوقوف

(۱) في أن كلا منهما تصرف ومن له النقص له از باده " هكذا يضههذا الاستدلال مجلاحتي يكون للدليل بعده فائدة جديده " وهي أنها يشتركان في المني الحاس المعلوب بناه الاشكال عليه في قوله ولا لم يعد الح الا ان تكون الواو في قوله ولان زائدة في النسخ. ثم يبقى النظر في أن أصل الدعوى هي تعدى حد الشرع وأبطاله بالمقل سواء في ذلك النقص والزيادة وقول أن مااصلته هنا ينافيه اصل آخر وهو يقتضيه العموم تعديا أيضا يعترض به ويقول ان مااصلته هنا ينافيه اصل آخر وهو تخصيص المقل وكونه نقصا بما حسده الشرع الاشكال الثالث. وقد وجه همته في الجواب عن الاشكال الثاني الي طرف النقص الاشكال الثالث. وقد وجه همته في الجواب عن الاشكال الثاني الي طرف النقص فأبطله، ثم قال فلا وهو نقص يعني وهذا اشكال الثالث الي طرف النقص مديا فأبطله، ثم قال وهو نقص يعني وهذا اشكال ثم أخذه مقدمة فقال فلتجز الزيادة

دون حد النقل كالمجاوز له ، فكلاها إبطال للحدّ على رعمك . فإذا جاز إبطاله مع. النقص جاز مع الزيادة ؛ ولمالم ُيمدّ هذا إبطالا للحد فلا يمد الآخر

والثالث أنَّ للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء ؛ وهي أنَّ المني. المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص ، صح تحكم ذلك المدنى في النص ، بالتخصيص له ، وازيادة عليه . ومنّاوا ذلك بقوله عليه السلام : « لا يقضى القاضى وهو غضبان » ، فنموا - لأجل مدنى التشويش - القضاء مع جميع المشوّشات ، وأجازوا مع مالا يشوّش من الغضب . فأنت تراهم تصرفوا بمتنفى العقل فى النقل منغير توقف ؛ وذلك خلاف ما أصلت . وبالجلة فإ نكار تصرفات العقول بأمثال هذا ، إنكار للعلام فى أصول الفقه فالحواب أنَّ ما ذكرت لا إشكال لهعلام فى أصول الفقه فالحواب أنَّ ما ذكرت لا إشكال فيه على ماتقرر .

أما الأول فليس القياس (11 من تصرفات العقول محضا ؛ و إنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة ، وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد . وهذا مبين. في موضعه من كتاب القياس . فإ نا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالنصوص عليه معتبر ، وأنه من الأمور التي قصدها الشارع ، وأمر بها ، ونبه النبي على العمل بها ، فأين استقلال العقل بذلك ؟ بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية ، يجرى بمقدار ما أجرته ، ويقف حيث وقفة

وأما الثانى فسيأتى فى باب العموم والخصوص \_ إنْ شاء الله \_ أن الأدلة المنفصلة لاتخصص ، وإن سلم أنها تخصص ، فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف فى اللفظ المقصود به ظاهره ؛ بل هى مبيّنة أن الظاهر غير مقصود فى الخطاب ،

 <sup>(</sup>١) تأمل لتأخذ جواب أصل الاشكال الأول لانه أوسع من انكار القياس.
 الذى تصدى للجواب عنه صراحة اى فالمقل تابع للادلة وخادم لها وهوماندعيه

. بأداة شرعية دلّت على ذلك ؛ فالعقل مثلها . فقوله : (والله عُ على كلَّ شيء قديرٌ ) خصّصه العقل بمعنى أنه لم يُرَد في العموم دخول ذات البارى وصفاته ، الأَّنَّ ذلك عمال(١) ؛ بل المراد جميع ماعدا ذلك ؛ فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه . و إذا كان كذلك لم يصح قياس المجاوزة عليه

وأما الثالث فإنَّ الحاق كل مشورٌ بالنصب من باب القياس ؛ وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائمٌ وإذا نظر نا إلى التخصيص بالنصب المسير غير مشوش ؛ فجاز القضاء مع وجوده ؛ بناء على أنه غير مقصود في الخطاب اليسير غير مشوش ؛ فجاز القضاء مع وجوده ؛ بناء على أنه غير مقصود في الخطاب المنفظ ، لكن خصصه المعنى ، والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص ؛ فإن الفظ غضبان وزنه فعلان ، وفعلان في أسها الفاعلين يقتضى الامتلاء بما اشتق منه . فغضبان إنما يستعمل في الممتلىء عضبا ؛ كرّ يان في الممتلىء ويا ، وعطشان في الممتلىء عضبا ؛ كرّ يان في الممتلىء ويا ، وعطشان المنارع إنما نهى عن قضاء الممتلىء غضبا ، حتى كأنه قال : لا يقضى القادى وهو شديد الغضب ، أو بمتلىء من الغضب . وهذا هو المشورٌ س . فرج المعنى عن كنه خصيها ، وصار خروج يسير الغضب عن النهى بمتضى الفظ ، لا بمكم كونه خصيها ، وصار خروج يسير الغضب عن النهى بمتضى الفظ ، لا بمكم غروقيس على مشوش الغضب كل مشورش . فلا تجاوز المعتلى إذاً

<sup>(</sup>١) ودل الاستقراء الشريعة على أنها الاتصادم المقل بقلب الحقائق وجمل المحال حائزا أو واجبا وبذلك يكون العقل آخذا تصرفه في التخصيص من النقل وتحت نظره. أما مجرد قياس العقل على الادلة الصرعية بدون هذه المقدمـة فانه تسليم للاشكال ونقض للاصل الذي أصله في المسألة فتأمل

وعل كل تقدير، فالعقل لايمُسكم على النقل فى أمثال هذه الأشياء . وبذلك غلمرت صحةً ماتقدم

## القرمة الحاديةعشرة

لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ماينبنى عليه عمل ، صار ذلك منحصرافيا حلّت عليه الأدلة الشرعية ؛ فما اقتضته فهو العلم الذي علمه من المكلف أن يَعْلَمُه فِي الجُلة . وهذا ظاهر . غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعى • وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية ، حسما يأتي إن شاء الله الله الشرعية ، حسما يأتي إن شاء الله الله الشرعية ، حسما يأتي إن شاء الله الله الشرعية ،

## المقرمة الثانية عشرة

من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذُ عن أهله المتحققين (1) به على الكمال والنهام. وذلك أن الله خلق الانسان لا يعلم شيئا ، ثم علّمه و بهره، وهداه ثموق مصلحته في الحياة الدنيا . غير أن ما علمه من ذلك على ضربين : ضرب منها ضرورى ، داخل عليه من غير علم : مِن أبن ? ولا كيف ? بل هو منروز فيه من أصل الخلقة ، كالتقامه اللدى ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا \_ هذا من المحسوسات . وكمله بوجوده ، وأن النقيضين لا يجتمعان من جلة المقولات ؛ وضرب منها بوساطة التعليم ، شمر بذلك أولا ؟ كوجوه التصرفات الضرورية ، نحو محاكاة الأصوات ، والنطق بالكلمات ، ومعرفة أماء الأشياء في المحسوسات ، وكالعلوم النظرية التي للعقل في محصيلها مجال .

وكلاً.نا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر ؛ فــــــلا بد من معلم فيها •و إنْ

<sup>(</sup>١) يأتي شرح التحقق بعد

كان الناس قد اختلفوا : هل يمكن حصول العلم دون معلّم أم لا ? فالا مكان مسلّم ؛ ولكن الواقع في مجارى العادات أن لابد من المعلّم . وهو متفق عليه في الجلة ، و إن اختلفوا في بعض التفاصيل ، كاختلاف جهور الأمة والا مامية \_ وهم الذين يشترطون المعصوم \_ والحق مع السواد الأعظمالذي لا يشترط المعصة بمن جهة أنها مختصة بالا ببياء عليهم السلام يومع ذلك فهم مُقرّون بافتقار الجاهل إلى المعلم ، علماً كان المعلم أو علا ، واتفاق الناس على ذلك في الوقوع ، وجريان العادة به كان في أنه لابد منه ، وقد قالوا : « إن العلم كان في صدور الرجال ، ثم انتقل إلى الكتب ، وصارت منائحه بأيدي الرجال ، وهذا الكلام يقضى بأن لابد في تحصيله من الرجال ؛ إذ ليس و راء هاتين المرتبتين مرى عنده ، وأصل هذا في الصحيح : « إن الله لا يقيض ألعلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقضه بقبض العلماء (١) الحديث ؛ فإذا كان كذلك فالرجال مناكه بلاشك .

فا ذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا من تحقق به • وهذا أيضا واضح في نفسه ، وهذا متفق عليه بين العقلاء ؛ إذ من شروطهم في العالم ، بأى علم اتفق ، أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم ، قادراً على التعبير عن مقصوده فيه ، عارفاً بما يازم عنه ، قائماً على دفع الشبه الواردة عليه فيه • فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه ، وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية ، وجدناهم قداتصفوا بها على الكال ؛

غــير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ ألبتة • لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت • وربما تُصوَّر تفريعها على أصول (٢٢٠-

<sup>(</sup>١) تقدم في المقدمه" الثامنه"

<sup>(</sup>٢) ذ كرصورا ثلاثة:احداها فرع ينبى على فرع مبنى على أصل فيفهم أن كلا

مختلفة في العــلم الواحد فأشكلت، أو خنى فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيثُ خييَت عليه \_ وهي في نفس الأمر على غير ذلك ، أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر ، فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح ، وأشباه ذلك . فلا يقدح في كونه عالما ، ولا يضر في كونه إماما مقتدى به • فإن قصر عن استيفاء الشروط ، نقصَ عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان ؛ فلا يستحق الرتبة الكماليَّة مالم يكمل مانقص

( فصل) وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تنفق مع ماتقدم ، و إنْ خالفتها في النظر <sup>(١)</sup> • وهي ثلاث :

( إحداها ) العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقاً لفعله • فإن كان مخالفاً له فليس بأهل لأن يؤخد عنه ، ولا أن يُقتدى به في علم • وهذا المعني مديّن على الكال في كتاب الاجتهاد والحمد لله

( والثانية ) أنْ يكون مَّن رّباه الشيوخ في ذلك العلم ، لأخذه عنهم ، وملازمته لهم ؛ فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك • وهكذاكان شأن السلف الصالح:

فَأُوَّل ذَلَكَ ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله ﷺ ،وأخذهم بأقواله

من الفرعين له أصل خاص بعفيشكل عليه الامر فيهمل الاستنباط ويقف ، وقد لا يهتدى في بعض الفروع الى أصل يرجعها اليه فيقف ويهمل الاستنباط ،وقد يكون الفرع من المشتبه بأصـــلين ويذهب عن العالم الارجح من وجوء الترحيح فيأخذبالمرجوح في الواقع أو يقف .والتمثيل للثلاثة لايخني عليك وكلها لاتضر في كونه اماما ،فقد توقف مالك كثيرا ورجع عما ترجج عنده أولا كثيرا لاحد الأسباب السالفة

<sup>(</sup>١)لا ثن بعضها سبب للتحقق بالعلم وهمي الثانية وبعضها مرتب عليه وهميالاولى فهي تتفق مع الشروط المتقدمة من حيث حصول كل وإن اختلفت في الاعتبار

وأفنانه ، واعناده على مارد ، نه ، كائناً ما كان ، وعلى أى وجه صدر ، فهم (١) وغيره أو الذي لا يُعارض ، وغيره والمنتخوا أنه الحق الذي لا يُعارض ، والحكمة التى لا ينكسر قانومها ، ولا يحوم النقص مول حمى كالها ، وإنما ذلك بكثرة الملازمة ، وشدة المثابرة ، وتأمل قصة عمر بن الخلطاب في صلح الحديبية ، (٣) حيث قال : يلى وقال : يلى وترجع ولا يحتم الله ينينا و بينهم ? قال : يلاين الخطاب ! إلى رسول الله ، ولم يضيمني الله أبداً وانطلق عمر ولم يصبر ، متغيظا ، فاتحى أن بكر فقال له مشل نشيمني الله أبو بكر : إنه رسول الله ولم يضيمه الله أبداً وقال : في أما بكر فقال له مشل على رسول الله على السول الله الم تشويل الله أبو بكر : إنه رسول الله ولم يضيمه الله أبداً • وقال القرآن على رسول الله إلى وسول الله الم رسول الله الم وسوم قال : نعم و فطابت نفسه و رجم

فَهَذا من فوائد الملازمة ، والانقياد للعلماء ، والصبر عليهم فى مواطن الاشكال ، حتى لاح البرهان للميان ، وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفيتن : «أيها الناس التهموا رأيكم ، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أنى أستطيع أنأرد أمر رسول الذي إلى الإشكال

<sup>(</sup>۱) لعل قوله (فهم) زائد أو محرف عن لفظ منه. وعليه يتمين أن يكون الشاهد في قصة عمر بدليل سائر المقدمات التي منها قوله وفيه قال ســهل بن حنيف وقوله والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الاشكال وقوله ولكنهم سلموا وتركوارأيهم. لم وبه ينتظم القام كله ويأخذ بعفه محجز بعض فالامر لم يشكل على ابي بكر بل على على على ابي بكر بل على عمر ولــكنه صبرحتي لاح البرهان

 <sup>(</sup>۲) ضمن حدیث طویل ذکره فی التیسیر عن البخاری وابی داود
 (۳) خرجهالبخاری یا یها الناس اتهموار أیکمعلیدنیکملقد رأیتی یوم بی جندل الخ

و إيما نزلت سورة الفتح بعد ماخالطهم الحزن والكاّ بة لشدة الإشكال عليهم ، والتباس الأمر ، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن ، فزال الإشكال والالتماس

وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم ، فالغزم التابعون فى الصحابة سير تهم م النبى تراتيج حتى قَتُهُوا ، ونالوا ذروة الكال فى العام الشرعية . وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لاتحبد عالماً اشتهر فى الناس الأخذ عنه الآ وله قدوة اشتهر فى قرنه بمثل ذلك . وقلماً وُجدت فوقة زائمة ، ولا أحد محالف للسنة ، إلا وهو مفارق لهذا الوصف ويهذا الوجه وقع التشفيع على ابن حزم الظاهرى ، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ، ولا تأدب با دابهم . و بضد ذلك كان العلماء الراسخون كالائمة الأربعة وأشباههم

(والنالغة) الاقتداء بمن أخذ عنه (1) والتأدب بأدبه ، كاعلمت من اقتداء الصحابة بالنبى على و و و و التناسين بالصحابة ، وهكذا في كل قرن . و بهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه أعنى بشدة الاتصاف به ، وإلا فالجميع من بهندى به فى الدين كذلك كانوا ، و لكن مالكا اشتهر بالمبالغة فى هذا المعنى . فلم أثرك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها ، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند النارك ، أصله اتباع الهوى . ولهذا المعنى تقرير فى كتاب الاجتهاد بحول الله تسالى الله تسالى

وسيد كره المؤلف فى المسألة التالثة من احكام السؤال والجواب فى الجزء الرابع ــ مختلفا عن روايته هنا.وعن رواية البخارى ايضا

<sup>(</sup>١) أخص من الامارة الاولى لائن الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه بعض العمل بماعلم وقد يؤخذ من وصفه لما لك بميزته عن أضرابه الجتهدين في هذه الامارة أنهلايلزم من العمل بما علم أن يكون مقتديا بمن أخذعته بل يفلب عليه العمل. بما يراه باجتهاده وان لم يظهر عليه التأمي بنوع آداب استاذه فتكوناً مارة مستقلة

( فصل ) وإذا ثبت أنه لابدّ من أخْـد العلم عن أعله فلذلك طريقان : (أحدها) المشافهة . وهي أنفع الطريقين وأسلمهما ، لوجهين . الأول خاصّية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم ، يشهدها كلُّ من زاول العلم والعلماء؛ فسكم مِن مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب، ويحفظها ويردِّدها على قلبه فلايفهمها ،فإذا ألقاها إليه المعلم فيهمها بغتة ، وحصل اله العلم بهابالحضرة . وهذا الفهم يحصل إمّا بأمرعادى من قرائن أحوال ، و إيضاح موضع إشكال لمخطرالمتعلم ببال ، وقد يحصل بأمر غيرمعتاد ، ولكن بأمريهبه الله للمتعلم عندمثوله بين يدى المعلِّم ظاهرَ الفقر بادى الحاجة إلى مايُلقَى إليه . وهذا ليس ينكر . فقد نبَّه عليه الحديث الذي جاء : « أنَّ الصحابة أنكروا أنفسهم عند مامات رسول الله علي » ، وحديث حنظلة الأسيدي، حين شكا إلى رسول الله علي أنهم إذا كانوا عنده وفى محلسه كانوا على حالة مرضَونها ، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم • فقال رسول الله عَمَالِيُّة: « لوأنكم تكونون كاتكونون عندى لأ ظلّتكم الملائكة بأجنحتها(١) » وقد قال عُمر بن الخطَّاب : « وافقتُ ربيٍّ في ثلاث »وهي من فوائد مجالسة العلماء ؛ إذ يُفتح للمتعلم بين أيديهم مالايفتح له دونهم، ويبتى ذلك النور لهم بمقدار مابقُوا فىمتابعة معلمهم ، وتأدُّ بهممه ، واقتدائهم به . فهذا الطريق نافع على كل تقدير . وقد كان المتقدمون لا يُكتبمنهم إلاّ القليل، وكانوا يكرهون ذلك؛ وقد كرهه مالك (٢) فقيل له فما نصنع ؟ قال : تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلو أبكم ، ثم لا تحتاجون إلى الكتابة وحكى عن عمرين الخطّاب كراهية الكتابة . و إمّا ترخّص الناس فيذلك عند ماحدث النسيان ، وخيف على الشريعة الاندراس

<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم والترمذي

<sup>(</sup>۲) كان يكره الكتابة ويقول لا تكتبوا يغى ما يفتيهم به فلمله يتغير رأيي فندهب الكتابة الى الاقطار قبل ان يستقر الحكم فيحصل للناس بذلك ضرر والا فقد دون الموطأ

(الطريق الثانى) مطالعة كتب المصنّقين ، ومــدوّنى الدواوين . وهو أيضا نافع فى بابه بشرطين

(الآول) أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهمله ، مايتم له به النظر في الكتب . وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء ، أومما هو راجع اليه ، وهو معنى قول من قال : «كان العلم في صدور الرجال، من انتقل إلى الكتب ، ومناتحه بأيدى الرجال. » والكتب وحدها الاتفيد الطالب منها شيئاً ، دون فَنْح العلماء . وهو مشاهد معتاد

(والشرط التانى) أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العم المراد ، فانهم أقديه من غيرهم من المتأخرين . وأصل ذلك التجر بقوا خد بر : أما التجربة فهوأمر مشاهد فى أى علم كان ، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ فى علم ما مابلغه المتقدم . وصبك من ذلك أهل كل علم على أونظرى . فأعمال المتقدمين \_ فى إصلاح دنياهم ودينهم \_ علىخلاف أعمال المتأخرين ، وعاومهم فى التحقيق أقعد . فتحقق الصحابة بعدام الشريعة ليس كنحقق التابعين ، والتابعون ليسوا كتابعيهم ، وهكاياتهم ، أبصر السجب فى هذا المعنى . وأما الخبر فني الحديث : « خير القرون قرفى ، ثم الذين يلونهم ، ثم هذا المعنى . وأما الخبر فني الحديث : « خير القرون قرفى ، ثم الذين يلونهم ، ثم ألك وج بر يق ، ثم نملك ورحة ، ثم ملك ورحة ، ثم ملك ورحة ، ثم ملك وج برية ، ثم ثملك عضوض (٢٠) ، ولا يكون هذا إلام فاقا الخير ، وتكاثر الشرشيقاً بعد شى .

<sup>(</sup>١) اخرجه في التيسير عن الخمسة

<sup>(</sup>مُ) قال المؤلف فَ كَتَاب الاعتصام (ج ۲ ـ م ۲ ه ۲ ) ما يأتى :وروى في استحلال الزنا حديث رواء ابراهيم الحربي عن ابي ثعلبه عن النبي صلى افة عليه وسلم قال :(اولديتكم بنيرة ورجة ثم ،هك وجبعرية ثم ،هك عضوض تستعل فيه الحمر والحزر) اه ولم يذكر ،خذلته من المست

ويندرج المانحن فيه تحت الاطلاق. وعن ابن مسعود أنه قال : « ليس عام ُ إلا الذي بعده شرٌّ منه . لاأقول عامْ أمطَرُ من عام ، ولاعام أخصَبُ من عام ، ولا أمير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيهدم الاسلام ويشلم ، ومعناه موجودف الصحيح في قوله: «ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم ، فيَسبق ناس جهال يُستَفْتُونَ فيفُتُون برأيهم ، فَيضَلُونَ وُيضَلُونُ (١) »وقالعليه السلام: « إنالا ٍسلام بدأ غريبا ،وسيعود غريباً كابدأ؛ فطوبي للغرباء . قيل : من الغرباء ؟قال : النُّزُّ اعمن القبائل (٢) ، وفي رواية : «قيل: ومن الغر باء؟ يارسول الله اقل: الذين يصلحون عند فساد الناس (٣)» وعن أني إدريس الحُولاني: « إن للإسلامُ عرَّى يتعلق الناس بهاءو إنها مُتُلخ عروةً عروةً » وعرْ. بعضهم : « تذهب السنَّةُ سنَّةً سنَّةً عَلَيْدهب الحبل قوَّة قوَّة » وتلا أبوهر برة قوله تعالى:(إذا جاء لَصْرُ الله وَالْفَتْحُ)الآية.ثم قال : والذى نفسى بيده ايتخرجن من دين الله أفواجاً ، كادخلوافيه أفواجاً وعن عبدالله قال: «أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ » قالوانم ، كما ينقص صبغ الثوب ، وكاينقص سمن الدابة . فقال عبدالله : «ذلك منه » ولما زل قوله تعالى: ( الْيُوَمَ أَكَمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) بكي عر ، فقال عليه والسلام . « مايُبكيك ؟ » قال : يارسول الله ! إنَّا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كل فلم يكل شيء قط إلا تقص. فقال عليه السلام: «صدقت» (ف) والأخبار هناكثيرة . وهي تدل على نقص الدين والدنيا. وأعظم ذلك العلم . فهو إذًا ً فى نقص بلاشك .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وابو نصر في الابانة عن جابر بن سنه ـــ اه من هامش الاعتصام ورواه الطبراني بلغظ الذين يصلحون اذا فسد الناس. ذكر ذلك في مجم الزوائد

<sup>(</sup>٤) اخرجه ابن أبي شيبة عن عنترة اه من الالوسي (ج ٢ ــ ص ٢٤٨)

فلذلك صارت كتسبالمتقدمين، وكلامهم ، وسميرهم ، أنفع لمن أراد الأخذ. بالاحتياط فى العلم ، على أى نوع كان ، وخصوصاً علم الشريعة ،الذى هو العروة الوقق ، والوزر الأحمى · و بالله تعالى التوفيق

## القدمة الثالثة عشرة

كل أصل علمى يتخذ إماماً فى العمل فلا بخلو إماً أزيجرى به العمل على مجمارى العادات فىمثله ، بحيث لاينخرم منــه ركن ولا شرط ، أولا . فإن جرى فذلك الأصل صحيح ؛ و إلا ً فلا .

وبيانه أن العلم المطلوب إنما 'يراد\_ بالفرض \_ لتقع الأعمال فى الوجود · علىوفقه من غيرتخلف ، كانت الأعمال قابية ، أولسانية ، أومن أعمال الجوارح . فإذا جرت فى المعتاد على وفقه من غيرتخلف ، فهو حقيقة ألهلم بالنسبة إليه ، و إلا لم يكن بالنسبة إليه علماً ، لتخلّف ، وذلك فاسد ، لأنه من باب انقلاب العلم جهلا

ومثاله في علم الشريعة الذي عن في تأصيل أصوله أنه قدته بين في أصول الدين المتناع التخلف في خبر الله تعالى ، وخبر رسوله على ، وثبت في الأصول الفقهية المتناع التحليف بمالايطاق ، وألحق به امتناع التحكيف بمافيه حرج خارج عن المعتاد . فإذا كل أصل شرع تخلف عن جريانه على هذه المجارى فلم يطرد ، ولا استقام بحسبها في العادة ، فليس بأصل يُعتمد عليه ، ولا قاعدة يُستند إليها ويقع ذلك في فهم الأقوال ، ويجارى (١١) الأساليب والدخول في الأعمال فأما فهم الأقوال ففل قوله تعالى: ( وكن يجمل الله في المحافرين على

 <sup>(</sup>۱) مطرف على الاقوال . والأول معناه أن القول في ذاته بقطع النظر عن أقواك أخرى سبقته أو لحقت يختلف اللهم في بدين صحيح وغيره .أما اللهم في مجارى الأساليب فانه ينظر فيه الى أنفهمه على صحت<sup>ه</sup> يتضى التوفيق بين المساق جيمه وعدم مخالفته السابق واللاحق

المؤمنين سَيِيلاً) إن ُحل على أنه إخبار، لم يستمرَّ ُخبَرُه ؛ لوقوع سبيل المكافر على المؤمن كثيرا بأسره و إذلاله . فلا يمكن أن يكون المغيالاً على ما يصدُّقه الواقع ويقرِّد عليه . وه وتقرير الحكم الشرعى فعليه يجب أن يُحمل (11) ومثله قوله تعالى : ( والوَ الدَّاتُ يُرُضِينَ أَ ولا دَّهُنَّ حَوْلَ بْنِ كَا مِلَيْنِ ) إن ُحمل على أنه تقرير حكم شرعى استمرَّ وحصلت الغائدة ؛ و إن مُحمل على أنه إخبار بشأن

(۱) كتب بعض الفضلاء فى التعليق على هذا الموضع انه يجوز بقاء الآية على معنى الحبر، ويكون المراد من المؤمنين جماعة المسلمين العاملين بما يقتضيه الابمان الراحخ من الاستعدادوالاتحاد والثبات. وقال ان التاريخ يصهدبأن المسلمين لايغلبون على العراء واكذلك

ولكن هسذا يقتضى امورا قد لا تسلم : منها انهم يعطون من ذلك ما لم يصل لهم في مكة وانت تعلم ما حصل لهم في مكة وانت تعلم ما حصل لهم في مكة وانت تعلم ما حصل لهم في مكة وانقراد هم في شعبابي طالبواذلال الكثير منهم وهجرتهم الى الحبشة وغيرها ، ومنها أن تاريخ الحروب الصليبية \_ وكان في عز الاسلام واستمر قرونا \_ كان الاسم فيه تارة وآية (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الح ) لا تدل على المنى الذي يراد تحميله لهذه الآيه وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الح ) لا تدل على المنى الذي يراد تحميله لهذه الآيه الوعد في الهذه الايه وبعد وفاته والمسلمون بعدهم لان تمكين الدين وتبديل الحود أمناً لا يلزمه كل ما يراد من الآيه الأولى اعتبار المنى الذي يراد تحميلها اياه وألت ترى أن إلى المقابل للكفر على خلاف آيات الوعد في القرآن فانها مقيده بعمل الصالحات الانجرد وكبرها فيكون هو الذي ينهى تنزيل الآيه عليه الكافر شؤون المسلم في الانجود وغيرها فيكون هو الذي ينهى تنزيل الآيه عليه

الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة (١) على مأعلم قبل الآية

وأما جارى الأساليب فنسل قوله : (لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَمَملوا الصَّالِحَاتِ جُناحٌ فيا طَعِيهُوا إذَا ماا تَقَوْا وَآمنوا) الح. فهذه صيغة عموم التعلق بظاهرها دخول كلَّ مطعوم ، وأنه الأجناح في استعاله بذلك الشرط ، ومن جلته الحرب كن هذا الظاهر يُفسد جريان أثاله في الأسلوب ، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد يحربم الحربكات الله تعلى الحرفال : (ليس على الذينَ آمنوا) فكان هذا نقضاً التحريم ، فاجتمع الأذن والنهى مماً ، فلا كمن المسكلف امتنال

ومن هنا خطأ عربن الخطاب من تأوَّل في الآية أنها عائدة إلى ماتقدم من التحريم في الحرب وقاله: إذا اتقيت اجتنبت ماحرَّم الله (٢٠٠٠). إذلا يصح أن يتال المسكلف: « اجتنب كما كنا » ويؤكّد النهى عايقتض التشديد فيه جدًّا ، ثم

(۱) لم يقل لم يستمر لان الاستمرار عاصل على كلا الفهمين عايد أنه على الفهم الثانى لم توجد في فائدة زائدة لأنه يكون عرد اخبار بمجرى المادة المروفة الناس بدونها ه الآية. فلتحقق الغائدة يلرم ان يكون إنشاء لتقرير ماجرت به المادة مكاشر عاير مج اليافي تقرير النفتات ونجيره الا أنه ييق السكلام في التغيل بمالاً كره بقان بمدد التشكل لما يتفق كالف خبر القور وسوله ، أو لما يلزم عليه بمكيف بما لايطاق ، أو بما فيه حيرة النموم المستاد ، وليس في هذا واحدين هامد الثلاثة ، بل بنيء آخر وهو انه في نفذا للدون على الأمور الثلاثة أنه بلزم في خبر الشاهدة المناسبة المالية المناسبة المن

إنه ورسوله أن يقيد فالدة جدردة لم تكن ممروقة ثم فرع عليه هذا المثال لكان ظاهراً (۲) لأن آية تحر بم الحرال ابتقاق فس الموضوع تتقفي تحريم الحرن ضاوها الظاهر ينافها فرينظم السباق الا بعدم دخول الحرق العدم الظاهر الثلايل تقتى التحريم والمجاع النهى والاذن فيكون تكيفا بما لابطاق فضلاع من اهال السبب فالتزول وهو أنهم قالوا لما نزا تحريم الحرز كنف أصحابنا وقد ماتوا يشربون الحرق فذلت «ليس على الذن أدخوا التح بم يعنى ليس عليهم وزر لانهم آمنو او اتقوا وماتعد والا فغوا ذلك بعد التحريم وفضلاً أيضا عن معارشة النمي الظاهر ومعلوم أن النصمو المقدم . ويكفى التنشيل بالاكية أن يكون فيها عدم جريان الفهم في الاسلوب وإن كان هناك السب، أخرى كما شاد الي بقوامهم اهمال السب، (٣) أي ومنه الحر التي تتنفى صحفاً السبوب تقرير حرمتها . ولما كان هذا سن الوجود في هذا الظاهر قال ومن هنا ولم يجرم فيقول ولذلك قال عمر فأمل يقال: « فإن فعلت فلا <sup>م</sup>جناح عليك . » وأيضاً فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكرالله ، وعن الصلاة ، وتتوقع العداوة والبغضاء بين المتحاليين فيالله ، وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي (ألقوله : ( إذا مااتيقوا وآمنواو عمياها الصالحات) فلايمكن إيفاع كمال التقوى بعد تحريمها ، إذا شربت ؛ لأنه من الحوج أو تكليف مالايطاق

وأما الدخول فى الاعمال فهو العمدة في المسألة وهوالأصل فى القول بالاستحسان والمصالح المرسلة ؛ لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعاً أو عقلا ، فهو غير جارعلى استقامة ولا الطراد ؛ فلا يستمر الإطلاق . وهو الأصل أيضاً لكل "من تكلم فى مشكلات القرآن أو السنة ، لما يلزم فى حمل مواردها على عومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة ؛ حتى تقيدً بالقيود المقتضية للأطراد والاستمرار فتصح . وفى ضينه تدخل أحكام الرُّخص ؛ إذهو الحاكم علم الرُّخص ؛

ومن لم يلاحظه فى تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط ؛ بل كثيراً ما نجد خرم هذا الأصل فى أصول المتبعين للمتشابهات ، والطوائف المعدودين فىالفرق الضالة عن الصراط المستقم .كما أنه قد يعترى ذلك فى مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأثمة المعتبرين ، والشيوخ المتقدمين .

وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر:

إحداهما أنه كتب إلى بعض شيوخ المغرب، فى فصل يتضمن ( مايجب على طالب الآخرة النظر فيه، والشغل به ) فقال فيه: وإذا شغله شاغل عن لحظة فى صلاته، فرَّخَ سرَّه منه، بالخروج عنه، ولوكان يساوى خسين ألفاً ، كما فعله المتقون . فاستشكلتُ هذا الكلام، وكتبتُ اليه بأن قلتُ : أمّا أنه

<sup>(</sup>١)أى من حيث الكهال كايغيده كلامه

مطاوب بتغريغ السرّ منه فصحيح ۽ وأمّا أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدرى ماهذا الوجوب ؟ ولو كان واجباً بإطلاق ، لو جب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم ، ودياره ، و واره م ، وأزواجهم ، وذرياتهم ، وفيرذاك (١) ما يقع لهم به الشغل في الصلاة . وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سبباً للشغل في الصلاة أكثر من شغله بالمال . وأيضاً فإذا كان الفتر هو الشاغل فحاذا له عيال لا يجد إلى إغاتهم سبيلاً : ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل باحاد له عيال لا يجد إلى إغاتهم سبيلاً : ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل باحاد هذه الأشياء . أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبّب لهم الشغل في الصلاة ? هذا مالاً يُشهم ، وإنما الجارى على الفته والاجهاد في العبادة ، طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة . وقد يندب إلى الخروج عما شبّب لم الشغل من مال أوغيره ، إن أمكنه النروج عنه شرعاً ، وكان نما لا يؤ ترفيه فقده تأثيراً يؤدى إلى مثل ما فرّ منه أو أعظم . ثم يُنظر بعد في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل : كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة ، أواستحبابها ، أوستوطها ؟ وله موضع غير حال المالة اله حاصل المسألة

فلمّا وصل إليه ذلك ، كتب إلىّ بما يقتضى النسليم فيه . وهو صحيح . لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كمّاء غير جار فى الواقع على استقامة ، لاختلاف أحوال الناس . فلا يصبح إعماده أصلاً فقهيّاً ألبتة

والثانية مسألة الوَرَع بالحروج عن الخلاف؛ فإن كثيراً من المتأخرين يعدّون الخروج عنه في الأعمال النكليفية مطلوباً ، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها .

 <sup>(</sup>١) وهذا منتهى الحرج الافراد . وتكليف الجيم به تكليف بما لا يطاق .
 وهوايضا مخالف لما يقسمه الشرع من المحافظة على الضروريات والحاجيات الخ فهو جار على غير استقامة

ولا زلت منذ زمان أستشكاه بحتى كتبت فيها إلى المغرب، و إلى إفريقية، فلم يأتنى جواب بما يشفى الصدر . بل كان من جملة الإشكالات الو اردة، ا أنّ جمهور مسائل الفقه (1) مختلف فيها اختلافاً يعتد به . فيصير إذاً أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات . وهو خلاف (<sup>17)</sup>وضع الشريعة . وأيضاً فقد صار الورع من أشد الحرج ؛ إذ لا تخلو لأحد فى الغالب عبادة ، ولا معاملة ، ولا أمر من أمور التكايف ، من خلاف يطلب الخروج عنه . وفى هذا مافيه .

فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه ، المختلف فيه اختلافاً دلائل أقواله متساوية أو متقاربة . وليس أكثر مسائل الفقه هكذا ؛ بــل الموصوف بذلك أقلها ، لمن تأمل من محصل مواد التأمل . وحينئذ لايكون المتشابه منها إلا الأقل . وأما الورع من حيث ذاته ، ولو في هذا النوع فقط ، فشديد مُشوقٌ ، لا يحصله إلا من وقعه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنعى عنه وقد قال عليه السلام : « مُحقّت الجنة بالمكاره (٣ ) هذا ما أجاب به فكتبت إليه بأن ما مأجاب به فكتبت إليه بأن ما ما أجاب به فكتبت إليه بأن ما ما أجاب عبر بتن ؛ لأنه إنما يجرى في المجتهد

<sup>(</sup>۱) جهور الذيء أكثره وهي دعوى تحتاج لاحصاه سائل الشريعة مسألة مسألة ، والوقوف على حصول خلاف في اكثره ابين مجتبدين مسأم لهبلى الاجتهاد ، ومنقول لنا خلافهم بطريق على حصوح ، و يكون الحلاف مندا به كا يقول . وسيد كرفي كتاب الاجتهاد ان هناك عشرة مسجح ، و يكون الحلاف عندا من الحلافات في مراعاة شرط أصاب على المناورع بعدما اكبر على المناورع بعدما اكبر المناقبة شرط أو يكون لم يقلب المناقبة من المناقبة من المناقبة من المناقبة بعن المناقبة بعن المناقبة من المناقبة من المناقبة من المناقبة بعن المناقبة بعن المناقبة بعن المناقبة من المناقبة بعن المناقبة من المناقبة بعن المناقبة المناقبة بعن المناقبة المناقبة بعن المناقبة المناقبة

ر۲) سيأتى بيانه في المتشابه والمحكم في فصول ضافية (۲)

 <sup>(</sup>۳) عامه وحف النار بالشهوات روامساروالترمذي واجدين أنس ، ومساعن أي هر برة،
 واحد من ابن مسعود . قال العزيزي ورواه البخاري ايضا . وقى روا بالمشيخين حجبت بدل
 حفت قالموضين

وحده . والمجتهد إنما يتورَّع عند تمارض الأدلة ، لا عند تمارض الأقوال . فليس مما نحين فيه . وأما المقالد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص ، على طلب خروجه من الخلاف إلى الاجماع ، وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين ، والذي والعلمي في عامِّةً أحواله للايعرى : من الذي دليله أقوى من المختلفين ، والذي دليله أضعف ? ولا يعلم: هل تساوت أدلتهم أو تقار بتأم لا ؟ لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلاً للنظر. وليس العامى كذلك . وإنما أبني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به والخلاف المعتد به والخلاف المعتد به والخلاف المعتد به والخلاف في المتمة ، ور باالنساء، وكماش النسساء ، وما أشعه ذلك :

وأيضاً فقساوى الأدلة (٣) أو تقار بها أمر إضافى بالنسبة إلى أفظار المجتهدين. فرُبُ دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين ، ولا يكونان كذاك كذاك عند بعض فلا يتحصّل العامى ضابط رَجع إليه فيا يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه ، ولا يمكنه الرجوع فى ذلك إلى المجتهد ، لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه ، راجع إلى نظره واجتهاده . واتباع نظره وحده فى ذلك تقليد له وحده ، من غير أن يخرج عن الخلاف ، لاسيما إن كان هذا المجتهد يدعى أن قول خصمه ضميف لا يُعتبر مثله . وهكذا الأمر فيا إذا راجع المجتهد الآخر . فلا بزال العامى فى حيرة إن اتبع هذه الأمور . وهو شديد جداً . ومن يُشاذ هذا الدين يغلبه . وهذا هو الذى أشكل على السائل ، ولم

<sup>(</sup>۱) أشرنا آنفا الى أنه أكثر مواضهالخلاف ، رجوعا الىما سيقرره فى موضمه ،واز القليل هو الذى يعتد به خــلافا (۲) يدفع بهذا ما يتوهم وروده على قوله ولا يعلم هل تــاوت أدلتهم النع . فقد يقال رجع فيذك الى المجتد ليعرف التــادىوالتقارب. فقال هنا انه لا يتأتى الرجوع فى ذلك له

يتبأن جوابه بعد

ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه ؟ كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد ؛ إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل ، لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج ، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة . و إذا تأملنا مناط المسألة ، وجدنا الغرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بيدناً. فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع ، و إن كان شديداً في مخالفة النفس . وورع الخر وج من الخلاف صعب في الوقوع ، قبل الغيل ما أشرتم إليه . اه . ما كتبت به . وهنا وقف الكلام بيني و بينه ليس ما أشرتم إليه . اه . ما كتبت به . وهنا وقف الكلام بيني و بينه ومن تأمل هذا التقرير ، عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لايطرد (١٠) ولا يجرى في الواقع بحرى الاستقامة ؛ للزوم الحرج في وقوعه . فلا يصح أن يستند إليه . ولا يجعل أصلا يبيني عليه . والا مثلة كثيرة فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيد جداً . وعليه ينبي كثير من مسائل الورع ، وتمييز المتشابهات ، وما يعتبر من وجه الاشتباه (٢٠) وما لا يعتبر . وفي أثناء الكتاب ، سائل تعققه ان شاء الله

# 52

<sup>(</sup>۱) لا نه انما بجرى في المجهدلا في المتلد . واجراؤه في المتلد الذي هو أصل السؤال مؤد (۲) تمارض الادة على المجيد لا تمارض الاقوال على المتلد فلا يلزم عليه الحرج نم سيأتى له ان على المتلد اذا تمارضت عليه الاقوال أن يرجع واحدا منها و لسكته اعتبر في الترجيح امورا واضعة لا يبقى معها اشتباه كان يأخذ بقول من عرف بأنه يسل مليه شكل



# سِرَالِبُالِحَالِحَالِ

وصلى الله علىسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

# كتاب الاحكام

والأحكام الشرعية قسمان: أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر يرجع إلى خطاب الوضع، فالأوَّل ينحصر في الخسسة. فلنتكام على ما يتعلق يها من المسائل. وهي جملة:

# المسألة الاولى

المباح من حيث هو مباح ، لا يكون مطاوب الفعل ،ولامطاوب الاجتناب. أمَّا كونه ليس بمطاوب الاجتناب فلأمور :

أحدها أنّ المباح عند الشارع ، هو الخور فيه بين النمل والترك ، من غير مدح ولا ذمّ ، لاعلى النعسل ولا على الترك . فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير ، لم يُتصور أن يكون النارك به مطيعاً ؛ لمدم تملّق الطلب بالترك ؛ فإن الطاعة لاتكون إلا مم الطلب ، ولا طلب ، فلا طاعة

والثانى أنَّ المباح مساو للواجب والمندوب ، فى أن كل واحد منهما غير مطاوب الترك . فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعاً بتركه، شرعاً ؛ لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما -كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعاً شرعاً لايقال: إنّ الواجب والمندوب يفارقان المباح، بأنهما مطاو با الفعل؛ فقد قام المُعارض لطلب الترك . وليس المباح كذلك. فإذّه لا مُعارض لطلب الترك فيه. لأمّنا نقول: كذلك المباح، فيه مُعارض لطلب الترك، وهو التخيير في الترك. فيستحيل الجم بين طلب الترك عيناً ، وبين التخيير فيه

والثالث أنه إذا تقرر استواء الغمل والترك فى المباح، شرعا، فلو جاز أن يكون تاركُ المباح مطيعاً بتركه، جاز أن يكون فاعله مطيعاً بفعله ؛ من حيث كانا مستوبين بالنسبة إليه . وهذا غير صحيح باتفاق ، ولا معقول فى نفسه(۱)

والرابع إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره ، بأن يترك ذلك المباح ، وأنك كنذر فعله . وفي الحديث (٢) : « مَن نَذَرَ أن يطيع الله فليُسُمه (٣) فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر به لكنه غير لازم . فعل على أنه ليس بطاعة .وفي الحديث «أن رجلاً نفر أن يصوم قائماولا يستظل فأمره رسول الله على أن يجلس، وأن يستظل هو يُتم صومه . (١) قال مالك: أمره عليه السلام أن يُتم ما كان الله معصية عاترى

<sup>(</sup>١) سيأتى أنه مؤد الى التناقض

 <sup>(</sup>۲) هو تمام الدليل ومحصله أن الندر انما يكون ق الطاعة كما في الحديث وقد اجموا
 على أن ناذر ترك المباح ندره لغو فلوكان تركه طاعة وداخلافها يطلب بالحديث الوفاء به لم
 يجمعوا على عدم لزوم الوفاء به

 <sup>(</sup>٣) تمامه ومن ندرأن يعمى الله فلا يعمه أخرجه التيسير عن السته الا مسلما ورواه في راموز الحديث عن أحمد والبخارى وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبال

 <sup>(</sup>ه) حل المؤلف كلام مالك على ترك المباح وهو الجلوس والاستظلال فقال المال. ولكن فى الحديث الصحيح فى مثله ما يفيد أن الفعل نفسه تعذيب للنفس وهو حرام، حيث يقول: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى ) فهو ندر لفعل المصية مباشرة لا بواسطة ترك المباح

والخامس أنّ ملوكان تارك المباح مطيعا بتركه \_ وقد فرضنا (١) أن تركه وفعله عند الشارع سواء \_ لكان أرفع درجةً في الآخرة ثمن فعله وهذا باطل قطماً . فإن القاعدة المتفق عليه (١٣) أن المدرجات في الآخره مترلة على أمور الدنيا فإذا تحقق الاستواء في الدرجات ، وفعل ألمباح وتركه في نظر الشارع متساويان . فيلزم تساوي درجتي الفاعل والتارك . وإذا فرضنا تساويهما في الطاعات، والفرض (٣) أن التارك مطيع دون الفاعل ؟ فيلزم أن يكون أرفع درجة منه . هـذا خلف وعنالف " لما جاءت به الشريعة . اللهم إلا أن يَظل (٤) الإنسان فيؤجر على ذلك.

والسادس أنه لوكان ترك المباح طاعة ، الزم رفع المباح من أحكام الشرع ، من حيث النظر إليه في نفسه وهو باطل بالإ جماع ولا يخالف في هذا الكمبي (١٦) لا نه إنما نفاه (٧) بالنظر إلى ما يستازم، لا بالنظر إلى ذات الفعل ، وكلامنا إنما هو

<sup>(</sup>١) لا حاجة لذكره همـذا الفرض في سوغ الدليل وسيد كره في بيان بطلان اللازم. فيقول : وفعل المباح وتركه الخ

<sup>(</sup>۷) من أين هذه المتاعدة وقد قالوا انه تمالى يعطى على القليل كشيرا وان أمور النواب ليست فى التقدير الا بمجرد الفضل لا بالوزن فاقد تمالى يقول ( والذين آمنوا واتبهتم ذريهم. يا بمان الحقنا بهم ذريهم ) فلا مانع أن يكون اشان مساويين فى الطاعات وأحدهما ارضم من الاكثرة منزلة بل قد يكون الاقل عملا ارض منزلة لأن السكل بمحض الفضل لا بوزان الاحمال فهذا الدليل كما ترى يحوطه الضمف من جهات

<sup>(</sup>٣) ملخص الدليسل أنه لوكان تارك المباح مطيعاً بالترك للزم أن يكون ارفع درجة بمن ضله . واللازم باطل لا تمها متساويان في الدرجة فما ادى اليه وهوالمقدم باطل. فعليك بالنظر فيها! توسط من كلامه اثناء الدليل والتعرف عن وجه الحلجة الى ذلك

<sup>(</sup>ع) أى نفسه بالحل عليهاً وَمشاقتها بقرّك المباح ثم يدعى انه يؤجر على ذلك اى وهـــذا لا يقول به احد

<sup>(</sup>ه) مقابل قوله اولا مطيما يتركه اى وان لم يكن مطيعا بالثك فلا يكون المباح مطلوب. الاجتناب . يعنى وهو مع هذا الفرض مفرو غ منه لاداعىالكلامفيه

<sup>(</sup>٢) يأتى مذهبه ودليله والردعليه في النصل اللاحق لهذه المسألة

<sup>(</sup>٧) هنا جزم بالحصر وسيأتى له جمله استظهارا فقط

يالنظر إلى ذات الفعل ؛ لا بالنظر إلى مايستانم . وأيضا فا نما قال الكعبى ماقال ، بالنظر إلى فعل المباح ، لا نه مستانم نرك حوام ؛ بخلافه بالنظر إلى تركه ؛ إذ لا يستازم تركه فعل واجب فيكونَ واجبًا ، ولا فعل مندوب فيكونَ مندوبا . فثبت أن القول بذلك يؤدى إلى رفع المباح بإطلاق . وذلك باطل باتفاق

والسابع أن النرك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار.

فترك المباح إذا فعل مباح (١). وأيضا القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالنروك ، بالمقاصد (٢)، حسبا يأتى إن شاءالله. وذلك يستلزم جوع (٣) النرك إلى الاختيار كالفعل. فإن جاز أن يكون نارك المباح مطيعاً بنفس النرك ، جاز أن يكون فاحله مطيعاً بنفس النرك ، جاز أن

فان قيل: هذا كآنه معارض بأمور

﴿ أُحدُها ﴾ أن فعل المباح سبب فى مضارً كثيرة ( منها ) أن فيه إشتغالاً عاهو الأهم فى الدنيا ، من العمل بنوافل الخيرات ، وصداً عن كثير من الطاعات . ( ومنها ) أنه سبب فى الاشتغال عن الواجبات ، ووسيلة إلى المنوعات ؛ لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الحر ، و بعضها بجر إلى بعض إلى أن تهوى بصاحبها فى المهلكة . والعياذ بالله . ( ومنها ) أن الشرع قد جاء بندًا الدنيا ، والمتمدّ عالمة الحكمة في عياتكم أن علياتكم في عياتكم "

<sup>(</sup>١) واذا فليس بمطلوب وهو مدعانا

<sup>(</sup>٢) أي مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام وهو حفظ الضروريات والحاجيات. فالحكم «الشرعي بتوجه الى الفعل من انجهاب او غيره حسها فيه من المصلحة وكيف يكون الشيء فعسله وتركد مصلحة ؟ حتى يطالب تركد وفعله

 <sup>(</sup>٣) حتى صح آن تعلق به مقاصد الشرع وتهنى عليه الاحكام
 (٤) لا أنه يقتضى أن يكون الشء مقصود القدل الشارع لحفظ المصلحة ومقصود النترك له إيضاً

رع) و المستعلق الميان المام المام المام والترك فيعدالم عليما : إما

الدنيا) ، وقوله : ( مَنْ كان يُريدُ الحياةَ الدُّنيا وزِينَتَهَا) وفي الحديث: 
﴿ إِن أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيكُم أَن يُعْتَجَ عَلَيكُم الدُنياكُما وَ حَدَّ عَلَى مَن كان 
قبلكم » الحديث إوفيه: ﴿ إِن بَمَا يُنبَتُ الربيمُ مَا يَمْتَلَ حَبِقَالُا وَيُمْ إِنَّ ﴾ وذلك 
كثير شهير في الكتاب والسنة • وهوكاف في طلب ترك المباح ؛ لأَنه أمر 
دنيوي ، لا يتملق بالآخرة من حيث هو مباح . ( ومنها ) مافيه من التمرض 
الطول الحساب في الآخرة • وقد جاء أن حلالها حساب ، وحرامها عذاب 
( عنه اعزاوا عنى حسابها ! » حين أنى بثنى، يتناوله • والعاقل يعلم أن طول 
الحساب نوع من العذاب ، وأن سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من 
أعظم المقاصد • والمباح صاد عن ذلك • فإذا تركه أفضل أشرعاً ، فهو طاعة ، 
فترك الممنح طاعة 
فترك الممنح طاعة

فالجوآب أن كونه سبباً فى مضار لادليل فيه من أوجه :

(أحدها) أن الكلام فى أصل المسألة ، إنما هو فى المباح من حيث هو مباح متساوى الطرفين ؛ ولم يُتكلم فها إذا كان فريعة إلى أمر آخر ، فإنه إذا كان فريعة إلى أمر آخر ، فإنه إذا كان فريعة إلى ممنوع صار ممنوعاً ، من باب سد الدرائع ، لا من جهة كونه مباحا ، وعلى هذا يتنزل قول من قال : «كنا ندع مالا بأس به (٢) ، حذراً لما به

 <sup>(</sup>۱) ذكر الحديث بطوله في التيسير عن الشيخين والنسائي وفي لفظه بعض اختلاف ما هنـــا

<sup>(</sup>٣) قال العراق في تخريجه لاحاديث الاحياء: رواه ابن ابي الدنيا واليهيق في الشعب من طريقه موقوق على على بن ابي طالب باسخاد منقط بلغظ وحرامها النار ولم المستده مرفوها الم وذكره في تمينز الطيب من الحيدياً إلى يدور على ألسنة الناس من الحديث عمر بن الديم الشيافي بلغد بن عمر بن الديم الشيافي بلغظ لمؤلف عن ابن أبي أبي الدنيا واليهيق وسنده منقط. وفي مسند المدوس عن ابيمباس رفيه بلغظ الترجة.

ورواه فى راموز الحدث: دياابن آدم ماتتمنع بالدنيا؟ حلالها حساب وحرامها عذاب، عن الدار قطق والديليني عن ابن عباس (٣) اى مالا باس به فى ذاته حذراً أن يوقعنا فيها هو ذريعة اليه مما فيه بأس الموافقات ج ١ ــ م ٨

البأس • » وروى مرفوعاً • وكذلك كل ما جاء من هذا الباب • فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصدر ذريعة إلى تعطيل النكاليف • وأيضا ('') فقد يتملّق بالمباح ـ فى سوابقه ، أو لواحقه ، أو قرائنه ـ مايصير به غير مباح ؛ كالمال (٢) إذا لم تؤدّ زكاتُه ، والخيل (٣) إذا ربطها تعقاً ولكن نسى حقّ الله فى رقابها ، وما أشمه ذلك

(والنانى) أنّا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق؛ بل هو المائة أقسام: قسم يكون فريعة إلى منهى عنه ، فيكون من تلك الجهة مطاوب الترك ؛ وقسم يكون فريعة إلى منهى عنه ، فيكون من تلك الجهة مطاوب الترك ؛ وقسم يكون فريعة إلى مأمور به ، كالمستمان به على أمر أخروى و في الحديث : « ذهب أهل الدُّنوو بالأجور والدرجات المثلا والنعيم المقيم \_ إلى أن قال \_ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (٥٠) ؛ بل قد جاء أن فى مجامعة الأهل أجراً ، و إن كان قاضياً الشهوته ؛ لأنه يُريكف به عن الحرام و وذلك فى الشريعة كثير و لأنها لما كانت وسائل إلى مأمور به كان لما حكم ما تُوسَّل بها إليه ؛ وقسم لايكون فريعة إلى غيره ، فحكه حكم ذلك الغير . وليس الكلام فيه

' (والتالث) أنه إذا قيل: إن ترك المباح طاعة على الإطلاق، لكونه وسيلة إلى ما يُنحى عنه، فهو معارض بمثله. فيقال: بل فعاء طاعة بإطلاق ؛ لأن

<sup>(</sup>١) أعم مما قبله الحاص بالذريعة اى باللواحق

 <sup>(</sup>٣) و(٣) المثالان من نوع واحد و الظاهر أنها من أمثلة المقارن ، ويصبح أن يكونا من اللواحق

<sup>(؛)</sup> أغربه أحمد كما فى كنوز الحقائق للمناوى ، وقال عنه العراق فى تخريع أحاديث الاحياء : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى من حديث عمرو بن العاص يسندجيد

<sup>(</sup>ه) رواء مسلم

كلّ مباح ترك حرام (11 . ألا نرى أنّه نرك المحرمات كلّها عندفعل المباح ، فقد شغلّ النفسّ به عن جميمها . وهذا الثانى أولى (<sup>77)</sup>؛ لأن الكلية هنا تصبّ . ولا يصحّ أن يقال : كلّ مباح وسيلة إلى محرّم أو منهى عنه بإطلاق . فظهر أن ما اعترض به لا ينهض دليلاعلى أن ترك المباح طاعة .

وأما قوله إنه سبب في طول الحساب، فجوابه من أوجه :

أحدها أن فاعل المباح إن كان محاسب عليه ، لزم أن يكون النارك عاسباً على تركه ، من حيث كان النوك فعلاً و ولاستواء نسبة الفعل والنوك شرعاً . وإذ ذاك يمناقض الأمر على فرض المباح. وذلك محال . فما أدى إليه مثله .وأيضاً فإنّه إذاتمساك بأنّ حلالها حساب ، ثم قضى بأن النارك لا يحاسب ، مع أنه آت يحلال ، وهو النرك ، فقد صار الحلال سبباً لطول الحساب وغيرً سبب له . لأنّ طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالاً بالفرض. من القول

والثانى أنَّ الحساب إنْ كان ينهَض سبباً لطلب الترك ، نرم أن يُطلب نرك الطاعات ، من حيث كانت مسئولا عنها كلم ا. فقد قال تعالى: (فَلَنَسَا أَنَّ اللهِ عنها كلم ا. فقد المحتم على الوسل عليهم اللَّذِينَ أَرْسِلُ إلَيْسِمِ وَلَنَسَا لُنَّ اللهِ السريعة ، ولم يكن هذا مانماً من المسلاة والسلام أن يُسألوا عن الوسالة وتبليغ الشريعة ، ولم يكن هذا مانماً من الا تيان بذلك . وكذلك سائر المكلفين . لا يقال : إن الطاعات يعارض طلبَ تر كما طلبُها . لا تنا تقول : كذلك المباح ؛ يعارض طلبَ تر كما التخيير فيه ، وأن قصلة وتركه في قصد الشارع بثنابة واحدة

والثالث أنَّ ماذُ كر من الحساب على تناولُ الحلال، قد يقال إنَّه راجع

 <sup>(</sup>١) أليس قد يكون فعل المباح ترك واجب فيكون غير تارك للحرام بفعل المباح؟ تأمل!
 (٢) أى أن هذا الممارض أقوى من الدليل الممارض لأنه كلى مخالف أصل الدليل

إلى أمر خارج عن نفس المباح . فإن المباح هو أكل كذا مثلا . وله مقد ما كل كذا مثلا . وله مقد مات ، وشروط ، ولواحق ، لابد من مراعاتها . فإذا رُوعيت صار الأكل مباحا ، وإن لم أراع كان التسبّب والتناول غير مباح . وعلى الجلة ، فالمباح كنيره من الأفعال \_ له أركان ، وشروط ، وموانع ، ولواحق ، أراعى . والتركف هذا كما كم كالفعل وكما أنه إذا تسبّب للفعل كان تسبّبه مسئولاعنه ، كذلك إذا تسبّد إلى الترك كان مسئولا عنه

ولايقال: إنَّ الفعل كثير الشروط والموانع، ومنتقرٌ إلى أركان؛ بخلاف الترك، فإنَّ ذلك فيه قليل؛ وقد يكني مجرَّد النصد إلى الترك

لا أن نقول: حقيقة المبلح إنما تنشأ بمقد مات كان فعلاً أو تركا ؛ ولو يحجر القصد وأيضا فإن الحقوق تتملق بالترك كا تتملق بالفعل ، من حقوق الله وحقوق الا دمين ، أو منهما جنيعا و بدل عليه قوله يؤلي د إن لنضيك عليك حقا ، ولا عليك حقا ، فأعطي كل ذى حق حقه (١) » وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء (٢) رضى الله عنهما ، يبين لك هو وما في معناه أن المنعل والترك على الخصوص \_ لا فرق بينهما من هذا الوجه ، فالحساب يتملق بطريق الفعل وإذا كان الأمر كذلك ، ثبت أن الحساب إن كان راجعاً إلى طريق المبلح فالفعل والترك وأيضاً سواء ؛ وإن كان واجعاً إلى نفس المبلح أو إليها مما فالفعل والترك إلا أنه من وأيضاً إن كان في المبلح ما يقتضى الترك ، فنيه ما يقتضى عدم الترك ؛ لا أنه من جملة ما امتن الله بع عباده ، ألا ترى إلى قوله تعالى : (و لا رض وضها للا لم من المرادي والذى سخر بحلة ما امتن الله بع عباده ، ألا ترى إلى قوله تعالى : (و لا رض وضها للا لم من المرت الله والدى الذى سخر بحلة ما امتن الله بع عباده ، ألا ترى إلى قوله تعالى : (و لا رض وضها للا لم من المرت الله والم والذى سخر بحلة ما امتن الله والم والذى سخر بحلة ما امتن الله بع عباده ، ألا ترى إلى قوله تعالى : (و الأرض وضها للا لم الم المن المنها بالمؤلة والمراجان ) ، وقوله : (وهو الذى سخر بحداد كلا لم المن المناح المناح الله الله المناح المناح الله المناح المناح

<sup>(</sup>١)أخرجه البخارى والترمذي (٧)هو هذا الحديث بعينه ،غايته أنه ينقصه في أوله قوله : « ان لر بك عليك حقا »

لكمُ البحرَ لتأكوا منه... إلى قولد ولَملَكُم تَشكُر ون) ، وقوله : (وَسَحْرَ لَكُم مانى اللّه الله الله على الأكات التى الله على الأمنان بالنهم. وذلك يُشعر بالتصد إلى التناول والانتفاع ، ثم أنُص فيها على الامننان بالنهم. وذلك يُشعر بالتصد إلى التناول والانتفاع ، ثم الشكر عليها ، وإذا كان هكذا ، فالترك له قصداً يُسأل عنه : لم تركته ? ولأى " وجه أعرضت عنه ? وما منعك من تناول ما أحل لل الك ? فالسؤال حاصل فى الطرفين . وسيأ تى لذلك تقرير فى المباح الخادم لنيره إن شاء الله .

وهذه الأجوبة أكثرها جدلي . والسواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق ، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه ، إما في جهة الاستمانة به على الشكر عليه ، إما في جهة الاستمانة به على التكليفات . فمن حاسب نفسه فيذلك وعلى على ما أو به فقد شكر يضم الله . وفي ذلك قال تمالى : (قل من حرم زينة الله ? . . إلى قوله خالصة يوم القيامة) أي لاتبعة فيها ، وقال تمالى : (فل من حرم زينة الله ? . . إلى قوله خالصة يوم القيامة) مناقشة وعداب وإلا لم تكن النعم المباحة خالصة المؤمنين يوم القيامة . وإليه يرجع قوله تمالى : (فلكناً لن الذين أرسل إليهم ولنسأل المرسلين ) أعنى يرجع قوله تمالى : (فلكناً لن الدين أرسل إليهم ولنسأل المرسلين ) أعنى سؤال المرسلين . ويحققه أحوال السلف في تناول المباحات ، كا سيدكم كل على

﴿ والثانى من الأمور الممارضة ﴾ أن ماتقدم مخالف كما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، والعلماء المتقين ؛ فأنهم تورّعوا عن المباحات كثيرا . وذلك منقول عنهم تواتراً ؛ كترك الترقه في المطعم ، والمشرب ، والمركب ، والمسكن . وأعرقهم في ذلك عربن الخطاب ، وأبو ذرّ ، وسلمان ، وأبو عبيدة بن الجرّاح ، وعلى بن أبي طالب ، وعمار ، وغيرهم رضى الله عنهم.

وانظر إلى ماحكاه ابن حبيب فى كتاب الجهاد، وكذاك الداودى فى كتاب الأموال؛ ففيه الشفاء . ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح . ولو كان ترك المباح غير طاعة لما فعاده

والجواب عن ذلك من أوجه :

أحدها أنّ هذه أو ّلا حكاياتُ أحوال. فالاحتجاج بمجرّدها من غير نظر فيها لا يُجدى ؛ إذ لا يلزم أنْ يكون تر كهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباحا، لا مكان تركه لغير ذلك من المقاصد . وسيأتى \_ إنْ شاء الله \_ أنّ حكايات الأحوال بمجرّدها غير منيدة في الاحتجاج

والثانى أنها معارضة بمثلها فى النقيض فقد كان عليه السلام يحب المحاواء والعسل، ويأكل اللحم ويمختص بالذراع وكانت تعجبه، وكان يستمذب له الماء، ويُنقع له الزبيب والتمر، ويتطيب بالمسك، ويحب النساء. وأيضا، فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين، والعلماء المتقين وايضا، فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين، والعلماء المتقين وعدم شرعاً، لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وير ، ونيل منزلة ودرجة وإذ يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الغيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد أخاه المؤمن من قرب عهده أو بعد في رفده وماله مشاركتهم، ولا شارك أحد من طالع سيرهم. ومع ذلك، فلي يكونوا تاركين المباحات أصلا، ولوكان مطلوط لملوه قطماً ولعملوا عقتضاه مطلقا من غير استثناء ولكنهم لم يغملوا . فدل ذلك على أنه عنده غير مطلوب . بل قد أراد بعضهمأن يترك شيئا من المباحات فنهوا عن ذلك، وأدكة هذه الجلة كثيرة، وانظر فى باب المفاضلة ببن الفتر فنهوا عن ذلك، وأدكة هذه الجلة كثيرة، وانظر فى باب المفاضلة ببن الفتر

والغني (١) في مقد مات ابن رشد

والثالث (٢٢) إذا ثبت أنّهم تركوا منشيئاً ، طلباً للنواب على تركه ، فذلك لا من جهة أنّه مباح فقط ، للأدلّة المتقدمة ، بل لأمور خارجة \_وذلك غير قادح فى كونه غير مطاوب العرائــ:

منها أتهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات ، وحائل دين خيرات ، فيترك ليمكن الاتيان بما يثاب عليه ، من باب النوصّل إلى ما هو مطالب ، كما كانت عائشة رضى الله عنها يأتها المال العظيم الذى يمكنها به النوسّع فى المباح فنتصدق به ، وتُقطر على أقلِّ ما يقوم به العيش ، ولم يكن تركها التوسّع من حيث كان الترك مطاوبا ، وهذا هو عمل الغزاع .

ومنها أن بعض المباحات قد يكون مورقا لبعض الناس أمراً لا يختاره النفسه ، بالنسبة إلى ما هو عليه من الخاصال الحيدة ؛ فيترك المباح لما يؤديه الجارى مسره إلى الشام، اليه ، كما جاء :أن عمر بن الخطاب لما عاداه في ركوبه الحارى مسيره إلى الشام، أنى بغرس . فلما ركبه فهملج تحته ، أخبر أنه أحس من نفسه ؛ قنزل عنه ، ووجع إلى حاره . وكما جاه في حديث الحنيصة ذات العلم ، حين لبسها النبي على أن أخبرهم أنه نظر إلى عكمها في الصلاة فكاد يغتنه (٣)، وهو المعصوم منها وهو على النبي الله والله يعتبرهم أنه نظر إلى عكمها في الصلاة فكاد يغتنه (١) المختلف والد ينه والد ينهم . فلاعل للاعتراض الذي والد يمها بال اللتو والذي لا يوضان في مؤل المناسلة وأنما التعامل على قدر العمل المعالم . وسيأ في الولدي يحت عيد في هذا المني (٢) ينظر وجه الذرق يهر كوبها كناب بحث عيد في هذا المني (ع) ينال : انه روحى في الاول عرد كوبها كناب أعراك أولا يعبرها . (٢) يقلر وجه الشرى عيد وكمها كناب أعد وله ولا يؤخذ بها دليل بمبردها . (٢) يقلر وجه الذرع عرد كوبها كناب أعد ولها ولا يؤخذ بها دليل بمبردها .

وهى ،افسلها هنال ليس محل القصد فيها سبق (٣) حديث الحميمة رواء الشيخان وليس فى روايتهها انه كاديفتنه . بل انتقا فى رواية على قوله : ( انها الهتنى آنفاً عن صلائى ) وذكر البخارى فى رواية أخرى : ( فأخلف أن تنتفى : عَلَيْ ؛ ولكنه علَّم أمته كيف يعلون بالمباح إذا أدّاهم إلى ما يُكره ؛ وكُفلك قد يكون المباح وسيلة إلى منوع ، فيترك من حيث هو وسيلة ؛ كا قيسل : إنى لأدّع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ، ولا احرَّمها . وفي الحديث: « لا يبلغ الرجل درجة المتقبن ، - تى يدع مالا بأس به ، حذراً إلما به البأس (1) وهذا بمثابة من يعلم أنّه إذا مراً لحاجته على الطريق الفلانية ، نظر إلى محرّم ، أو تكلم فها لا يعنيه ، أو نحوه

ومنها أنّه قد يترك بعض الناس ما يظهر لغيره أنّه مباح ، إذا تنميّل فيه إشكالا وشبهة ، ولم يتخلّص له حلّه . وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف . كقوله: «كنّا ندّع ما لا .أس به حذراً لمابه البأس » ولم يتركوا كلّ ما لا بأس به ؛ وإنّما تركوا ما خشُوا أن يُفضى بهم إلى مكوه أو ممنوع

ومنها أنّه قد يترك المباح لأنّه لم تحضر. نيَّه في تتأوله ، إمّا للمون به على طاعة الله ، و إما لأنه (١) يحبّ أن يكون عمله كآه خالصا لله ، لا يلوى فيه على حظّ نصمه من حيث هي طالبة له ؛ فإنَّ من خاصة عباد الله من لا يحبّ أن يتناول مباحا لكونه مباحا ، مل يتركه حتى يجمد لتناوله قصد عبادة ، أو عونا على عبادة ، أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا من جها الحظّ ؛ لأن الاوَّل نوع من الشكر بخلاف الثاني. ومن ذلك أن يتركه حتى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي بلنظ: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى) ورواه في الترغيب والترهيب المنظ (لا يبلغ العبد أن يحكون من المتغن ) . عن الترمذى . وقال حسن ، وعن أن ما به والحالم . وقال صحح الاسناد (٣) ينار ما قبد في أن هذا دائماً لا يكون عمله الا لا حد هذه الأمور: أن تحضر منة عادة ،أو عون ما على عبادة ،أو أغذه له من جبة الاذن . فيترك الفعل حتى بجد أحد هذه الأمور . ولمل الا غير سعو الى الترك في بعض الاحيان ، وأن مجرد نية أغذهمن جبة الاذن .
الاكمور . ولمل الا غير سعو الى الترك في بعض الاحيان ، وأن مجرد نية أغذهمن جبة الاذن .
لاتكنى ، في محضره نية العون به على عبادة ، ولا شك أن الثانى أرق من صاحب خيال الاول

يصير مطاوبا ؛ كالأكل والشرب ونحوها ، فإ ّنه \_ إذا كان لف يرحاجة \_ مباح ؛ كما كل بعض الفواكه ، فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى المذاء ، ثم يأكل قصدا لا قامة البنية ، والعون على الطاعة . وهذ، كلّها أغراض صحيحة ، منتولة عن السلف ، وغير قادحة في مسألتنا

ومنها أن يكون التارك مأخوذ الكاية في عبادة : من علم ، أو تفكّر ، أو على مما يتملّق بالآخرة ، فلا عبده يستلذ بجاح ، ولا ينحاش قلبه إليه ، ولا يُلقي إليه بالا أ . وهذا و إن كان قليلا ، فالنرك على هذا الوجه يشبه النفلة عن المنزوك . والنفلة عن تناول المباح ليس بطاعة ، بل هو في طاعة بما اشتغل به . وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أثبت بمال عظيم فقسمته ، ولم تبق لنفسها شيئا ؛ فموتبت على تركها نفسها دون شيء . فقالت : « لاتعنيني . لو كنت ذكرتني لفملت . » و يتفق مثل هذا الصوفية . وكذلك إذا ترك المبلح لعدم قيام النفول عنه

ومنها أنه قد يرى بعض مايتناوله من المباح إسرافا . والإسراف مذه م . وليس فى الإسراف حد يوقف دونه ؛ كما فى الاقتار . فيكون التوسط راجماً إلى الاجتهاد بين الطرفين . فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله داخلاً عت الإسراف ، فيتركه لذلك ، ويَظنَ من يراه ممن ليس ذلك إسراف فى حقه أنه نارك للمباح . ولا يكون كما ظن " . فكل أحد فيه فقيه نفسه والحاصل أنَّ النقته فى المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه ، والممل على ذلك مطلوب . وهو شرط من شروط تناول المباح . ولا يصير بذلك المباح مطلوب . وهو شرط من شروط تناول المباح . ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك ، ولا معلوب الترك ، ولا مطلوب الغمل ؛ كدخول المسجد (٢) لأمر مباح ، هو مباح ، ومن النرع على خلاف الدرع على خلاف ذلك

شرطه أن لأيكون جنبا ؛ والنوافل من شرطها الطهارة ، وذلك واجب . ولا يُصدر دخول المسجد ولا النافلة يسبب ذلك واجبين . فكذلك هنا تناول المباح مشروط بترك الإسراف ؛ ولا يصير ذم الإسراف في المباح ذمّاً المباح مطلقا

وإذا تأمّلت الحكايات فى ثرك بعض المباحات عمّن تقدَّم، فلا تعدو هذه الوجوه . وعند ذلك لاتكون فيها معارضة لما تقدّم . والله أعلم

﴿ والثالث من الأمور الممارضة ﴾ ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا ، وترك لذ آنها وشهواتها . وهو مما أتمقق على مدح صاحبه شرعاً ، وذم تاركه على الجلة . حتى قال الفضيل بن عياض : « جُمل الشرّ كاته في بيت ؛ وجمل ممتاحه الزهد » وقال مكتاني الصوفي : « الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي ، ولا مدنى ، ولا عراقى ، ولا شامى ، الزهد في الدنيا ، وسخاوة النفس ، والنصيحة للخلق » قال القشيرى: يعنى أن هذه الأشياء لا يقول أحد إنها غير محودة . والأدلة من الكتاب والسنة على هذا لا تكاد تنحصر والزهد حقيقة إنما هو في الحلال . أما الحرام فازهد فيه لازم من أمر الإسلام ، عام في أهل الإيمان ، ليس مما يتجارى فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط ؛ و إنما تجاروًا فها صاروا به من الخواص ، وهو الزهد في المباح . فأما المكرو، فذو طرفين ؛ وإذا ثبت هذا أفيحال عادة أن يتجاروا فيه هذه المجاراة وهو لا فائدة فيه . ومحال أن عبد شرعاً مم استواء فعله وتركه

والجواب من أوجه :

أحدها أن الزهد \_ في الشرع \_ مخصوص بما طلب تركه ، حسما يظهر

من الشريمة . فالمباح فى نفسه خارج عن ذلك ، لما تقدّم من الأدلّة . فإذا أطلق بعض المحبّرين لفظ الزهد على ترك الحلال ، فعلى جهة المجاز ، بالنظر إلى مايفوت من الخيرات ، أو لقير ذلك بما تقدم

والنانى أن أزهد البشر عَلَيْكُ ، لم يترك الطّببات جملة إذا وجدها • وَكَذَلْكُ مَن بعده مِن الصحابة والتابين ، مع تُعقّبهم في مقام الزهد

والثالث أن ترك المباحات إما أن يكون بقصد أو بغير قصد . فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به ۽ بل هو غفلة لا يقال فيه : « مباح »، نفلا عن أن يقال فيه: « دباح »، نفلا عن أن يقال فيه: « دباح »، نفلا عن أن كان تركه بقصد ، فإما أن يكون القصد مقصوراً على كونه مباحا، فهو محل النزاع ۽ أو لأمر خارج ، فذلك الأمر إن كان دنيويًا كالمتروك ، فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد ۽ و إن كان أخرويًا ، فالنرك إذًا وسيلة إلى ذلك المطلوب ، فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب ، لا من جهة جدد الترك . ولا نزاع في هذا .

وعلى هذا المدى فسره الغزالى إذ قال : ﴿ الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ماهو خير منه . » فل يجعله مجرد الانصراف عن الشيء خاصة ، بل بقيد الانصراف إلى ماهو خير منه ، وقال فى تفسيره : ﴿ وَلَمَا كَانَ الزهد رَعْبَ عَن محبوب بالجلة ، لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحبّ منه . و إلا فترك المحبوب لغير الأحب عال ، » ثم ذكر أقسام الزهد ، فعلً على أن الزهد لا يتماق بالمباح من حيث هو مباح على حال ، ومن تأمل كلام المحبرين فهو دائر على هذا المدار

#### خی فصل کے

وأما كون المباح غير مطاوب الفعل فيدل عليه كثير مما تقدم (1) إ لأن كلا الطرفين من جهته في نفسه على سواء وقد استدل من قال إنه مطاوب ، بأن كل مباح ترك حرام ، وترك الحرام واجب ، فكل مباح واجب.. إلى آخر ما قرره الأصوليون عنه و لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن المباح – مع قطع النظر عما يستدم – مستوى الطرفين و وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح (٢) وجوه :

أحدها نزوم أن لانوجد الإباحة في فعل من الأفعال عيناً (٣) ألبتة ؛ فلا يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكافين بإباحة أصلا ، وهذا باطل باتفاق . فإنَّ الأمة \_ قبل هذا المذهب \_ لم تزل تمكم على الأفعال بالإباحة ، كا تمكم عليها بسائر الأحكام ، وإن استازمت ترك الحرام ، فعل على عدم اعتبارها لما يُستازم ؛ لأنه أمر خارج عن ماهية المباح

والثانى أذَّ لوكان كما قال ، لارتفعت الإباحة رأسا عن الشريعة . وذلك باطر على مذهبه ومذهب غيره

<sup>(</sup>۱) يجرى فيه الدليل الأول ،لا التأتى ،ويجرى فيه الثالث باعتبار قوله ( ولا معقول فانف ) ، لاباعتبار قوله (غير صحيح بانفاق) لأنه في الترائيمير متقوعله ، ولا مجرى فيه الحاس .ويجرى فيه السادس . وقد أعاده هنا بقوله أحدها لائه احتاج هنا الى كلام فيه والحارد على الكمبي ليس محله هناك .ويجرى فيه الشق الأخير، ن الدليل السابع. فسم قوله : يدل عليه كثير مما تقدم . وعليك بالنظر في تطبيق ذلك

<sup>(</sup>٢) لم يقل أوعند ذلك كيكول الحلف لفظا ، لائه \_ وان . افتهم في هذا \_ رى أن المنظاء كلواه له المنظاء المنظاء المنظاء المنظم فانه يجرى عليه ما يجرى على استلوامه للواجب حتم الاثن فيه ترك عرم دائماً ، أغلانه عندهم فانه يجرى عليه ما يجرى على الدوية . وتكون تسيته مباحاً لل على رأيه، فلا يوجد فعل في الحلاج مباح أبدا ، لانه مباوق ما يسمى مباحاً فهو واجب، وهو مبنى الردة في الوجه التائي وهو أن يكون وضع هذا القدم بين الأحكام الشرعة عبناً . ولا يقول هو بذلك كذيره (٣) أي في أن فعل مين

بيانه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة فى الخارج على النعيين ، كان وضعها فى الأحكام الشرعية عبثاً ؛ لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف ؛ وقد فرضناه واجباً . فليس بمباح . فيبطل قسم المباح أصلاً وفرعاً . إذ لا فائدة شرعا فى إثبات حكم لايقضى على فعل من أفعال المكلف

والنالث أنه لو كان كما قال ، لوجب مثل ذلك فى جميع الأحكام الباقية ؛ لاستلزامها ترك الحرام . فتخرج عن كونها أحكاما مختلفة ، وتصير واجبة

فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسبا نقل عنه ، فهو باطل ؛ لأنه يعتبر جهة الاستلزام ، فلذلك نفي المباح ؛ فليعتبر جهة الاستلزام ، فالداك نفي المباح ؛ فليعتبر جهة الاستلزام في الحروء جهة النمي ، وفي المندوب جهة الأمر -كالواجب \_ لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح ؛ إذ لا فرق بينها من جهة معقولها

فإن قال: يخرج المباح عن كونه مباحاً بما يؤدى إليه، أو بما يتوسّل به إليه: فُذلك غير مسلم • وإن سلم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به والخلاف فيه معلوم. فلا نسلم أنه واجب. وإن سلم فكذلك الأحكام الأخرؤ فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات، والواجب من جهة واحدة واجباً من جهتين • وهذا كما لا يتحصّل له مقصود معتبر في الشرع

فالحاصل أن الشارع لاقصد له فى فعل المباح دون تركه ، ولا فى تركه دون فعله ؛ بل قصده جعله لخيرة المكلف. فما كان من المكلف من فعل أو ترك ، فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه . فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكنف كخصال الكفارة ، أيّهما فعل فهو قصد الشارع ؛ لا أن للشارع قصداً (١) أى لتبتى الاحكام الاربعة ولا تنبى، حتى يخلص من القول بما تجالف المعول.

في الفعل بخصوصه ، ولا في الترك بخصوصه

لكن يرد على مجموع الطرفين (1) إشكالبزائد على ماتقدّم فى الطرف الواحد ، وهو أنه قد جاء فى بعض المباحات ما يقتضى قصد الشارع إلى فعــله على الخصوص ، وإلى تركه على الخصوص .

فأما الأول فأشياء: (منها) الأمر بالفتم بالطيبات و كقوله تعالى:

عار الناس كأوا ما في الأرض حلالاً طيباً) وقوله: (كَا مُها الدين آمنوا

كوا مِن عَليبات ما رَزَقناكم واشكرُ وا يله ) وقوله: (كَا مُها الرسُلُ كلوا

من الطيبات واعلاا صالحاً) ... إلى أشباه ذلك بما دل الأمر به على قصد

الاستعالى وأيضاً فإن النّم المبسوطة في الأرض لتمتمات العباد ، التي ذكرت

المنتة بها ، و و و تعليم ، فهم منها القصد إلى التنهم بها ؛ لكن بقيد الشكر

عليها . (ومنها) أنه تعالى أذكر على من حرّم شيئاً مما بت في الأرض من

الطيبات ، وجعل ذلك من أنواع ضلالهم . فقال تعالى ( قل مَن حرَّم زينة

الطيبات ، و وجعل ذلك من أنواع ضلالهم . فقال تعالى ( قل مَن حرَّم زينة

وفيذا ظاهر في القصد إلى استعالها دون تركها . (ومنها) أنَّ هذه النم هدايا من

عاسن العادات ، ولا في مجارى الشرع ؛ بل قصد المهدى أن تقبل هديته .

عاسن العادات ، ولا في مجارى الشرع ؛ بل قصد المهدى أن تقبل هديته .

ابن عروأبيه عر في مسألة قصر الصلاة ، ظاهر في هذا المعنى ؛ حيث قال عليه ابن عروأبيه عر في مسألة قصر الصلاة ، ظاهر في هذا المعنى ؛ حيث قال عليه ابن عروأبيه عر في مسألة قصر الصلاة ، ظاهر في هذا المعنى ؛ حيث قال عليه .

 <sup>(</sup>١) أى استواء الفعل والترك في المباح . فالانتكال السابق كان على كون الترك ليس مطلوباً.
 أما هنا فعلى كون كل منها غير مطلوب . فيقال :كيف وقد طلب الفعل ، وطلب الترك أبيما ؟
 فهل مم هذا يقال ان المباح يستوى طرفه ؟

السلام: « إنّها صدقة تصدَّق اللهُ بها عليكم فاقبلوا صدقته (1) و زاد في حديث. ابن عر الموقوف عليه: « أرأيت لو تصدقت بصدقة فرُدّت عليك ? ألم تنضب ؟ » وفي الحديث: « إنَّ الله يُعبُ أَن تُوقِي رُخْصُهُ ، كَالْمِعبُ أَن تُوقِي عزائه (٣) وغالب الرخص في نمط الإباحة ، نزولا عن الوجوب كالفطر في السفر ، أو التحريم كما قاله طائفة في قوله: ( ومن لم يستَطِع منكم طولاً أن يَشكيح المحصمَنات المُؤ مِناتِ فَينًا مَلَكتُ أيمانُكم مِن فَينَايَهُمُ المؤمناتِ ) إلى آخرها ، وإذا تعلقت المحبة بالمباح كان راجح الفعل ، فهذه جملة تدلّ على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تُركه

وأمّا ما يقتفى القصد إلى الترك على الخصوص، فجنيع ما تقدّم من ذمّ التنمات والميل إلى الشهوات على الجلة ؛ وعلى الخصوص قد جاء ما يقتفى تعلق. الكراهة في بعض ما ثبتت له الا باحة ؟ كالطلاق السنّي (٢) ، فا إنه جاء في الحديث. و إن لم يصح : « أبغَضُ الحلال إلى الله الطلاق (١) واذلك لم يأت به صينة أمر في القرآن ولا في السنّة كاجاء في التمتع بالنم ؛ و إنما جاء مثل قوله : ( الطلاق مرنان ) ( فإن طلقها فلا يحلُّ له مِن بعد ) ( يَأْ ثَهَا النبِيُّ إِذَا طَلَقتُمُ اللّهُ المعالى فطلتُوهُن لِعدَّد يَهِن ) ( فإذا بَكَنْنَ أَجَلُهُن فَأَمْسِكُوهُن يُعروف أو فار تُوهُن يمروف أو فار تُوهُن يمروف أو فار تُوهُن يمروف أو فار تُوهُن عمروف أو فار تُوهُن عمروف أو فار تُوهُن يمروف أو فار تُوهُن عمروف أو فار تُوهُن على المباحد مرجوحة . (\*) ولا شك أن جه البغض في المباح مرجوحة . (\*) وجاء : «كلُ لمو

<sup>(</sup>۱) ذكر. في المتكاة عن مسلم باستاما لفظ (انها) . وكذلك ذكر. في نيل الاوطار بغير انها عن الجماعة الا البغاري. ( والجماعة في اصطلاحه أصحاب الحكت الستة وأحد ). (۲) رواء أحمد والبيهي عن اين عمر ، والطبراي عن ابن عباس مرفوط ، وعن ابن. مصدود بتعود. قال ابن طاهر: وقفه عليه أصح اله مناوى على الجام الصغير (۳) وهو الذي رسته السنة بان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يحسها فيه ، أما البدهي. ظليس يمباح عني يمثل به

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (ه) أي تجمله مرجوحاً ، كما أن تعلق الحب بالرخصة المباحة يجمل المباح راجعا

ياطل" إلا ثلاثة (1) » وكثير من أنواع اللهومباح، واللمب أيضاً مباح، وقد 
دُم . فهـ ذاكلة يعل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحمد طرفيه على 
الخصوص دون الآخر. وذلك بما يعل على أن المباح يتعلق به الطلب فعلا 
وتركا على غيز الجهات المتقدمة (1)

والجواب من وجهين: أخدهما إجماليّ والآخرتفصيليّ

فالإجماليّ أن يقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوى الطرفين ، فكل ماترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحًا . إما لأنه ليس بمباح حقيقة و إن أطلق عليه لفظ المباح ، وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج ، وقد يسلّم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور المخارجة ،

وأما النفصيليّ فانّ المبــاح ضربان: أحدها أن يكون خادماً لأصل ضروريّ أوحاجيّ أو تكميليّ ؛ والثاني أن لايكون كذلك

فالأول قد يراعى من جهة ماهو خام له ، فيكون مطاوباً ومحبوباً فعله ، وذلك أن النمتع بما أحل الله من المأكل ، والمشرب ، وتحوها ، مباح فى نفسه ، وإباحته بالجزه (٣٠٠) . وهو خادم لأصل ضرورى وهو إقامة الحياة ، فهو مأمر به من هذه العجة ، ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلى المطلوب . فالأمر به

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة وصعحه الحاكم

<sup>(ُ ﴾)</sup> أى ألحارجةً عنه ۚ الاّتية بطريق الاستلزام. يعنى بل ذلك واجم لنفس المباح. ثلا تصلح هنا الاجوبة المتندمة

سلام يست معيوب المقتبار هذا المأكول بسنه، وهذا الجزئى من الملبس والمصرب بخسوسه، سهاح . وباعتبار أنه يخدم ضروريا وهو اقامة الحيات وهى جهة كلية يكون مطلوبا ويؤسم به . لا من جهة خصوصيته بل من جهة كليته فليس الأهم آتيا من جهة كونه خرعاأو تفاحاً أو خبرًا في وقت كذا، بل من الوجهة العامة . ومن هنا يجميء قوله تعالى: ( يأيها الرسل كلوا من الطيبات ) ( يأيها الذين آمنوا لجوا من طيبات مارزقناكم ) الى غير ذلك من صبح الأوامر

راجع إلى حقيقته<sup>(1)</sup> الكتّلية ، لا إلى اعتباره الجزئي . ومن هنا يصح كونه هديّة يليق فيها القبول دون الردّ ، لا من حيث هو جزئيّ ممين

والثاني إما أن يكون خادما لما يَنقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة ، أو لا يكون خادما لشيء ؟ كالطلاق (٢) ، فإ نه ترك الحلال الذي هو خادم لكلّي إقامـة النسل في الوجود، وهو ضروريٌّ ، ولا قامة مطلق الألفـة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق، وهو ضروريٌّ أو حاجي أو مكمَّل لأحدهما. فإذا كان الطلاق مهذا النظر خرماً لذلك المطلوب ونقضاً عليه بمكان مبغّضاً ، ولم يكن فعله أولى من تركه ، إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله . وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخص ، وفي هذا الزمان ، مباح وحلال . وهكذا القول فيها جاء من ذم الدنيا • وقد تَقدُّم • ولكن لمَّا كان الحلال فيها قد 'يتناول فيَخرم ما هو ضروري كالدِّين (٣) \_ على الكافر، \_ والتقوى \_ على العاصي ، ـكان من تلك الجهة مذموماً . وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل، إذا لم يكن في محظور، ولا يلزم عنه محظور، فهو مباح ، ولكنه مدموم ولم يرضه العلماء • بل كانوا يكرهون أن لا يرى الرجل في إصلاح مماش، ولا في إصلاح معاد ؛ لأنه قطعُ زمان فيا لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية • وفي القرآن : (ولا تَمْشِ في الأرْضِ مَرَحًاً ) إذ يشير إلى هذا المعنى • وفي الحديث : «كلُّ لهم ِ بأطلُ ۖ إلاَّ ثلاثة» ويعنى بكونه باطلا أنه عبث (١) وهذا غير الاستازام وغير الامور الخارجية التي سبق الكلام عليها في الرد (۲) فالطلاق خادم لترك النكاح الحلال الذي تخدم ضروريا كلياهو أقامة النسل . فالطلاق خدم ما ينقض أصلاكليا وحاجبا أيضاكما سيقول (٣) فإن المال واقتناءه حلال في ذاته ،ولكنه قد يكون فتنة تلحق الشخس فيكون سببا في الكفر او الاستمرار عليهوهذا في الكافر ، وقد يكون سببا في خرم التقوى وهدمها ، بالنسية للمسلم العاصى

الموافقات \_ م \_ ٩

أوكالعبث، ليسله فيه فائدة ولا نمرة تجنى. بخلاف اللعب مع الزوجة، فإنه مباح بخسدم أمراضروريا وهو النسل. ويخسلاف تأديب الفرس، وكمالك اللعب بالسهام، فإنهما بخدمان أصلا تكيلياً وهو الجهاد<sup>(۱۱)</sup> • فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو الباطل • وجميع هذا يبين أن المبساح من حيث هو مباح غير مطاوب الفعل ولا الترك بخصوصه (۱۲)

وهذا الجواب مبنى على أصل آخر ثابت فى الأحكام النكايفية فلنضعه هنا . وهي :

## المسألذ الثانية

فيقال: إن الإباحة بحسب المكلّية والجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواق. فالمباح يكون مباحا لجلجزه ، مطاوبا بالكلّ على جهة النسدب ، أو الوجوب ، ومباحًا بالجزء ، منهيا عنه بالكلّ على جهة الكراهة ، أو المنع . فهذه أربعة أقسام

فالاً وّل كالتمتّع بالطيّبات (٣) من المأكل ، والمشرب، والمركّب، والملبس -ممّا سوى الواجب من ذلك ، والمندوب المطالوب في محاسن العبادات ، أو المكروه

(١) عده هنا من التكسايات وسيعده فى كتاب المقاصد من الضروويات . ولا تعارض بين المقامين ، اذ لامانم من جماه ضروريا فى حال ، وتكسيليا فى حال ، فالأ دل فيها اذا ترتب على تركه هرج وفساد ، وفوت حياة دنيوية أو أخروية . والثانى فيها اذا دعت اليه حاجة كون كلة الاسلام هى العلما ، أو توقف عليه كف بعني الاذى عن المسلمين

(۷) هذه هي قائدة الاشكال والجوابعته . ولم تستند من أول المسألة ، ولا من الجدل الماض كله وق المدينة قد أخذ من هنا تقييد الكلام السابق وتنقيحه وأنه لابدأن نزيد هذه الكلمةالوحزة (مجموصه)

(٣) أي أن التمتع بهذه الطيبات اذا لم يكن وابيا (كما اذا اقتمته ضرورة حفظ الحياة أو تقمته ضرورة حفظ الحياة أو دفعت اليه حاجة رفع الحمرج)، ولا مندوبا (كما ذا كان داخلا فيا هو من عاصل المادات)، ولا مكروها (كما ذا كان فيه الحلال بمحاسنها كالاسراف في بعض أحواله ) نقو تلا يكن عنده الطيبات اذا لم يكن واحدا من هذه الثلائة \_ يكون مباحا بالجره مندوبا الكل . فلر تركد الناس جيما واغلوا به لسكان مكروها . فيكون فعله كيا مندوبااليه شرعاً

في محاسن العادات 6 كالإسراف فهو مباح بالجزء. فلو توك بعض الاوقات (١) مع القدرة عليه ، لكان جائزاً كما لو قعل ، فلو ترك جملة لكان على خلاف ما ندب الشرع وإليه فني الحديث : « إذا أوسم الله عليكم فأو سعوا على على أنفسكم ؟ وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (٢٧) » وقوله في الآخر حين حسن من هيئته : « أليس هذا أحسن (٣) ؟ » وقوله : « إن الله جميل يحب الجال (٤٠) بعد قول الرجل : إن الرجل يحب أن يكون ثو به حسنا ونعله حسنة الجال (٤٠) بعد قول الرجل : إن الرجل يحب أن يكون ثو به حسنا ونعله حسنة وكثير من ذلك . وهكذا لو ترك الناس كأبم ذلك لكان مكروها

والشأنى كالأكل ، والشرب ، ووطه الزوجات ، والبيع ، والشراء ، ووجوه الاكتسابات الجائزة ، كقوله تعالى : ( وأحل الله أله البيم وحرَّم الرَّباً) ( أُحِلَّ لَكم بَهيمة الا نِعلم) وكثير ( أُحِلَّ لَكم بَهيمة الا نِعلم) وكثير من ذلك . كل هذه الأشياء مباحة بالجزء ؛ أى إذا اختار أحد هذه الأشياء على ماسواهافذلك جائز ، أو تركها الرجل في بعض الا حوال أو الأزمان ، أو تركها بعض الناس (٥) كم يقدح ذلك ، فو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك ، لكان تركا

<sup>(</sup>۱) متتشاه مع سياق الاحاديث أنه مباح بالميزه مندوب بالسكل في حق الشغس الواحد بعينه . وقوله بعد لو تركه الناس جيبيا لسكال مكروها يتتشي أن طلبه كفا ثمي لوقام به البعن سقط عن الباقي . ولو كان قادرا عليه ظريفله راسا لم يكن مكروها ولعل الاول هو الممول عليه . ويشهد له قوله في الثاني : اذا اختار أحدها ، أو تركها الرجل في بعض الاحيال أو تركها بعض الناس

 <sup>(</sup>۲) الجزء الأول من الحديث رواه البخارى عن أبى هريرة ، والجزء الأخير أخرجه لتمدى والحاكم

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك بلفظ وأليس هذا خيرا ؟»
 (٤) أخرجه مسلم وابو داود والترمذي ـ وقد وردت هذه الجلة :( ان الله جميل يحب

رع) اعرب مسم وابو داود والدول في وله ورعد مناه الرام الله المام ا

<sup>(</sup>هُ) هذا في غير الاّكل والنّدر مثلاً . أما ما فلا . بل الذي يجرى فيها قوله تركماً في بعض الاحوال. فقوله فلو فرمننا ترك الناس كلهم يعنى أو فرمننا ترك الشخص لمثل الاكل والشرب دائماً وكلياً لكان الخ فهو مم كونه ذكر أحوالا كثيرة اكتى يافتراض

لما هو من الضروريات المأمور بها . فكان الدخول فيها واجبا بالكل

والثالث كالتنزّه (١) في البساتين ، وسماع تغريد الحام ، والنناء المباح ، واللمب المباح بالحام أو غيرها . فيتل هذا مباح بالجزء . فإذا فعل يوماً ما ، أو في حالة ما ، فلا حرج فيه . فإن فعل داعًا كان مكروها ، ونسب فاعله إلى قل الد و إلى خلاف محاسن العادات ، وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح والرابع كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها و إن كانت مباحة . فأتبها لا تقدح إلا بعد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئات أهل العدالة ، وأثبرى صاحبها مجرى الفساق ، وإن لم يكن كذلك . وماذلك إلا لذنب اقترفه شرعا . وقد قال الفزالى : إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة ؟ كا أن المداومة على الصديرة تصيرها كبيرة . ومن هنا قيل : لا صغيرة مطلاح مراد .

#### حر فصل ہے۔

إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجباً بالكلّ <sup>(17)</sup> كالأذان فى المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجاعة، وصلاة العيدين ، وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، والفجر، والمعرة، وسائر النوافل الرواتب.

النترك في بعضها فقط، مسع اعتباره عموم الحسكم لما بق من وجوه الافتراض. ويمكن أن يقال نظيره في القسم الاول.

فكا<sup>م</sup>ه قال في القسمي<sup>ن</sup> : ولو فرضنا ترك الشخص دائمًا وكلياً لكان تاركا للمندوب في الاول ، وللواجب في الثاني فيمايكون فيه ذلك كالا كل والشرب

<sup>(</sup>١) في هذا القسم والذي بعده ، حمل الكلام في الشخص الواحد جزئيا وكليا افتنبه

<sup>(</sup> ٣ ) اما كفائيا كمالاً ذان واقامة الجماعة واما عينياً كباقى الأمثلة الا ما يأتَّى بعد من النسكاح فوجوبه الكفائى بقدرما يتعقىمنه مقصود الشارع

أينها مندوب إليها بالجزء . ولو فرض تركها جملة لجرِّ التارك لها . ألا ترى أن في الأذان إظهاراً لشمائر الإسلام ? واللك يستحق أهل المصر التتال إذا تركها يجرّ ع ، فلا تقبل شهادته يد لأن في تركها مضادة لإظهار شمائر الدين . وقد توعد الرسول عليه السلام من داوم على تركه الجاعة فهم أن يحرق علهم بيوم به يحكاكان عليه السلام لاينير على قوم حتى يُصبح . فإن سمع أذاناً أمسك ي و إلا أغار . والنكاح لا يخفي ما فيه مما هو مقصود الشارع ، من تكثير النسل ، و إيضاء النوع الا نساني " ، وما أشبه ذلك . فالترك له اجملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الذي يحف الدين إذا كان

#### حیر فصل 🗫

إذا كان النمل مكروها بالجزء كان ممنوعاً بالكلّ ، كالسب بالشَّطْرنج والنّرد بنير مقامرة ، وسماع العناء المكرو، . فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة ، لم تقدح في المدالة . فإن داوم عليها قد حت في عدالته . وذلك (١١) دليل على المنع بناءعلى أصل الغزالي (١١) . قال محمد بن عبد الحكم في الله بالترد والشطونج : إن كان يُحكر منه حتى يَشْفَله عن الجاعة لم تُقبل شهادته ، وكذلك اللهب الذي بخرج به عن هيئة أهل المرومة ، والحلول النهم لغير عذر ، وما أشبه ذلك

#### حیل فصل کے۔

أما الواجب إن تلنا إنه مرادف الفرض ، فإنه لابد أن يكون

 <sup>(</sup>١) وذلك أى قدح المداومة على المكروهات فى المدالة ، واخراج صاحبها عن أهل
 الشهادة دليل على أنه أقترف ذنبا

<sup>(</sup>٣) وَهُوَ أَنَّ للداومة على البَّاح قد تصيره صنيرة بل هذا اولى من المداومة على بعض المباحات

واجبًا بالسكل والجزء فإن العلماء إنما أطلتوا الواجب من حيثالنظر الجزئى. وإذاكان واجبًا بالجزء فهوكذلك بالسكل مر بابأولى. ولكن هل يختلف حكه بحسب الكليّة والجزئية أم لا ؟

أما بحسب الجواز (١) فذلك ظاهر ؛ فا نه إذا كانت هذه الظهر المعيّنة فرضاً على المكاف يأثم بتركها . ويُعدّ مرتكب كبيرة ، فينفّذ عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله ، فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك . وكذلك القاتل عملاً إذا فعل ذلك مرة ، مع من كثر ذلك منه وداوم عليه ، وما أشبه ذلك . فإنّ المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها .

وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضى ذلك ؛ كقوله عليه السلام فى تارك الجمعة : « مَن ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه (٢) » فقيد بالثلاث كا ترى . وقال فى الحديث الآخر : «من تركما(٢) استخفافًا بحقها أو نهاونًا (٤) معانه لو تركما (٢) استخفافًا بحقها أو نهاونًا (٤) معانه لو تركما (١) خفار غير متهاون ولامستخفٍ ، لكان تاركا لفرض ؛ فإنما

(۱)أى جواز ذلك وانكان وقوعه شرعاً . ويأتى مقابله وهوالوقوع بالفعل فى قوله وأما يحسب الوقوع

يحسب الوقوع (۲وغ) رواية أصحاب السند كا في التيسير . دمن ترك ثلاث حجم تهاونا بها طبع الله على قله » ررواه في الترغيب بلفظ التيسير عن أصحاب السنن وابن ماجه وابن خرية وابن حبان في صحيحها والحا كم وقال صحيح على شرط مسلر . وفي رواية عن احمد باسناد حسن » والحاكم وقال صحيح الاسناد : (من ترك المجمة كلات مرات من غير ضرورة طبع انة على قلبه ) وهناك روايات أخرى تختلف في كثير من الا لفاظ وليس منها ماهنا

(٣) ذكر الحديث بهذه الرواية ـ على مافيها ـ ليفيد ان الشارع رب على تكرار التر ساربه على التراد التر ساربه على الترك الواستخفاف ولا بخفي عظم جرم الاستخفاف فدل على ان جرية الشكرار الترك الشكرار الحديث على عليك حكمة ذلك فان تكرار الترك لينر عدر والى م تصر النفس فيه بالاستخفاف ولم يخطر بالبال ، الاأنه في الواقع لابد أن يكون سركوزا في نفس الشخص الذي يتكرر رمنه الترك لانه هو السبالحقيقي التكرار كين الدي المدين المنافق على عليها بلده الالفاظ لم تقف عليهما في التيمير من ترك ثلاث جرم قوارنا بها طبع الذي على عليها في قلبها بلده الالفاظ لم تقف عليهما في التيمير من ترك ثلاث جرم قوارنا بها طبع الله على قلبه

(ه) أي مرة واحدة لكان تادكا للغرض أي ولم يرتب عليه الطبع على القلب

قال ذلك لأن مرات أولى فى التحريم ؛ وكذلك (١) لو تركما قصداً للاستخفاف والتهاون . وانبنى على ذلك فى الفقه أن من تركما ثلاث مرات من غير عـ فد ، لم يحبر شهـ ادته ، قاله سحنون ، وقال ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون : إذ تركما مراراً لغير عفد لم نجز شهادته ، قاله سحنون (٢) ، وكذلك يقول الفقهاء فيمن ارتكب إثماً ولم يكثر منه ذلك : إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرة ، فارن تمادى وأكثر منه كان قادعاً فى شهادته ، وصار فى عداد من تعلى كبيرة ، يناء على أن الإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة ،

وأما إن قلنا: إنّ الواجب ليس بمرادف للغرض، فقد يطرد فيه ماتقدم، فيقال: إنّ الواجب إذا كانواجباً بالجزء كا فرضاً بالكل (٢٦) لا مانع بمنع من ذلك . فانظر فيه وفي أمثلته منزلا على مذهب الحنفية . وعلى هذه الطريقة يستنب التميم فيقال في الفرض (٤): إنه يختلف بحسب الكلّ والجزء ، كا تقدم بيانه أوّل الفصل . وهكذا القول في المخوعات أنها مختلف مراتبها بحسب الكل والجزء ؛ وإن عدّت في الحكم في مرتبة واحدة وقتاً ما ، أو في حالة ما ، فلا تكون كذلك في أحوال أخر ، بل مختلف المحكم فيها ؛ كالكذب من غير عذر . وسائر الصغائر ، مع المداومة عليها ؛ فإن المداومة لها تأثير في كبرها . وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيمظم بسبب الإضافة : فليست

<sup>(</sup>١) لعل صوابه(كما) ويكون بيانا لحكمة ذكر الحديث الثانى

<sup>(</sup>٢) أنظر الممنى اعادته هنا ؟ فلمل هنا تحريفاً

<sup>(</sup>٣)اى فيتزلالواجبمئزلة المندوب فيا سبق ، ويكون جزئيه واجبا وكليغرضا . باريكون هذا أولى من المندوب . وعليه لا يخرج الواجب عن الطريقة التي شرحت في المندوب والمكروء والمباح ، واختلافها جزئيا عنهماكليا ، وأخذ السكلي عكم آخر من الاحكام الحمسة غير ما كان في الجزئي

<sup>(</sup>٤) أي أيضاكما فيل في الواجب والانسام قبله، لكن بالطريقة التي ذكرها وهذا النصل وان جريمة التكرار أكبر من الترك وهكذا مما سبق له. لا أنه يأخف لقبا آخر من ألقاب لا حكام الحشة لم يكن له قبلا في الجزئية. ومثله يقال في الحرام

سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه ، ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه • والناك عدّوا سرقة لقمة ، والتطفيف بحبة، من باب الصفائر \_ مع أنّ السرقةممدودة من الكبائر \_ وقدقال الغزالى : قلما يُتصوّر الهجوم على الكبيرة بنتة ، من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر \_ قال \_ ولو تُصوّرت كبيرة وحدها بغتة ، ولم يتفق عوده إليها ، ريماكان العذو إليها أرجى من صغيرة واظب عليها عمره

#### سخ فصل کے۔

هذا وجهُ من النظر مبنى على أن الأفعال كلّها نختلف أحكامها بالكلّية والجزئية من غيرا تفاق (١)

ولمدّع أن يدّعي أتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية . أما في المبلح فمسل قتل كلّ مؤذ ، والعمل بالقراض ، والمساقاة ، وشرا ، المرية ، والمستراحة بعد التعب ، حيث لايكون ذلك متوجه الطلب ، والتداوى إن قيل إنه مباح ؛ فإن هذه الاشياء إذا فعلت دامًا أو تركت دامًا ، لايذم من فعلهنا ولا من تركها إنم ، ولا كراهة ، ولا ندب ، ولا وجوب . وكذلك لو رك الناس كلهم ، وأمّا في المندوب ، فكالتداوى إن قيل بالندب غيه بالقوله عليه السلام : « تداورًا (٢٥) ، وكالإحسان في قتل المدواب المؤذية ؛ لقوله : « إذا قتلم فأحد نوا القيلة (٢٥) ، فإنّ ها مد

<sup>(</sup>۱) أى في الحسكم بين الجزئي والكلى، ويجمل ذلك قاعدت كلية مطردة لا تتخلف وقوله ولمدع اللخ أى له أن ينازع في اطراد القاعدة ، ويقول بل قد يستوى حكم الكلية والجزئية . وذلك في مثل الأمثلة التي ذكرها ووجدها في كل نوع من أنواع الاحكام الخسة (۲) بعض حديثا غرب أبوداود من أبي الدرداء رضى الله عنه قال تأل وسول الله صلى ابقا عليه وسلم (ان الله تعالى أبرّل الدواء والداء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا يحرام)

 <sup>(</sup>٣) بعلى حديث أخرجه الحدة الا البخارى . ولفظه كا فى التيسير : ( ان الله تمالى
 كتب الاحسان على كل بنىء . فاذا قتلتم فاحسنوا اللقلة ، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ،
 وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )

الأمور لو تركب الانسان داعًا لم يكن مكروها (الامنوعاً . وكذلك لو فسلها الأمور لو تركب الانسان داعًا لم يكن مكروها (الامنوعاً . وكذلك لو فسلها والعظم وغيرها مما يُنتى ، إلاّ أن فيه تلوينا أوحقاً البعن . فليس النعى عن ذلك نعى تحريم ، ولا ثبت أن فاصل ذلك داعا يُحرّج به ولا يؤتم . وكذلك . البول في البحر ، واختنات الأستية في الشرب . وأمثال ذلك كثيرة . وأما في الواجب والحرم فظاهر أيضا التساوى ؛ فإن الحدود وضعت على التساوى : فالشارب للخمر مائة مرة كشاربها مرةواحدة، وقاذف الواحد (٢٢) كتاذف الجاعة يه وقاتل نفس واحدة كليهم ، وكذلك تارك وقاتل نفس واحدة عليهم ، وكذلك تارك

وأيضا فقد نص الغزائي على أن الغيبة ، أو ساعبا، والتجسس ، وسوء الظن ، وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأكل الشهات ، وسب الولد والنسلام ، وضربهما يمكم الغضب زائدا على حد المصلحة ، وإكرام السلاطين الظلمة ، والتكاسل عن تعليم الأهل والولد ما يحتاجون إليه من أمر الدين ، جار دوا ممها مجرى الفلتات في غيرها ، لا تها غالبة في الناس على الخصوص ، كاكانت الفلتات ، فإذا ثبت هذا استقامت الدعوى في أن الأحكام قد تستوى ، فها الفلتات ، فإذا ثبت هذا استقامت الدعوى في أن الأحكام قد تستوى ،

ولصاحب النظر الأوَّل أن يجيب بأنَّ ما استشهد به على الاستواء محتمل:

<sup>(</sup>۱) الجارى على ما تقدم أن يقول لم يكن بمنوعا، وأيضا فالذي براد تليه هناألنكون واجية بالسكل أى نيكون تركيا دائما بمنوعا على وزان ماتقدم. اماكونه ليس مكروها فن جهة أن ضد المندوب المسكروه دريم دارير المسكرون

<sup>(</sup>٢) تراجع هذه الاحكام في الغروع

أمّا الأوّل فإنّ الكلى والجزئى يختلف بحسب الاشخاص والأحوال والمكلّة بن و ودليل ذاك أنّا إذا نظرنا إلى جواز الترك فى قتل كلّ مؤذ بالمنسبة إلى آحاد الناس خفّ الخطب ؛ فلو فرضنا تمالؤ الناس كلّهم على الترك ، حاخلهم الحرج من وجوه عدة ، والشرع طالب لدفع الحرج قعلماً ، فصار الترك منبيًا عنه نعى كراهة إن لم يكن أشد ، فيكون الفعل إذاً مندوبا بالكل المن لم نقل والجزئ فيه ، و بحسبك فى المسألة أنّ النساس لو تمالنوا على الترك الكان ذريعة إلى هدم معلم شرعى ، وناهيك به ، نعم قد يسبق ذلك النظر (١) إذا تقارب ما بين الكلى والجزئى ؟ وأمّا إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدّم ، ومنا هذا النظر جار فى المندوب والمكروه .

وأمّا ماذكره فى الواجب والمحرّم فنسير وارد ؛ فإنّ اختلاف الأحكام فى الحدود ظاهر وان اتفقت فى بعض . وما ذكره الغزالى فلا يسلم ، بناء على هذه المقاعدة (٢٠) . وإن ُسلم فنى المدالة وحدها لممارض راجح . وهو أنّه لو قدح دو ام ذلك فيها لندرت المدالة ، فتمذرت الشهادة

#### حی فصل کے۔

اذا تقرّر تصوير السكليّة والجزئيّة في الأحكام الحنسة ، فقد يُطلب الدليل على صحتها . والأمر فيها واضح مع تأمَّل ماتقدّم في اثناء التقرير . بل السليل على صحتها . والأمر فيها واضح مع تأمَّل ماتقدّم في اثناء الذا كل السكلي والجزئ في مند المسائل اذا كل السكلي قليل الشعول ضيف الموه . في ما يقال ال الاستخدى الواحد لو ترك قتل المؤذى أوالسل بالقرام أو المساقاة طول حياته لما خرج عن حكم المباح . وكدا يقال في الباق ، أما اذا تسعم المدوم فان الحكم لا يتقنى ولا يخفي عليك أنه تسلم في شيء مما يوهن التاعدة السامة السكية التي قررها أول الفصل ( ٢) وهم اختلاف مراب المندومات بالكلية والجزئية كا سبق

هى فى اعتبار الشريعة بالغة مباخ القطع، لمن استقرأ الشريعة فى مواردها ومصادرها ؛ ولكن إن طلب مزيداً فى طأنينة القلب، وانشراح الصدر، فيَدلّ على ذلك ُجل:

منها ما تقدّ مت الأسارة اليه في النجريح بما داوم عليه الأنسان ، مما لأيجرّح به لولم يداوم عليه . وهو أصل متنق عليه بين العداء في الجلة . ولولا أن للمداومة تأثيراً ، لم يصح لهم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يداوم عليه من الافعال ، لكنهم اعتبروا ذلك . فعل على التفرقة ، وأنّ المداوم عليه أسب وأحرى منه إذا لم يداوم عليه . وهو معنى ماتقدّم تقريره في الكيّة والجرئيّة والجرئيّة المسلك لمن اعتبره كاف

ومنها أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق ؛ وتقرّر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكيابات ، دون الجزئيات ؛ إذ مجارى المعادات كذلك جرت الأحكام فيها . ولولا أن الجزئيات أضعتُ شأناً في الاعتبار كما صح ذلك . بل لولا ذلك لم نجر الكايات على حكم الا طراد ، كالحكم بالشهادة ، وقبول خبر الواحد ، مع وقوع الغلط والنسيان في الأحاد ، طكن الغالب الصدق . فأجريت الأحكام الكلية على ماهو الغالب ، حنظاً على الكيابة على ماهو الغالب ، حنظاً إلا يما هو معادم ، ولا طرح الغلق باطلاق . وليس كذلك . بل محكم بمقتضى على الصدق و إن برز بعد في بعض الوقائم الغلط في ذلك الغلق . وما ذاك إلا ألم الغلل الغلق . وما ذاك الأ

<sup>(</sup>۱) وان كان هذا في احكام وضية لا الأحكام الحنة التكيفية التي السكلام فيها . لا ن الشهادة وتبولها من الاحكام الوضعية اه . الا أن يتال ان مجارى العادات تسخلها الاحكام اللسكليفية أيضا . وأن ترى أن هذه الاداة الثلاثة انما تدل على مجرد أصل الاختلاف بين الغمل الواحد كلا وجزءا ، (ولكن هل ذلك مطرود وفي كل الاحكام الحنة كما مي) أصل الدعوى أوفي بعضها فقط اه؟

الواحد بحسب المكاية والجزئية ، وأنَّ شأن الجزئيَّة أخفّ

ومنها ماجاء في الحفر من رَكَّة العالم في علمه أو عمد \_ إذا لم تعد لفيره \_ في حكم رَكَّة غير العالم ، فلم يزد فيها على غيره . فإن تعدت إلى غيره اختلف حكها . وما ذلك إلا كومها جزئية إذا اختصت به ولم تتعد الى غيره . فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل ، أو على مقتضى القول . فصارت عند الاتباع عظيمة جدا ، ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به . ويجرى مجراه كل من عمل عملا فاقتُدى به فيه : إن صالحاً فصالح ، وإن طالحاً فطالح . وفيه جاء : « من سن سن سنة حسنة أوسيئة » (۱) : و «أن نفساً لا تُقتل ظالماً إلا كمان على ابن آدم الأول كفل منها ؛ لأنه أول من سن سن القتل (۲) » . وقد عدت سيئة العالم كبيرة لمذا السبب ، وإن كانت . في نفسها صغيرة ، والأدلة على هرا الأصل تبلغ القطع على كثرتها ، وهي توضيح ماداً لنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية ، وهو المطاوب

### المسألة الثالثة

<sup>()</sup> أشارة الى الحديث المشهور الذى اخرجه مسلم و اللسائى ولفظه كما في التيسير:
( من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا يقص من أجورهم شيء . ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا يقتص من أوزارهم شيء )
( ( ) الحديث رواء فى التيسير عن الحمة الاأما داود بلفظ: ( وليس من نفس تقتل ظلها المين إداره المنظ الترمذي : ( مامن نفس تقتل ... ) وهكذا اورده المؤلف فى المسئلة التاملة فى مبحث السبب و لفظ البخارى (لا تقتل نفس...) وهما لواية التي ذكر المؤلف منسونها هنا بريادة أن و تقديم نفس.

( أحدها ) أن يكون خادماً لأمرٍ مطلوبِ الفعــل . ( والثانى ) أن يكون خادماً لأمرٍ مطلوبِ الترك . (والثالث<sup>(1)</sup>) أن يكونخادماً لخيَّمرٍ فيه .(والرابع) أن لايكون فيه شيء من ذلك

فأمّا الأوّل فهو المباح بالجزء ، المطلوبُ الفصلِ بالكلّ . وأمّا الثانى فهو المباح بالجزء ، المطلوب الترك بالكلّ ، يمنى أنّ المداومة عليه منهى عنها. وأمّا الثالث والرابع فراجعان إلى هذا الفسم الثانى

ومعنى هذه الجلة أنّ المباح - كما مرّ - يُعتبر بما يكون خادماً له إنكان خادما و والخدمة هنا<sup>(۱۲)</sup> قد تبكون في طرف الترك بم كترك الدوام<sup>(۱۲)</sup> على التنزّ هنى البساتين ، وساع تغريد الحمام ، والنيناء المباح • فإن ذلك هوالمطلوب <sup>(۱۵)</sup> . وقد تكون في طرف الفعل بم كلاستمناع بالحلال من الطيبات . فإن الدوام فيه

<sup>(</sup>١) ستعرف أنه على ما قرر. لا يكون.هذاالتقسيم ظاهرا فلا يتأتى وجودالثاك والرابع

<sup>(</sup>٣) أى ق موضوع المباح قد تكون فى طرف الذراف، وقد تكون فى طرف الفعل، أي المنطقة فى طرف الفعل، أي المنطقة فى كل من القسمين الأول والثانى، وإن اقتصر فى المختيل على جانب الذرك فى القسم الثانى، وجانب الفعل فى القسم الأول. وتوضيح ذلك على هذا الفهم أن يقال: ترك سماح النتاء جزئيا خادم المذاك الدوام المطلوب وتفس السهاع خادم للمطلوب الذرك وهو السكلى من الهو والتح بالطيات خادم لسكلى اتأدة الضرورى، وزك الجزئى خادم المثلك المنطقي عنه. وقد أشاد إلى مطلوب الذرك كليا فيا بخدمه من جانب الفعل فقال بخلاف المطلوب الذرك يعند كما مطاوب الذرك فانه يصون خادما لما يضادها وهو الفراغ فى المجتمال جالات المتحدد المنطقة المناع فى المناع فى المناع فى المنطقة المناع فى المنطقة المن

ويحتىل أن بكون قوله هنــا أى فى خصوص مطلوب النسل كهـا فانه يكون بالترك كتال اللنناء وبالنسل كتال الاستمتاع بالطبيات . وربما رشح هذا الاحتمال قوله بمد بلتال الأول : فان ذلك هو المطلوب

<sup>(</sup>٣) لو قال كمترك التنزه في البساتين وساع تغريد الحمام قانه مباح خادم لنرك الدوام على التنزه وهو المطلوب ، لكان جارياً مع بيانه بعد في طرف الفعل ولظهر غرضه من أن مطلوب الفعل كما يخدمه الفعل يخدمه الترك أذا أج ربنا كلامه على الاحتمال الشماني الذي أشر نا الله

<sup>(</sup>٤) لأنه يخدم كليا مطلوبا هو اقامة الحياة

بحسب الا مكان من غير سرق عمطاوب عمن حيث هو خادم لطاوب وهو أصل الضرور يات (1) بخلاف المطاوب الترك ، فإنه (٢)خادم لما يضاد ها (٣) وهو الفراغ من الاشتغال بها . والخادم للمخير فيه على حكه (٤) . وأما الرابع فلما كان غير خادم لشيء يعتد به كان عبقاً أو كالعبث عند المقلاء ، فصار مطاوب الترك أيضا لا نه صار خادما لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنيا ، فهو إذا خادم لمطوب الترك ، فالكر والقسم الثالث منله أيضاً ، لا ته خادم له فصار مطاوب الترك أيضاً

وتلخّص أن كل مباح ليس بمباح باطلاق ؛ و إنما هو مباح بالجزء خاصة؛ وأما بالكلّ فهو إمّا مطلوب الفسل ، أو مطلوب الترك . فان قيل : أفلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من أنّ المباح هو المتساوى الطرفين ?فالجواب أن لا؛

<sup>(</sup>١) هو اقامة الحياة

<sup>(</sup>۲) اى فعل جزئيه خادم أى فالمطلوب الترك كليا يخدمه فعل المباح . وعلى ما قررنا اولا قد يخدمه إيضا أى يحمقه وبين على حصوله ترك الماح وذلك كم ترك الاستمتاع بالمباح كليا فانه مطلوب الترك و يخدمه مباح إله وترك الاستمتاع بها جزئيا وان كان قد اقتصر على بيان خدمته جاب الفعل كما اشرنا اليه

<sup>(</sup>٣)قَالَ الاشتغال باللهو الجزئى يتكون منه ومن جزئيات اللهو أمثاله فراغ من الاشتغال بالممروريات فاللهو الجزئى خادم للهو الـكلى الذي يضاد الضروريات

<sup>(</sup>ع) أى مخيرية مدا إذا كان المحدول الحدوق جرثها كالمصالمباح لسياح النتاء مثلا . فلا ينافي أنه يأخل وهو كلى حكما من الاحكام الباقية غير المباح كاسبق وجداً يمكن تصوير مباح خلام أخير ، لكن قوله بعده : (والنسم الناف مثله لا خادم فحير كلى . وقوله : (والرابم ويكون قوله في أول للسألة : (والنائد أن يكون خادما فحير هي الطلقا ، أولا المختم على مطلقا ، أولا مختم على مطلقا ، أولا مختم على ما سبق النمو أو مطلوب النزك . ولا يختم على الم هذا القتسم بهذا المعني لا يستجم مع ما سبق من القاعدة التي أسمب في أداتها وهي أن المباح بالجزء لا بد أن يأخذ حكم آخر اذا نظر الديما يك على عنوا فيه أو كيا لا حكم له من الاحكام ؟ للي يحتم المنافق المحكم المن الاحكام ؟ لمن الاحكام ؛ في سيم حرا المحكم المن الاحكام ؛ في سيم حرا الله سيم النائد والزالم من باب المطلوب النزك بالسكل هو حكمه . وكان في المناء سافتها ، وكان يمكنه أن الاناء المنافق في الناء سافتها ، وكان يمكنه أن المناوب بالمكل ، وما يمكنه في عال في المناء سافتها ، وكان يكنه أدماجها في الناء سافتها ، وكان بالمكل

لأن ذلك الذى تقدم ، هو من حيث النظر اليه فى نفسه ، من غير اعتبار أمر خارج ، وهـ نما النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه ، فإذا نظرت أليه في نفسه ، فهو الذى يُسمّى هنا المبلح بالجزء ، وإذا نظرت اليه بحسب الأمور الخارجة ، فهو المسمّى بالمطاوب بالكل (١٠) . فأنت ترى أن هذا الثوب، الحسن مثلا مبلح اللّبس ، قد استوى فى نظر الشرع فعله وتركه ، فلا قصد له فى أحد الأمرين . وهذا معقول واقع بهذا الاعتبار المتتصر به على ذات المبلح من حيث هو كذلك . وهو \_ من جهة ماهو وقاية للحرّ والبرد ، وموار للسوأة ، وجل فى النظر \_ مطلوب الفعل . وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ، ولا بهذا الوقت المعين ؛ فهو نظر بالكلّ لا بالجزء

# المساله الرابعة

إذا قيــل فى المبلح: إنَّمه لاحرج فيهــ وذلك فى أحــد الأطلاقين. المذكورين ـ فليس بداخل تحت التخيير بين النعل والترك؛ لوجوه

(أحدها) أنّا إنّما فرقنا بيتهما بعــد فهمنا من الشريعة القصد الى. النفرقة :

فالقسم المطلوب الفعل بالكلّ هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترائي. كقوله تعالى : ( يسكو كُمْ حَرْثُ كُكُمْ فَأَتُوا حَرْفَكُمْ أَنِّي شَعْمَ ) كه وقوله : ( وكُملاً منها رَعَما كَعَيْثُ مُشَمَّ ) ) والآية الأخرى في معناها • فهذا تخيير فكُلها منها حيثُ شقم رَعَما ) ، والآية الأخرى في معناها • فهذا تخيير (١) يعني مثلا . والآ فالنظر الله بالأمور المخارجة بجسله اما من هذا وأما من المسمى بالمطلوب الذك بالكل كا تقدم في اللهن . وبالجلة فهذه المسألة لم تقرر قاعدة وأسلا زائمة على ما تقدم في الممالة قبلها ، بل هي زيادة ايضاح لمسك فهم معابرة حكم الكلي العبر في وذلك بالمجار صابط هو الحدمة : فا بخدمه المبرى عنه يقال مطلوب الذك بالكل . وكان يمكنه أدماجها في أثناء ما تقيل خاناً . حقيقة . وأيضاً فالأمر فى المُطلَقات إذا كان الأمر للإ باحة يقتضى التخيير حقيقة ؛ كقوله تمالى : (وإذا حَللُتُم فَاصطادُوا) (فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاضطادُوا) (فَاذَا قُضِيتِ الصَّلَاةُ فَانْشُمرُوا فى الأرضِ وابْتَهُوا من فَعْل الله ) (كُلُوا مِن طيّبات مارزَقَنَاكُم .) وما أشبه ذلك . فإنّ إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضح فى التخيير فى تلك الوجوه إلا ماقام الدليل على خروجه عن ذلك

وأماً القسم المطاوب الترك بالكلّ ، فلا نعل في الشريعة مايدل على حقيقة التخيير فيه نصاً ؟ بل هو مسكوت عنه ، أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح ؟ كتسعية الدنيا لعباً ولهواً ، في معرض النم لمن ركن اليها ؟ فإنم أمشعرة بأن اللهو غير مخيّر فيه ، وجاء : ( وإذا رأو تجارة أو يُول لهواً انقضَّوا إليها ) وهو العلم أو مافي معناه ، وقال تعالى : ( ومن الناس من يشترى لَهُ و الحديث ) ، وما تقدم من قول بعض الصحابة : حد تنا يارسول الله حين مأوا ملة فأترل الله عز وجلّ : ( الله تزلّ أحسن المحديث ) ، وها أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب . فإذا ورد في الشرع بمض هذه الأحوال ، فعمني نفي الحرج على معني الحديث الاستحدي به بين الحديث المتحديث المحديث المتحديث وما شكت عنه فهو عفو» أي بما عفي عنه وهذا

(١)تقدم فآخر المسألة الاولى

 <sup>(</sup>٣) اى محال محسوسة كا ورد: (أعلنوا هذا الشكاح واضربوا عليه بالدفوف) وكما
 ورد و سؤاله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حضرت زواج الجارية الانصارية (أما كان
 ممكم لهو؟ فإن الانصار يعجمه الهو ٠)

<sup>(</sup>٣) كما ورد في لعب ؛ لحبشة في المسجد يوم العيد

إنما يعبّر به فى العادة ، إشعاراً بأنّ فيه مأيعفى عنه أو ماهو مظنّة. عنه . أو هو مظنّة لذلك فها تجرى به العادات

وحاصل الفرق أنّ الواحد (١) صريح في رفع الا ثم والجناح ، و إن كان قد (١) يلزمه الإذن في الغمل والترك إن قيل به ۽ إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الا ثم خاصة . وأما الا ذن فن باب مالا يم (١) الواجب إلا به ، أو من باب (الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا) ( والنهي عن الشيء هل هو أمر بأصد أصداده أم لا) والآخر صريح في نفس التخيير، و إن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل ۽ فقصد الفظ فيه التخيير ، خاصة . وأمّا رفع الحرج في تلك الأ بواب . والديل عليه أنّ رفع الجناح عن الفعل ؛ (فلا مُختَاح عليه أن يُما وقد يكون مع مخالفة المندوب كقوله : (إلا مَنْ أَكُرِه وَقلُهُ مُطْمَئنٌ بالا يمان (٥) ) • فلح كان رفع الجناح يستاز مالتخيير في الفعل والترك ، لهي يصح مع الواجب ، ولا مع مخالفة المندوب • وليس كذلك التخيير في المحرح به ؛ فا إنّه لا يصح مع كون الفعل واجباً دون الترك ، ولا مندوباً

<sup>(</sup>١) أي من هذين الاطلاقين للمباح وهو مالا حرج فيه

<sup>(</sup>٢) أَى وقد لا يلزمه الأَذَن فيهما ۖ لمَا سَيَاتِي له أَنَّهَ يَكُونَ مع مخالف المندوب ومسع أواجب الفعل

<sup>(</sup>٣) أي شبيه بهذه الأبواب وقريب من طريقها لا أنه منها حقيقة كما هوظاهر (غ) أي على هذا الفرق بين الاطلانين,وهذا أظهر الأدلة الشلانة وادكان لا يطلق عليه لفظ المباح حتى يدرج فى هذا القم ظالاستدلال من حيث ان كامة رفسم المجاح عامة ولا تتضفى التخب

<sup>(</sup>ه) ليس في الآية لفظ رفع الجناح ، ولكن فيها مايضهه . ولذلك أدرجها فيها فيه وفع الجناح مم أنه خلاف المندوب . وسيذكرق الديل الثانى لفظ التعذير ولفظ رفع الحرج فلا . يتوهمن أن كلامه قاصر هناك على ما فيه الفظاف ، بل غرضة الفظائدال على التعذير، وكذا الفظ الدال على دفع الحرج ، ولو لم يكن بعبارة التعذير ولا بعبارة الحرج

الموافقات م ١٠

﴿ والثانى ﴾ أنّ لفظ التخيير مفهوم منه قصدُ الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك ، وأنّهما على سواء في قصد، • ورفع الحرج مسكوت عنه • وأما لفظ رفع الجناح ، فمفهومه قصد الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلّف • وبقى الإذن في ذلك الفعل مسكوتاً عنه • فيمكن أن يكون مقصوداً له ، لكن بالقصد الثانى ؛ كما في الأخص ، في أبّم راجة إلى رفع الحرج ، كما سيأتى بيانه إن شاء الله • فالمصرح به في أحدها مكوت عنه في الآخر ، و بالعكس • فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع : «لا حرج فيه » . فلا يؤخذ منه حكم الاباحة ؛ إذ قد يكون كذلك ، وقد يكون كذلك ، وقد يكون مكروها (١) ، فإن المكرو، بعد الوقوع لاحرج فيه • فليتفقد هذا في الادلة الله الدلة المناقد هذا في الادلة الله الدلة الدلة الدلة الدلة المناقد الدلة ا

ووالوجه الثالث بما يدلّ على أنّ مالا حرج فيه غير مخيّر فيه على الأطلاق ﴾ أنّ الحضر فيه لما كان هو الخادم الصالوب الفعل ، صار خارجاً عن محض اتبّاع الهوى ؛ بل اتبّاع الهوى فيه مقيّد وتابع بالقصد الثانى ، فصار الداخل فيه داخلاً تحت الطلب بالكلّ ، فلم يقع التخيير فيه إلاّ من حيث الجزء . ولمّا كان مطاويا بالكلّ ، وقع تحت الخارج عن اتبّاع الهوى من هذا الوجه ، وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكليّات ، و القصد إليها في الشكاليف ، فالجزئي الذي لا يخرمه ليس بقادح في مقتضاه ، ولا هو مضادً له ، بل هو مؤكّد له ، فاتبّاع الهوى في الحكيّر، فيه تأكيد لا تبّاع مقصود الشارع من جهة الكليّ ، فلا ضرر في اتبّاع الهوى هنا ۽ لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء ، و انما اتبّاع الهوى فيه خادم له

<sup>(</sup>١) الجارئ على ماسبق أن يقول وقد يكون واجبا أيضا

وأما قسم مالا حرج فيه ، فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم . الله ترى أنّه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهى الكلّي على الجلة ؟ لكنّه لقلة ، وعدم دوامه ، ومشاركته الخادم المطلوب الفعل بالعرض ، حسباهو مذكور في موضعه ، لم يحفل به ، فدخل نحت المرفوع الحرج ؛ إذ الجزئ منه لا يخرم أصلا مطلوباً ، و إن كان فتحاً لبابه في الجلة ، فهو غير مؤثر من حيثهو جزئ . حتى بجتمع مع غيره من جلسه ، والاجهاع مقو ، ومن هنالك يلتم المكلى المنعى عنه ، وهو المضاد للمطلوب فعله ، واذا ثبت أنّه كا تباع الهوى من غير دخول (انحت كل أمر ، اقتضت الضوابط الشرعية أن لا يكون مخبراً فيه ، فنصريح (انه بمتاد المقرابط الشرعية أن لا يكون مخبراً فيه ، فنصريح (۲) بما تقدم في قاعدة اتباع الهوى وا نه مضاد الشرية المشريعة

# المسألة الخامسة

إن المباح إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكنف فقط. فإن خرج عن ذلك القصه كان له حكم آخر. والدليل على ذلك أن المباح \_كا تقدم \_ هو ماخير فيه بين الفعل والنرك ، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام . فهو إذا من عذا الوجه لايترتب عليه أمر ضرورى في الفعل أو في الترك ، ولا حاجي " ، ولا تكميل" ، من حيث هو جزئي " . فهو داجم إلى نيل حظ عاجل خاصة . وكذلك المباح الذي يقال : « لاحرج فيه » ، أولى أن يكون راجعاً إلى الحظ .وأيضاً (٢) فالاً مر والنعي راجعان إلى حفظماهو ضروري

<sup>(</sup>١) مخلاف المخبر فانه داخل تحت على أمر فالاكلية مأمور به

<sup>(</sup>۲) ينظر فى تصحيح التركيب (٣) ليس بعيدا عن الدليل الأول ، فانه فيدأن الشارع قصدالمأمور به والمنهى عنه لما يترتب على ذلك من حفظ الامور الثلاث . كالاف المباح طلم يقصده بفعل ولا ترك ، لا نهالا يترتب على ذلك من مكان عبود اختيار المكاف وتأميا لهواه المحنى وحظه الصرف . وهو الدليل الاول سينه . غايشه أن الاقول سك الى النوش من جهة المباح مباشرة ، وهذا بواسطة الامر والنهي . فهو تصوير آخر لنفس الدليل

\_\_\_\_\_\_ أوحاجى ، أو تكميلى . وكل واحــد منها قد فُهم من الشارع قصدُه إليه. فما خرج عن ذلك فهو مجرّد نيل حظّ ، وقضاء وطر

فإن قيل: فما الدليل على انحصار الأمر فى المباح فى حظّ المكاف لا فى غير ذلك ? وأن الامر والنهى راجعان إلى حقّ الله لا إلى حظّ المكاف ولعل بعض المباحات يصحّ فيه أن لا يؤخذ من جهة الحظّ كِكاصحّ فى بعض المأمورات والمهيّات أن تؤخذ من جهة الحظ

فالجواب أنَّ القاعدة المقرَّرة أنَّ الشرائع إنَّمَا جىء بها لمصالح العباد . فالأمر ، والنهي ، والنخيير ، جميهًا راجعةُ الى حظ المكلف ومصالحه ؛لانَّ الله غنيَّ عن الحظوظ، منزَّ عن الأغراض . غير أنَّ الحظ على ضربين :

أحدها داخل تحت الطلب فالمبد أخذه من جهة الطلب ، فلا يكون ساعياً في حظّه ، وهو مع ذلك لا يكون ساعياً وحظّه ، وهذا مدى كونه بريئاً من الحظّ . وقد يأخذه من حيث باعث نفسه . وهذا مدى كونه بريئاً من الحظّ . وقد يأخذه من حيث الحظه ، إلا أنّه لما كان داخلا تحت الطلب فطلب (١) من ذلك الوجه ، صار حظّه تابعاً للطلب ، فلحق بما قبله في النجرد عن الحظة ، وسعّى باسمه . وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب . وبالله التوفيق

والثانى غير داخل تحت الطلب. فلا يكون آخيناً له إلا من جهة إرادته واختياره و لأن الطلب مرفوع عنه بالغرض. فهو قد أخيذه إذاً من جهة حظة. فلهذا يقال في المباح: إنّه العمل المأذون فيه، المقصود به مجرّد الحظة الدندي، خاسة

<sup>(</sup>١) بصيغة الغمل فصح قوله صار حظه الخ

#### المسالة الداوسة

الأحكام الخسة إَنَما تتعلّق بالأفعال ـ والنروك بالمقاصد . فاذا عريتُ عن المقاصد لم تتعلّق بها . والدّليل على ذلك أمور :

( أحدها ) ماثبت من أنّ الأعمال بالنيّات . وهو أصل متفق عليه فى الجلة ؛ والأدلة عليه لاتقصر عن مبلغ القطم . ومعناه أنّ مجرّد الأعمال من حيث هى محسوسة فقط ، غير معتبرة شرعاً على حال ، إلاّ ماقام الدليل على اعتباره فى باب خطاب الوضع خاصة . أمّا فى غير ذلك فالقاعدة مستمرة . و إذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد ، كان مجرّدها فى الشرع بمثابة مركات العَجْماوات والجمادات . والأحكام الحسة لاتتملق بها عقلاً ولا سماً ؛

(والثانى) ماثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبى والمنابع عليه ، وأنها لاحكم لها فى الشرع بأن يقال فيها : « جائز، أو ممنوع ، أو واجب ، أو غير ذلك » كا لا اعتبار بها من البهائم . وفى القرآن: ( وكيس عَليكم مُجناح في أ خطأ نُم به ولكن ما تَصَدَّت قُلو بُكم ، ) وقال : (ربَّنا لا تُؤاخِذْنا إِن نَمِينَا أَوْ أَخْطاً نا) قال : (قد فعلت ) . وفى معناه رُوى الحديث : « رُفع عن أَمَى الخطأ والشّيانُ وما استكرِهوا عليه (1)» وإن لم

<sup>(</sup>۱) رواه في الجامع الصغير عن الطبراي عن توبان ،وقال العريزي قال الشيخ (يعني شيخه عجد حجازى الشعراق المشهور بالواعظاء دينصحيحاه .وقال الشوكاق أغرجه ابيماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وحسنه النووى وقد أطال الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصلاة من التلخيس الحبير

يصح سندا فمعناه متفق على صحته . وفى الحديث أيضاً : «رُفع القام عن ثلاث<sup>(١)</sup>. ــ فذَكر الصبى حتى يحتلم ، والمغني عليه حتى يُعيق » فجميع هؤلاء لاقصد لهم . وهى العلة فى رفع أحكام الشكليف عنهم

(والثالث) الإجماع على أن تكليف ما لا يُطاق غير واقع في الشريمة ؛ وتكليف من لاقصد له تكليف ما لا يطاق

فإن قيل : هذا فى الطلب ، وأمّا المباح فلا تكليف فيه ؛ قيل متى صحّ تعلّق التخيير ، صحّ تعلّق الطلب • وذلك يستلزم قصد الخمّير . وقد فرضناه غير قاصد . هذا خُلْف

ولا يُعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك ، لأن هذا من قبيل خطاب النكليف . ولا لأن هذا من قبيل خطاب الشكليف . ولا بالسكران لقوله تعالى (لاتقر بوا الصلاة وانتُم سُكارى ؟) فإنة قد أجيب عنه فى أصول الفقه ، ولأنه \_ فى عقوده وبيوعه \_ عجور عليه لحق نفسه ، كان كالقاصد حجر على الصبى والمجنون ؟ \_ وفى سواها ـ لما أدخل السكرعلى نفسه ، كان كالقاصد

<sup>(</sup>١) روا فرا الجام الصغير بروا يتنإ حداها: (وفرالتام عن الانقص التأميق يستيقطوعن المنتج على المنتج المنتج المنتج على المنتج . وقال الحالم كون المنتج . وقال الحاكم كون المنتج . وقال الحاكم عن شرطها قال ابن حجر ودراه أبو داود والنساقي واحمد والدار قطلي حالمت . وما مناجع الحالم على المنتج المنتج بحرت له مع عمر وعلتها البيطارى \_ اهمناوى على المنتج عن المنتج عن المجنون المفلوب على عقله على بعد إعمار وعن العالمي عن يحتل ) عن أحمد وأي داود والحاكم عن على وهمد مولق يقوى على من بعد أودد الماكم عن يعلى المنتج من طرق عديد بالفاظ متنار بنائم قال وهد طرق يتوى يعلى بعضها بعناوقد الطب النسائي تخريجها تمانال لا يصحبها شيء والموقوف أولى العواب \_ اه مناوى على المناوع على المناوع على المنتج عن المنتج عن

لرفع الأحكام التكليفية فعومل بنقيض المقصود ، أو لأن الشرب سبب لمفاسد كثيرة ، فصار استماله (1) له تسببانى تلك المفاسد ، فيؤا خده الشرع بها و إن لم يقصدها ؛ كما وقعت مؤاخذة أحد ابنى آدم بكل نفس تقتل ظلماً ، وكما يؤاخذ الزاقى بمقتضى المفسدة فى اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير الإيلاج الحرّم. ونظائر ذلك كثيرة . فالأصل صحيح . والاعتراض عليه غير وارد

#### المسالة السابعة

المندوب اذا اعتبرته اعتباراً أعر "" من الاعتبار المتقدم وجدته خادماً للواجب ؟ لأنّه إمّا مقدمة له ، أو تدكار به ؟ كان من جنس الواجب أو لا و فالدى من جنس الواجب أو لا و فالدى من جنس كنوافل الصلوات مع فرائضها ، ووافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها ، والذى من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلي ، و السواك ، وأخذ الزينة ، وغير ذلك ، مع الصلاة ؟ وكتمجيل الافطار، وتأخير السحور ، وكف اللسان عما لايمنى ، مع الصيام ، وما أشبه ذلك . فإذا كان كذلك فهو لاحق " بهتم الواجب بالكل وقلما يشد عنه مندوب يكون مندوباً بالكل والجزء ، و يحتمل هذا المعنى قريراً ؟ والكن ماتقدم منن (") عنه بحول الله

<sup>(</sup>١) فقد استميله وهو عاقل يعلم أنه يجر الى مفاسد كثيرة وان لم يقصد حصوفها فيؤاخذ بها .والزانى ماشددت على العقوبة بالجلد والنتل إلا الها لات التى قد تسبب عن فعله - وهو يعرف هذا النسبب وان لم يقسده من الفعل ، ولا خطر بياله حينه . وصياتى \_ ف المسألة النامنة من السبب \_ أن ايقاع المسبب يمنزله ايقاع السبب ، قصد ذلك المسبب أو لا . (٢) يريد في هذه المقدمة أن يتوسع في أن الندوب بالجزء يكون واجبا بالسكل ، فيجعله شاملا لفير السنن المؤكدة ورواب النوافل التى اقتصر عليها في الفصل الاول من المسألة (٣) مدار الدليل فيا تمنم أن تركها جلة واحدة يجرح النارك لها . وأيضا هانه في تركها وليست في أوضاع الدين . فهل هذا وذاك يجرى هنا في المندوبات أنى لا كراهة في تركها وليست كا لسنن الذي بين عليها الناعادة السابقة ؟ فذا كان لا كراهة في تركها ، فكيف مجرح

### حیر فصل کے۔

المكروه إذا اعتبرته كذلك مع المنوع ، كان كالندوب مع الواجب و وبعض الواجبات منه مايكون وسيلةوخادماً للمقصود و كمان كالندوب منه مايكون وسيلةوخادماً للمقصود و كمان المقال العبلة ، والأذان للتعريف بالأوقات واظهار شعائر الاسلام ، مع الصلاة . فمن حيث كان وسيلة ـ حُكُه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب ـ يكون وجوبه بالجزء دون (١١) وجوبه بالكرا . وكذلك بعض الممنوعات منه مايكون مقصوداً . ومنه مايكون وسيلة له ـ كالواجب حرفا بحرف ـ فتأمر ذلك

#### المساله الثامنة

ماحد له الشارع وقتاً محدوداً من الو اجبات أو المندو بات فا يقاعه فى وقته الانقصير فيه شرعاً ، ولا عشب، ولا ذمّ . وانما العتب والذمّ فى إخراجه عن وقته \_ سواء علينا أكان وقته مضيقاً أو موسماً (٢٢) \_ لأمرين :

(أحدهم) أنَّ حدَّ الوقت إمَّا أن يكون لمعنى قصده الشارع ءأو لنبر معنى. و باطل أن يكون لغير معنى . فلم يبق إلاَّ أن يكون لمعنى . وذلك المعنى هو أن يوقعُ الفعل فيه . فإذا وقع فيه فذلك متصود الشارع من ذلك التوقيت . وهو

التارك لها ؟ وكيف تؤثر على أوضاع الدين ؟ فللوضع بحتاج الىفضل نظر فى ذا تعوفى دعوى أن ماتقدم بعنى هنا (١) أى فلا يتأكد الوجوب فيه تأكده فى المقصود وينبني عليه أن اتم تركد والثواب على فعله لا يسادى الواجب المقصود (٣) بن السألة على مذهبا المجهور فى الموسم ، وهوأن هناك وقتاموسما لبمضالطالوبات لو أقدمها المسكف فى أى جزء منه لااتم فيه. ويريد هنا أن يقول بل ولا تقصير ولا عتب أيضاً . والأفضيلة فى السبق أول الوقت شىء آخر لا يلزم منه أن يسكون ايقاعه آخر الوقت تقدم المعتار موسا المتال

يقتضى \_ قطعاً \_ موافقة الأمر فى ذلك الفعل الواقع فيه . فلوكان فيه عتبُّ أو ذمُّ ، الزم أن يكون نخالفة قصد الشارع ، فى إيقاعه فى ذلك الوقت الذى. وقع فيه العتب بسببه . وقد فرضناه مُوافقاً • هذا خلف

والثانى) أنه لوكان كذلك ، للزم أن يكون الجزء من الوقت الذى وقع فيه المتب ، ليس من الوقت المين بخيراً وقع فيه المتب ، ليس من الوقت المين بخيراً في أجزائه إن كان موسماً ، والمتب مع التخيير متنافيان ، فلا بد أن يكون خارجاً عنه ، وقد فرضناه جزءاً من أجزائه . هذا خلف محال ، وظهور هذا المحنى غير محتاج إلى دليل

فإن قيل: قد ثبت أصل طلب المسارعة الى الخيرات والمسابقة اليها + وهو أصل قطمي ، وذلك لا يختص ببعض الاوقات دون بعض ، ولا ببعض الاعوال دون بعض ، إذا كان السبق إلى الخيرات مطادباً بلا بد ، فالمقصر عنه معدود في المقصر بن والمفرطين . ولا شك أن من كان هكذا ، فالتعب لاحق من في تفر بطه وتقصيره . فكف مقال لاعتب عليه ?

وفى مذهب مالك ما يمدل على هذا أيضا : فقد قال فى المسافر ين يقدمون الرجل لسنّه يصلى (٢٧ بهم فيسفر بصلاة الصبح \_ قال \_ : «يصلى الرجل وحده فى أوّل الوقت ، أحب إلى من أن يصلى بعد الإسفار فى جماعة » فقد م \_ كما ترى \_

وحينئذ يتم الدليل

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي بلفظ ( الوقت الاول من الملاة رضوان الله ) . ورواه الداوقطني بلفظ ( أول الوقت رضوان الله ، ووسط الوقت رجمة الله ، وآخر الوقت علو الله ) ( ۲ ) ليس المراد أنه يظوّل بهم حتى يسفر . بل المراد أنه يبتدى، العلاة بعد الاسفار

حكم المسابقة ، ولم يعتبر الجاعة التي هي سنة يعد من تركما مقصراً . فأولى أن يعد من تركما مقصراً . فأولى أن يعد من تركما مقصراً . فأولى أن يعد من ترك المسابقة مقصراً . وجاء عنه أيضاً فيمن أفطر في رمضان السغر أو مرض ، ثم قدم أو صح في غير شعبان من سحق أو قدم في شعبان ، فلم يصعه حتى دخل رمضان الناني ؛ مع أن القضاء ليس على الغرر عنده . قال اللخمي " جعله مترقباً (1) ليس على الغرو ولا على التراخي : فإن قضى في شعبان ، مع القدرة عليه قبل شعبان ، فلا إطعام ؛ لأنه غير مفرط . وإن مات قبل شعبان ففرط وعليمه الإطعام ، فكر أنه غير مفرط . وإن مات قبل شعبان ففرط وعليمه الإطعام - نحوقول اشافعية في الحجم إنه على التراخي ؛ فإن مات قبل الأداء كان آناً . فهذا أيضاً رأى الشافعية مضاد المتضى الأصل المذكور

الا داء ١٥٠ تنا . فهذا أيصا واى اساهيه مصاد مصنى الا صل المدور فأسترى أوقاتاً معينة شرعا ، إما باللاجتهاد (٢٣) ثم صار من قصر عن المسابقة فيها ملوماً معاتباً ، بل آثاً في بعضها ، وذلك مضاد لما تقد م فالجواب أن أصل المسابقة إلى الخيرات لايتكر ؛ غير أن ما تُعين له وقت معين من الزمان هل يقال إن إيقاعه في وقته المعين له مسابقة فم فيكون الأصل الملك كور شادلا له ، أم يقال ليس شاملا له ف

والأول هوالجارى على مقتضى الدليل <sup>(1)</sup>. فيكون قوله عليه السلام ــ حين سئل عن أفضل الأعمال ــ فقال : « الصلاة لأول وقتها » <sup>(0)</sup> يريد به وقت الاختيار مطلقا

ويشير إليه أنه عليه السلام ـ حين علم الأعرابي الأوقات ـ صلي في

 <sup>(</sup>١) بالدلم مترتبا . أى أنه لم يعامل معاملة الفور الصرف ، ولا التراخى الصرف ،
 بل حالة بين الحالتين . فلذاكان الحسكم مترددا بين الامرين . كما شرحه بقوله فان قفى الخ
 (٢) كما في الحديث السابق : أول الوقت الخ

<sup>(</sup>٣) كما في المسائل التي نسبها لمالك والشافعي في الصلاة ، والصوم ، والحسج ، فأوقاتها سنة بالاحتياد

<sup>(</sup>٤) أي المتقدم أول المسألة

<sup>(</sup>ه) ذكره في الترغيب والتدهيب عن أبي داود والترسيدي ، وقال : لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر العمرى ، وليس بالتوى علد أهل الحديث .

أوائل الأوقات وأواخرها ، وحد ذلك حداً لا يتجاوز ، ولم ينبه فيه على تقصير وإنما نبه على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضرورات، إذا صلى فيها من لا ضروة له ، إذ قال : « تلك صلاة المنافقين» الحديث (١) فبين أن وقت التفريط هو الوقت الذي تكون الشمس فيه بين قرفي الشيطان وأيما ينبغي أن بخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الإيقاع في ذلك الوقت المحدود . وعند ذلك يسمى مفرطا ، ومقصراً ، وآنما أيضا عند معن الناس . وكذاك الواجبات الفورية .

وأما المقيدة بوقت العمر، فإنها لماً قيد آخرها بأمر مجمول ، كان ذلك علامة على طلب المبادرة والمسابقة في أوّل أزمنة الإمكان ؛ فإن العاقبة منيبة فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدّى ذلك المطاوب ، فيلم يعمل مع سقوط، الأعدار ، عد ولا بد من مقرطا ، وأنمه الشافعي لأنّ المبادرة هي المطاوب لا أنه على التحقيق مخبر بين أوّل الوقت وآخره ، فإن آخره غير معلوم ، وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن . فليست هذ. المسألة من أصلنا المذكور فلا تعود عليه منقض

وأيضا فلا ينكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المين ؛ لكن بحيث لا يمد المؤخر عن أول الوقت الموسم مقصراً . وإلا لم يكن الوقت على حكم التوسمة . وهذا كما فى الواجب المخير فى خصال الكفارة ، فان للمكلف الاختيار فى الأشياء الحخير فيها ، وإن كان الأجر فيها يتفاوت ، فيكون بعضها أكثر أجراً من بعض ؛ كما يقول بذلك فى الاطعام فى كفارة رمضان ، مع وجود التخيير فى الحديث وقول مالك به . وكذلك المتق فى كفارة الظهار أو القتل أو غيرها ، هو مخير فى أى الرقب شاء ؛ مع أن الأفضل أعلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها . ولا يعد مختار غير الأعلى عند أهلها ، ولا يعد مختار غير الأعلى

<sup>(</sup>١) ذكره في التيسير في باب أوقات الكراهة عن الستة الا البخـاري

مقصراً ولا مفرطاً . وكذلك مختار الكسوة أو الإطعام فى كفارة اليمين . وم<sup>ا</sup> أشبه ذلك من المطلقات التى ليس الشارع قصد فى تعبين بعض أفرادها ، مع حصول الفضل فى الأعلى منها . وكما أن الحج ماشياً أفضل ، ولا يعد الحاج راكباً مفرطا ولا مقصرا • وكمترة الخطا إلى المساجد أفضل من قلتها ، ولا يعد من كان جار المسجد بقلة خطاه له مقصرا . بل المقصر هو الذى قصر عما حد له ، وخرج عن مقتضى الأمر المتوجه اليه . وليس فى مسألتنا ذلك .

وأما حديث أبى بكر رضى الله عنه فيلم يصح ؛ وإن فرضنا صحّته فهو معارض بالأصل القطعي وإن سلم فمحمول على التأخير عن جميع الوقت المختار؛ وإن سلم فأطلق لفظ التصدر على ترك الأولى من المسارعة إلى تضعيف الأجور لا أن المؤخر مخالف لمتنضى الأمر

وأما مسائل مالك فلمل استحبابه لتقديم الصلاة ، وترك الجاعة ، مراعاة القول بأن للصبح وقت ضرورة ، وكان الإمام قد أخر إليه . وما ذكر في إطلم التفريط في قضاء رمضان ، بناء على القول بالفور في القضاء . فلا يتمين فيها ماذكر في السؤال . فلا اعتراض بذلك . و بالله التوفيق

# المسالة التاسعة

الحقوق الواجبة على المكاف على ضر بيز -كانت من حقوق الله ، كالصلاة ، والصيام ، والحج ، أو من حقوق الآدم ين كالديون ، والنفقات ، والنصيحة ، و إصلاح ذات البين ، وما أشبه ذلك...

أحدها حقوق محدودة شرعاً ؛ والآخر حقوق غير محدودة فأما المحدودة المقدرة فلازمة الدمة المكأف ، مترتبة عليه ديناً ، حتى يخرج عنها ؛ كأنمان المشتريات ، وقيم المتلفات ، ومقادير الزكوات ، وفوائض

عنها ؛ كا ممان المشتريات، وفيم المتلفات، ومقادير الز فوات ، وفرائض الصلوات، وما أشبه ذلك. فلا إشكال فى أن مثل هذا مترتب فى ذمته ديناً عليه . والعليل على ذلك التحديد والتقدير؛ فأينه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك الممين . فاذا لم يؤده فالخطاب باق عليه ، ولا يسقط عنه إلا بعديل(١١) .

وأما غير المحدودة فلازمة له ، وهو مطلوب بها ؛ غير أنهـــا لا تنرتب فى ذمته لأمور :

﴿ أحدها ﴾ أنها لو ترتبت فى ذمته لكانت محدودة معلومة ؛ إذ المجهول لا يترتب فى الذمة ، ولا يعقل نسبته إليها ، فلا يصح أن يترتب ديناً . وبهذا استدالنا على عدم الترتب ؛ لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار والتكليف بأداءنا لايعرف له مقدار ، تكليف بمتمذر الوقوح . وهو ممتنع سمماً

ومثاله الصدقات المطلقة ، وسد الخلاّت ، ودفع حاجات المحتاجين ، وإغاثة الملهوفين ، وإنقاذ الغرقى ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن عن المنكر . ويدخل تحته سائر فروض الكفايات

فاذا قال الشّارع: «أطمرا القانع والمعترّ » أو قال : أكسوا العارى ، أو «أنفقوافي سبيل الله » فمعنى ذلك طلب رفع الحلجة في كل واقعة بحسبها ، من غير تعيين مقدار ما يحتاج إليه فيها ، بالنظر لا بالنصّ . فاذا تعين جائع فهو مأمور باطعامه وسد خلته ؛ بمقتضى ذلك الاطلاق ؛ فان أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع ، فالطلب باق عليه ؛ ما لم يضل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء . والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين : فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع ، فيحتاج إلى مقدار من الطّمام ، فاذا تركه حتى أفرط

<sup>(</sup>١) كابرام الدائن للمدين

عليه ، احتاج إلى أكثر منه . وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأساً •وقد يطعمه آخر مالا يكفيه ، فيطلب هذا بأقلّ مماكان مطلوباً به. فاذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان ، لم يستقر للترتيب في النمة أمر معلوم يطلب ألبتة وهذا معنى كونه مجهولاً . فلا يكون معلوما إلا في الوقت الحاضر بحسب النظر ، لا بمقتضى النص . فاذا زال الوقت الحاضر ، صار في الثاني مكافاً بشيء آخر، لا بالاول، أو سقط(١)عنه التكليف، إذا فرض ارتفاع الحاحة العارضة

والثاني أنه لو ترتب في ذمته أمر لخرج إلى مألا يعقل ؛ لانه في كل وقت من أوقات حاجة المحتاج \_ مكلف بسدها . فاذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم مثلا ، ثم لم يفعل ، فترتب في ذمته ثم جاء زمان ثان وهو على حاله أو أشد ، فاما أن يقال إنه مكاف أيضا بسدها أو لا . والثاني باطل ؛ إذ ليس هذا الثاني بأولى (٢) بالسقوط من الاول ، لأنه إنما كلف لأجل سد" الخلة ، فيرتفع التكليف والخلة باقية . هذا محال . فلابد أن يترتب في الذمة ثانيـاً مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت . وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد ، قيم كثيرة بعدد الازمان الماضية . وهذا غير معقول في الشرع ( والثالث ٰ) أن هذا يكون عينا أو كفاية . وعلى كل تقدير يلزم \_ إذا لم يقم به أحد ـ أن يترتب إما في ذمة واحد غير معين ، وهو باطل لا يعقل وإما في ذمم جميع الخلق مقسطا ، فكذلك ، للجهل بمقـــدار ذلك القسط لكل واحد . أو غير مقسط ، فيلزم فيا قيمته درهم أن يترتب في دمم مائة ألف رجل مائة الف درهم . وهو باطل كما تقدّم . ﴿ ﴿

(والرابع) لو ترتب في ذمته لكان عبثا ، ولا عبث في التشريع . فانه

<sup>(</sup>۱)أى قكيف يتأتى الاستقرار في النمة ، والامر يعتنف باختلاف الحال والزمان ، بين سقوط المكلف به رأسا ، وبين تغير المكلف به فلة وكدة ؟ (۲) لو قال ليس بأضف سبية في التكيف من الاول لكان أوضح (٣) في قوله هولما غير معقول في الشرع

إذاكان المقصود دفع الحاجة ، فعمران النسَّة بنافي هـــذ المقصد ؛ إذ المقصود إزالة هــذا العارض ، <sup>(1)</sup> لانحُرم قيمة العارض . فأذا كان الحــكم بشغّل النسَّة منافياً لسبب الوجوب ، كما عبثا غير صحيح

لايقال إنَّه لازم فى الزَّكاة المفروضة وأشباهها ، إذ المقصود بها سدَّ الخلاّت . وهي تترتّب في الذمّة

لأنا نقول: نسل آن المتصود ماذكرت، ولكن الحاجة التي تسد بازكاة غير متميَّنة (٢٠ على الحلة ألا ترى أنها تؤدي اتفافاً وان لم تظهر عين الحاجة 1 فصارت كالحقوق الثابتة بماوضة أوهبة و فلا مرع قصد في تضمين المثل أو القيمة فيها بخرف ما محن فيه ، فإن الحاجة فيه متميّنة فلا بد من إذالتها . ولذلك لا يتميّن لها مال زكة من غيره ، بل بأى مال ارتفعت حصل المطاوب . فانال غير مطاوب لنفسه فيها فو ارتفع المارض بغير شيء لسقط الوجوب . والزكاة وعوما لا مد من بذلها و إن كان محلها غير مضطر اليها في الرقت ولذلك عينت وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة ، يعرى حكم سائر أنواع هذا القسم فإن قيل و لوكان الجيل مانها من الترتب في الدَّمة ، لكان مانها من المترتب في الدَّمة ، لكان مانها من المترتب في الدَّمة ، لكان مانها من المتحد أنفق مقداراً لا تعرفه ، أو صل المحلول تكليف عالا يطاق . فاو قيل لأحد : أنفق مقداراً لا تعرفه ، أو الصح من لا تدريه و لا تميزه ، وما أشبه ذلك ، طاحان تكليفا عالا يطاق ؛ إذ لا يمن العلم بالمكلف به أبداً إلا بوحى ،

<sup>(</sup>١) أى الممارض الوقتي ولا فائدة تعود على ازالته من شغل ذمة الغير به

<sup>(</sup>۲) فيكون القسم الأول وهو الركاة مثلا متينا محدودة القدار ولا زيادة فيها ولا تنقن فسكانت متقررا وان كانت الحاجة فيه غير متعينة ولا صاحبها معلوما وهنا بالمكس وصاحب الحاجة معلوم ومقدار ما يلزمه غير معلوم ولا تا بت فالسكاف به هناك معلوم محدود المسكلف يسببه غير معلوم والقسم الثاني بالعكس

و إذا علم بالوحى صار معلوماً لا مجهولا . والتكليف بالمعلوم صحيح . هذا خلف فالجواب أن الجهل المانع من أصل التكليف ، هو المتعلق بمبين عند الشارع وكان أما ما أو أعتق رقبة ! وهو بريد الرقبة الفلانية من غير بيان فهذا هوالمعتنع . أما ما أو يتعبن عند الشارع بحسبالتكليف ، فالتكليف بهصحيح ، كا صح في التخيير بين الخصال في الكفارة ؛ إذ ليس للشارع قصد في إحدى الخصال دون ما بق : فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سد الخلات على الجلة ؛ منا لم ينعبن خلة فلاطلب . فاذا تعينت وقع الطلب . هذا هو المراد هنا . وهو ممكن للكلف مع نفي التعيين في مقدار ولا في غيره

وهناضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأو كين فا يتمحض لأحدها ، هو محل اجتهاد ؟ كالنفقة على الأقارب والزوجات . ولأجل مافيه من الشبه ، بالضر بين اختلف الناس فيه ؛ هل له ترتب في الذمة أم لا ? فإذا ترتب فلا يسقط بالاعسار فالضرب الأول لاحق بضرور يات الدين ؛ ولذلك محض الماتف يد والثاني لاحق بقاعدة التحسين والتزيين ؛ ولذلك و كل الجماد المكتفين . والثالث آخذ من الطرفين بسبب متين ؛ فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التميين والله أعلم

# حشيرٌ فصل ﷺ

وربما انضبط الضربان الأوّلان بطلب العين (1) والكفاية ؛ فإنّ حاصل الاول أنه طلب مقدر على كل عبن من أعيان المكلّفين . وحاصل

<sup>(</sup>١) (فائدة ) السنة أيضا قد تكون كفاية كما مثلوء بتشميت العاطس وبالاضحية في حق أهمل البيت الواحد كما في المنهاج

الثانى إقامة الأود العارض فى الدين وأهله إلاّ أنّ هذا الثانى قد (1) يدخل فيه ما يُظنّ أنه طلب عين ؛ ولكنّه لايصبر طلباً متحثًا فى الغالب إلاّ عند
كونه كفاية ، كالصدل والإحسان وإيناء ذى القربى . وأما إذا لم يتحتّم فهو
مندوب . وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان . فتأمّل هذا الموضع .
وأما الضربالثالث فآخذ شبهاً من الطرفين أيضاً . فاذلك اختلفوا فى تفاصيله
حساذ كره الفنهاء والله أعلم

#### المسألز العاشدة

يصح أن يقع (٢) بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من الحسة المذكورة ، هكذا على الحلة (٢) ومن الدليل على ذلك أوجه ( أحدها ) (٤) ما تقدم من أن الاحكام الحسة الما تتعلق بأفعال المكلفين

<sup>(</sup>١) أى قد يكون غيرا بالجزء كالسناعات المختلفة التي لها أثرها في اقامة السران وقد يكون مندوة بالجزء كالمدل والاحسان وسائر النوافل والنكاح وغيرها بما تندم في المندوب بالجزء ولكن هذا الثانى انما يكون واجب كناية أذا نظر اليه كليا في الغالب وقد يكون منحها جزئيا كالمدل بالنسبة الامير نفسه فيو مطلوب باقامة المدل بوئيا أيضا طلبا حتما الا أرق توله وفروس الكفايات مندوية على الأعيان ليس كليا بن قد تكون مندوية قد تكون عندوية على الأعيان ليس كليا بن قد تكون الكفاية قد يكون عندوية وقد يكون مندوية ولا يتعم الا بالجزء وقد يكون مندوية والا يتعم الا بالجزء وقد يكون مندوية والمنتفسة الا بالمعن أيضا نادرا ويبق بعد هذا أنه يقتضى أن مؤدى فرض الكفاية الما يناب عليه تواب المندوب فاذا كان بالجزء عقد يكون عندها تمام المندوب فاذا كان بالجزء عبد المناوب فاذا كان بالجزء غيرا نتأمل الكل وذا كان بالجزء غيرا نتأمل الكلوب غيرا نتأمل وذلك إذا كان بالجزء غيرا نتأمل الكلوب غيرا نتأمل وذلك إلى الكلوب غيرا نتأمل وذلك اذا كان بالجزء غيرا نتأمل ولالله المؤدي المناوب المناوب فيرا المناوب فيرا الكلوب غيرا نتأمل وذلك إلى الكلوب غيرا نتأمل المؤدي المؤدي فيرا نتأمل وذلك إلى الكلوب غيرا نباؤد المؤدي المؤدي الكلوب غيرا المؤدي فيرا المؤدي فيرا المؤدي فيرا المؤدي فيرا المؤدي فيرا الكلوب غيرا المؤدي فيرا المؤدي

هذا الموضع جيدا ( 7 ) لما كان لهذه للرتبة شبه بالحلال لانه لا طلب يتعلق بها ولا اثم فى فعلها وشب. بالحرام لان مثلها لو تعلق به حكم لكان اللوم والذم قال يقع بين الحلال والحرام وليس لها شبه بما يطلب من الواجب والمندوب رأسا

<sup>(</sup>٣) لما لم يحكم عليها الا بأنها غير الحسة ولم يقل انها حكم شرعى سادس أو ليستحكما قال على الجلة وسيأتى الاشارة الله آخر المسألة الله على الجلة وسيأتى الاشارة الله آخر المسألة

<sup>(</sup>٤) الدليل قامر على خصوص بعض النوع الثانى. ن انواع مواضع مرتبة المغو المذكورة فى الفصل الثانى ولا يدل على الباق وسياتى فى الفصل الاول مايصح ال يكون دليلاعلى البعض الباقى من النوع الثانى حيث يقول ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضها الخ الموافقات م ١١ -

مع القصد إلى الفعل ؛ وأما دون ذلك فلا . واذا لم يتعلق بها حكم منها ، مع وجدانه بمن شأنه أن تتعلق به ، فهو معنى العنو المتكلم فيه ؛ أى لامؤاخدة به (والثانى) (١) ماجاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص ؛ فقد روى عن النبي برائح انه قال «إن المه فرض فرائض فلاتضيوها(٢) ، ونهى عن أشياء فلا تذبكوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تذبكوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن محد يرائح ؛ ما مالوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض عرائح كما أى القرآن (يسألونك عن الحيض ) ، (يسألونك عن اليتامى ) ، (يسألونك عن الشهر الحرام) ، ماكانوا يسألون إلا عما ينغهم ؛ يعنى أن هذا كان الفالب (٣) عليهم \* وعن ابن عباس رضى الله عنه اله قال : مالم يذكر فى القرآن فهو مما عنها أهل الله أهل القرآن فهو مما في أموال أهل الذمة ? فقال : العفو ؛ يعنى لا تؤخذ منهم زكاة (٥) . وقال عبيد في أموال أهل الذمة ? فقال : العفو ؛ يعنى لا تؤخذ منهم زكاة (٥) . وقال عبيد عرام ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو

والثالث (٦) مايُدل على هذا المعنى في الجلة كقوله تعالى : (عفا الله عنك

 <sup>(</sup>١) هذا الدليل قاصر على النوع الثالث من مراتب العفو الآتية في الفصل الثاني
 (٢) رواء الدارقطي

<sup>(</sup>٣) تبده لما سياني بعضه أثناء المسألة من مثل سؤال عبد الله بن حدافة عن أبيه

<sup>(</sup>٤) أي فيه شهة الحرمة ولم يرد فيه تحريم بل سكت عنه

<sup>(</sup>ه) الكان معندأته لا تؤخذ منهم زكاة مقتضىالنص فليس مما نحن فيه ولا عمالة كرد وأن كان معناء أنه مماسكت عنه فلا نؤخذ الزكاة لذلك كان لذكره وجه \_وقد يقال انه يرجم الى قاعدة ان الكفار بخاطبون بفروع الشربعة أولا

<sup>(</sup>٦) هــذا الدليل عاص بعض النوع التانى كما في حــديث (أكلّ عام) وبالنوع الثالث وقد انتهى به مقام الاستدلال ولم يجيء فيه بما يدل على النوع الاول وهو الوقوف "مع متضى الدليل المعارض وإن قوى معارضه

لم أذ نْتَ لَهُم)(١) الآية فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدمالنس. وقد ثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسما بسطه الأصوليّون؟ ومنه قوله تعالى : ( لولا كتاب من الله سبَّق لمسَّدَكم فيها أَخذتم عذاب مظيم ) وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال فيا لم ينزل فيه حكم ؛ بناء على حكم البراءة الأصلية ﴿ إِذْ هِي راجِعة إلى هذا المعنى . ومعناها أن الأفعال معها معفوٌّ عنها ؛ وقد قال ﷺ: ﴿ إِنَّ أَعظِمُ المسلمين في المسلمين جرمًا ، من سأل عن شيء لم بحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته » . وقال : « ذَرُوني ما تركتكم فإنما هلك مَن قَبْلُكُم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم ؛ مانهيتكم عنه فانتهوا ؛ وما أمرتكم به تأتوا منه مااستطعتم » وقرأ عليه السلام قوله تعالى (ولله على الناس حجّ البيت) الآية. فقال رجل يا رسول الله أكلّ عام ? فأعرَض ؛ ثم قالَ : يارسول الله أكل عام ? فأعرَض ؛ ثم قال : يارسول الله أكل عام ؟ فقال رسول الله ﷺ « والذي نفسي بيده لو قلتُهَا لوجَبت ؛ ولو وجَبت ما قتم بها ؛ ولو لم تقوموا بها لكفرتم ، فذرونى ماتركتكم » ثم ذكر معي<sup>(٢٢)</sup> مانقدم وفي مثل هذا نزلت: (ياأمها الذين آمنوا لا تَسألوا عن أَشْياءَ إلَّ تُبدَ لَكُم تُسُوُّكُم ) الآية . ثم قال : (عفا اللهُ عنها ) أي عن تلك الانسياء فهى إذاً عَمُو ۗ. وقد كره عليه السلام المسائل وعامها ونعى عن كثرة السؤال ( وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب، فذكر الساعة ، وذكر قبلها أموراً عظاما ثم قال : كمن أحبَّ أن يَسأل عن شيء فليسأل عنه ؛ فوالله لاتسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به مادمت في مقامي هذا ) قال أنس . فأكثر الناس من البُكاء حين سمعوا ذلك . وأكثر رسول الله ﷺ أن يقول : سَلُونى فقام (١)محـط الدليل بقيــة الآية كأنه اذن قبل أن يتبين الذين صدقوا فهو من عمل المغو

(٢)أي من قوله فانما هلك الخ

# 🐗 ( فصل 🎥

﴿ ويظهر هذا المعني في مواضع من الشريعة ﴾

منها مايكون متَّفقاً عليه .

ومنها مايختلف فيـه . فمنها الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة

 <sup>(</sup>۱) الني منها تزول تحريم مالم بحرم وغيره مما يكرهونه ويسيئهم كالتعرض المفضيحة
 وزيادة التكاليف(٣) وهي من قولهوقد كان الني عليه السلام يكره كثرة السؤال الى هنا
 (٣) لان المطانق يتحقق في فرد واحد بما طلق عليه

به ؛ فكل فعل صدر عن غافل ، أو ناس ، أو مخطى ، ، فهو مما عفى عنه . وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأموراً بها أو منهياً عنها أم لا . لأنها إن لم تكن منهياً عنها ولا مأموراً بها ولا مخيّراً فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له فى الشرع . وهو معنى العفو .

وان تعلق بها الأمر والنهى ؛ فن شرط المؤآخذة به ذكرُ الأمر ؛ والنهى والقدرة على الامتثال ؛ وذلك فى الخطى ، والناسى والغافل محال . ومثل ذلك النائم والمجنون والحائض وأشباه ذلك

ومنها الخطأ فى الاجتهـاد وهوراجع إلى الأوّل. وقد جاء في القرآن: (عفا الله عنك لم أذنت لهم .)وقال:(لولاً كتاب ٌمن الله سَبَق) الآية .

ومنها الإكراءكان مما يتفق عليه ؛ أو مما يختلف فيه \* إذا قلنا يجوازه فهو راجع الى المفو ؛ كان الأمر<sup>(1)</sup> والنهى باقيين عليه أو لا . فإن حاصل ذلك أن تركه لما ترك وفعله لما فعل لاحرج عليه فيه .

ومنها الرخص كلها على اختلافها فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح ، ورفع الحرج وحصول المغفرة ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطاوبة ؛ لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال وإنكانت مطاوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطاوب ؛ فأكل الميتة اذا قلنا بليجابه فلا بد أن يكون نقيضه وهو الترك معفوا عنه وإلا لزم اجتاع النقيضين فى التكليف بهما وهو محال ومرفوع عن الامة.

ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجع . فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح في حكم العفو . لأنه إن لم يكن كذلك لم

<sup>(</sup>١) أى على القولين في ذلك

يمكن الترجيح فيؤدى إلى رفع أصله وهو ثابت بالاجماع . ولأنه يؤدى إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل . وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء فى الدليسل المرجوح و إنه فى حكم الثابت أم قلنا إنه فى حكم الصدم . لافرق بينهما فى لزوم المغو .

ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو فى نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح لأن الحجة لم تقم عليه بعد إذ لابد من بلوغ الدليل اليه وعلمه به . وحيئفذ تحصل المؤاخذة به و إلا أزم تكايف ما لايطاق ومنها الترجيح (١) بين الخطابين عند تراحمها ولم يمكن الحم بينهما ، لابد من حصول العفو بالنسبة الى المؤخر ، حتى يحصل المقدم ۽ لانه الممكن في النكيف بهما ، والا لزم تكايف مالا يطاق وهو مرفوع شرعاً

ومنها مأسكت عنه فهو عفو لانه اذا كان مسكوتا عنــه مع وجود مظنته فهو دليل على العفو فيه . وما تقدم من الأمشــلة فى الأدلة السابقة فهو بما يصح التمــُيل به والله أعلم

### حکیر فصل کے۔

# ﴿ وِلمَانَعِ مُرْتَبَةَ العَفُو أَن يُستَدَرُكُ عَلَيْهِ بَاوْجِهِ ﴾

(أحدها)أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون إما أن تكون بجملتها داخلة نحت خطاب التكليف وهو الاقتضاء أو التخيير ُ أو لا تكون بجملتها داخلة فان كانت بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الحسة وهو المطاوب. وان لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض المكلفين خارجاً عن حكم خطاب

<sup>(</sup>١) أى اذا خوطب فى وقت واحد بفعل شيئين مما لم يمكن إيجادها معاكَّان خوطب بأنايكلم اثنين بجستين مختلفتين فيرجح مو تقديم خطاب أحدها على الآخر فهذا الترجيح ايضا عفو

الشكليف ولو فى وقت أو حالة مًا . لكن ذلك باطمل لا نا فرضناه مكلفاً فلا فلا يصح خروجه فلا زائد على الاحكام الحسة

( والثانى ) إن هدندا الزائد إما أن يكون حكا شرعياً أو لا فإن لم يكن حكا شرعياً فلا اعتبار به \* والذى يدل على انه ليس حكا شرعياً إنه مسى بالمعنو . والعفو انما يتوجه حيث يتوقع للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهى . وذلك يستلزم كون الممكلف به قد سبق حكم فلا يصح أخروى لادنيوى و وكلامنا فى لمنضاد الأحكام به وأيضاً فإن العفو انماهو حكم أخروى لادنيوى و وكلامنا فى الأحكام المتوجهة فى الدنيا و وأما إن كان العفو حكما شرعيا فإما من خطاب التكليف عصورة (١١) في الحسة و وأنواع خطاب التكليف عصورة (١١) في الحسة و وأنواع خطاب التكليف عصورة المنافى الحسة التى ذكرها الأصوليون \_ وهذا ليس منها فيكان لغواً

(والثالث) إن هذا الزائد إن كان راجعا إلى المسألة الأصولية وهي أن يقال هل يصح أن يخلو بمض الوقاع عن حكم الله أم لا خالمسألة لمختلف فيها فليس اثباتها أولى من نعيها الا بعليل • والأداة فيها متعارضة فلا يصح اثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه • وأيضاً أن كانت اجهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكرة في كتب الأصول • وإن لم تمكن راجعة إلى تلك المسألة فليست يمفهومة • وما تقدم من الاداة على اثبات مرتبة العنو لادليل فيه • فالأداة التلقية غير متنفية للخروج عن الأحكام الحسة لأمكان الحجم بينها ولأن العنوأخروى في رمانه عليه السلام لافي غيره • ولا مكان تأويل وأيضاً فإن سلم للعفو ثبوت في زمانه عليه السلام لافي غيره • ولا مكان تأويل راجع إلى رفع حكم الخطأ والنسيان ولملاكراه والحرج • وذلك يقتضي اما الجوازُ بمني المناب وذلك بيقتضي اما الجوازُ بمني الاباحة • واما وفي ما يترتب على المخالفة من الذم وتسبيب المقاب وذلك بمني المناب وذلك

<sup>(</sup>١) هو محل النزاع فلا يصح أن يكون دليلاعلي الناء هذه المرتبة

يقتضى إثبات الأمر والنهى مع رفع آثارها لممارض • فارتفع الحسكم بمرتبة العقو وأن يكون أمراً زائداً على الخسة وفي هذا المجال ابحاث اخر

#### حر فصل کے۔

والنظر فى ضوا بط ما يدخل تحت العفو ان قيل به نظر \_ فإن الاقتصار به على محال النصوص نرغة ظاهرية • والانحمالال فى اعتبار ذلك على الاطلاق خرق لا يرقع • والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول • فلا بدمن وجه يقصد نحوه فى المسألة حتى تنبين بحول الله • والقول فى ذلك ينحصر فى ثلاثة أنواع

أحدها . الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه (1) وإن قوى معارضه والثانى \_ الخروج عن مقتضى الدليل المعارض قصد أو عن قصد لكن بالتأويل والثانف \_ الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل والثانف \_ العمل عا هو مسكوت عن حكم رأساً \* فأما الأول فيدخل محته العمل بالعزعة وإن توجه حكم الرخصة ظاهراً ان العزعة لما توخيت على ظاهر العمل بالرخصة ، وإن توجه حكم العزعة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج كا أن العزعة راجعة إلى أصل التكليف • وكلاها أصل كلى فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع مامئله معتمد \* لكن لما كان أصل رفع الحرج وارداً على أصل التكليف ورود الممكل ترجح جانب أصل التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك الرجوع . لأن بذلك الممكل قيام أصل التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك الرجوع . لأن بذلك الممكل قيام أصل التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك هذا (١) الوارياحال وأن : إنهة

(۲٪) أى الوقوف مع دليل معارض بقوى وان كان نفس الدليل غير علمى لانه مجرد ظن غير سيمايش، منالشرع فافطر فلاكفارة عليه • وكذلك من أفطر فيه بتأويل. وانكان أصله (١) غير. علمي بل هذا جار في كل متأول كشارب المسكر ظاناً انه غير .سكر • وقاتل|لمسلم ظاناً انه كافر • وآكل المال الحرام عليه ظاناً انه حلال له • والمتطهر بماء نجس ظانًا أنه طاهر • وأشباه ذلك • ومثله المجمهدالمخطى، في اجمهاده . وقد حَرَّج أبوداود عن ابن مسعود رضى الله عنــه انه جاء يوم الجمعة والنبي رَاتِيٌّ يخطب فسمعه يقول « اجلسوا فجلس بباب المسجد فرآه الذي عَرَّكِيَّةٍ فقال تعالى ياعبدالله ابن مسعود » فظاهر من هذا انه رأى الوقوف مع مجرد الامر وان ُقصِد غيرُه مسارعة إلى امتثال أوامره . وسمع عبدالله بن رواحة وهو بالطريق رســول الله عَلَيْتُهُ وهو يقول اجلسوا فجلس في الطريق فمر به النبي عَلَيْتُهُ فقال « ماشأنك فقال القصة أنه لم يقصد بالامر بالجلوس ولكنه لما سمع ذلك سارع إلى امتثاله ولذلك. « لايصل أحد العصر إلا في بني قريظة فادركه م وقت العصر في الطريق فقال بمضهم لانصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي. عَلِيْتِهِ فَلِمُ يُعَنِّفُ واحدة من الطائفتين » ويدخل ههناكل قضاء قضى به الفاضي من مسائل الاجتهاد ثم يتبين له حطأه مالم يكن قدأ خطأ نصاً أو إجماعا أو بعض القواطع \*وكذلك الترجيح بين الدليلينفانه وقوف مع أحدهما و إهمال للآخر. فاذا فرض مهملاً للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح . وهو في الظاهر دليل. يعتمدمثله . وكذلك العمل بدليل منسوخ أوغير صحيح \_فانه وقوف معظاهر دليل. يعتمد مثله في الجلة . فهذه وأمثالها مما يدخل نحت معنى العفو المــذكور . وانما قلنا الوقوف مع مقتضي الدليــل المعارض فشرط فيه المعارضة لانه ان كان غير معارض لم يدخل نحت العفو لانه أمر أو نهى أو تنجيبر عمل على وفقه . فلا عتب (١) الذي بني عليه الفطر أو التأويل غير دليل أو مستند علمي أي لا يلزم فيه ذلك

يتوهم فيه ولا مؤآخذة تلزمه بمحكم الظاهر فلاموقع للمفو فيه وإنما قيل وإن قوى معارضه لانه ان لم يقو معارضه لم يكن من هذا النَّوع بل<sup>(١)</sup> من النوع الذي يليه على أثر هذا فانه ترك لدليل وهنا(٢)وان كان أعمالًا لدليل أيضاً فأعمالهمن حيث هو أقوى عند الناظر أو فينفس الامركاعمالالدليلغير المعارض فلا عفو فيه .\* وأما النوع الثاني وهو الخروج ءن مقتضىالدليل عن غير قصدأو عن قصد لكن بالتأويل . فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لانه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته أو يتركه معتقداً إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه كقريب العهد بالاسلام لايعلم ان الخر محرمة فيشربها . أولا يعلم ان غســل الجنابة واجب فيتركه . وكما اتفق فى الزمان الاول حين لم تعلم الانصار طلب الغسل من التقاء الختانين . ومثل هذا كثير يتبين للمجهدين ﴿وَقُدْ رَوَى عَنِ مَالَكُ انْهُ كان لابرى تخليل أصابع الرجلين فىالوضوء ويراه من التعمق حتى بلغه (أنالنبي عَلَيْنَ كَانَ يَخْلُلُ فَرْجِمَ الى القول به) . وَكَمَّا اتَّفَقَ لأَنِي يُوسَفَ مِعَ مَالِكُ فَي المُد والصاع حتى رجع الى القول بذلك ومن ذلك العمل على المخالفة (٣٠ خطأ أونسيانا ويما يروى من الحديث « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » خان صح فذلك و إلا فالمعنى متفق عليه . ومما يجرى مجرى الخطأ والنسـيان فى انه من غــير قصد وإن وجد القصد الاكراء المضمن فى الحديث. وأبين (١) لعل الاصل هكذا بل ولا من النوع الذي الح أي أنه اذاكان المعارض ضعيفاً لا يكون أيضًا من النوع الثاني لا " ن الثاني تركُّ لدليلٌ وخروج عن مقتضاء قصدًا بتأويل أو بغير قصد وما نحن بصدده اعمال لدليل ضعيف معارضه فلا هو من الاول الذي لوحظ فيه قوة معارضه ولا هو من الثاني الذي لوحظ فيه أنه ترك لدليل وخروج عنه بنير قصد او بقصد لكن بتأويل والحاصل آنه لماكان أعمال المعارض بضعيفكان أعمال لدليل غير معارض صار لا يتوهم فيه مؤاخذة حتى يكون من مواضع المنو (٢)يشبه أن يكون هُنا سُقط والاصل (وهذا )

<sup>(</sup>۱) يستبد، ويرض سنسط و سرويد.. (۳) أى تخرج عن متنفى الدليل خطأ بألا يفهم الدليل مثلاعلى وجهه أو نسيانا للدليل أما خطأ الحجيد المدود سابقا فى النوع الأولى فقد وقف فيه مع دليل لكن ظهر خطؤه فى التملك به المنملة بأزاء دليل آخر مثلا فهنا خرج عن الدليل وذاك وفف مع دليل ظهر خطؤه فى الاعتداد به فتبه لتقرق بين النوعين فى جميع الاثمثلة فيها

من هذا العنو عن عترات ذوى الهيآت فانه ثبت فى الشرع اقالتهم (1) فى الزلات وان لا يماملوا بسببها معاملة غيرهم وجاه فى الحديث « أقيلوا ذوى الهيآت عتراتهم » وفى حديث آخر «تجافوا عن عقوبة فوى المووة والصلاح (٢)» وروى العمل بذلك عن محد بن أبى بكر بن عرو بن حزم فانه قضى به فى رجل مر آل عرر بن الخطاب متحد بن أبى بكر بن عرو بن حزم فانه قضى به فى رجل مر خبر آخر عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله فقال استادى على مولى لى جرحته يقال له سلام البربرى الى ابن حزم فأتانى فقال جرحته قلت نم و قال سعت خالى عرة تقول قالت عائشة قال رسول الله تيالله « أقيلوا فوى الهيئات عنراتهم » فخل سبياه ولم بعاقبه «وهذا أيضامن شئون رب المرة سبحانه فانه قال (و يجرى الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبا. ثر الانم والفواحش فانه قال (و يجرى الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبا. ثر الانم والفواحش لالا اللم ) الآية لكنها (٣) عكم المدنيوية «ويقرب

(۱) على فرض تسليم أصل الحديث وما بعده فليس هذا من العفو الذي فيه الكلام وهوأنه لا حرج فيه شرعا يعني لا الم وفيه المنفرة الخ أما كونه لا يقتص منه لعبده أو لمن شجه فهذا غير موضوع مرتبة العفو التي فيها الكلام من أول الماأته وبعد فنى المساييح عن عائشة قال عليه السلاة والسلام ( أقبارا ذوى الهات عثراتهم الالمائدود) وقال العزيزى في شرح الجامع الصغيراتها الزلات التي لاحد فيها ثم الما أن المحديث ضعيف وقال صاحب الجامع أخرجه احدقى مسلمه والبخارى في الادب أو داودها الاحديث فلاعلينا فلاحد أو داودها الهديث فلاعلينا فلا المحدوث من الحديث فلاعلينا فلا المحدوث في المتورد وليس التنوير من الحديث فلاعلينا التنوية الى تضاء أن حرم وليس من الحديث فلاعلينا التنوية الله تضاء أن حرم وليس من الحديث فلا التنويز من المحدوث فلام التنويز من المحدوث من المح

<sup>(</sup>٣) والعقو بالمعنى الذى نقرره هو امر أخروى فراجع أمثلته السابقة عنى أنه عبد عله شها سبق آنفا محسول المنفرة وهي حكم اخروى بالقصد الاول والاكان قد يتبعها عدم الحد في مثل الشرب مثلا الا أن هناك أمورا لاشىء فيها دنيويا كغطأ الاجتهاد مثلا فان عفوه أخروى صرف

من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات • فان الدليل يقوم هنالك مفيداً للظن في اقامة الحد ومع ذلك فاذا عارضه شبهة وان ضعفت غلب حكمها ودخر (١) صاحبهـا في حكم العفو.وقد يعدهذا المجال بما خولف فيه الدليل بالتأويل وهو من هذا النوع أيضاً <sup>(٢)</sup> . ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل ما وقع فى الحديث في تفسير قوله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ُجنَاحٌ فيها تَطْعِيمُوا ) الآية + عن قُدَامة بن مظمون حينقال لعمر بن الخطاب ان كنتُ شربتها فليس لك ان تجلدني قال عرولم قال لأن الله يقول ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ُجناحٌ فماطَموا) الآية . فقال عمر انكأ خطأت التأويل ياقُدَامة اذا اتقيت اجتنبت ماحرم إلله . قال القاضي اسماعيل وكدُّنه أراد أن هذه الحالة تكفر ماكان من شر به لانه كان ممن اتتي وآمن وعل الصالحات. وأخطأ في التأويل بخلاف من استحلها (٣) كما في حديث على رضي الله عنه . ولمِيأت في حديث قُدَامة انه حد . ومما وقم في المذهب في المستحاضة تترك. الصلاة زمانا جاهلة بالعمل انه لا قضاء عليها فما تركت \* قال في مختصر ماليس في المختصر لوطال بالمستحاضة والنفساء الدمُ فلم تصل النفساء ثلاثة اشهر ولا المستحاضة شهراً لم يقضيا مامضي اذاتاً ولنا في ترك الصلاة دوام مامهما من الدم وقيل في المستحاضة اذا تركت بعد أيام أقر اتها يسيراً اعادته وان كان كثيراً

<sup>(</sup>۱) وهل مذا الاستطالا م أيضا وظاهر أنه يستطه في خالب صور الشبهة فاذا استقلت الشبة باستاط الحد لا يكون من مرتبة المغوالتي هي ، وضوعنا (۲) لانه الفرب الثاني من النوع الثاني الا انه يقال عليه كيف يعد خروجا عن مقتفى الدليل بالتأويل مع أنه وقوف مع الدليل الصريح (أدرؤا الحدود بالشبهات) فهو لم يخرج عنه بل عن الدليل العام في الحدود المحسمين بهذا الدليل لانه بعد تخصصه لا يقال خرج عنه بل مع أنحال للدليل المحسمين الذي أفاد أن دلالة العام لا تشعل عذا الموضع فلا لله لل دوء الحدود بالشبهات من النوع الثاني بقسيمه لانه لا ترك فيه الدليل بغير قصد ولا يقسم بالثاويل .

فليس عليها قضاؤه بالواجب. وفي سماع أ يهزيد عزمالك انها اذا ترك الصلاة بعدالاستظهار جاهلة لا تقفى صلاة تلك الأيام الستحب ابن القام لها القضاء. فهذا كله مخالفة للمدليل مع الجهل والتأويل فجعلوه من قبيل العفو. ومن ذلك أيضا المسافر يقدم (1) قبل الفجر فيظن ان من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم له. أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر فنظن انه لايصح صومها حتى تطهر قبل الغروب فلا كفارة هنا وان خالف الدليل و لانه متأول و واسقاط الكفارة هو (1) مني العفو

وأما النوع الثالث وهو العمل عاهو مسكوت عن حكمه ففيه نظر • فان خلوا بعض الوقائع عن حكم لله مما اختلف فيه • فاما على القول بصحة الخلو فيتوجه النظر وهو مقتضى الحديث « وما سكت عنه فهوعفو » وأشباهه مما تقدم وأما على القول الآخر فيشكل الحديث إذ ليس تم مسكوت عنه بحال بل هو الما منصوص واما مقيس على منصوص . والقياس من جملة الادلة الشرعية فلا زازلة إلا ولها في الشريعة محل حكم فانتنى المسكوت عنه اذاً . ويمكن أن يصرف السكوت عنه اذاً . ويمكن أن يصرف السكوت عنه اذاً . ويمكن أن عمرف السكوت عن أعمل أخذت عن مجارى العادات مع استصحابها في الوقائع . وإلى السكوت عن أعمل أخذت قبل من شريعة ابراهيم عليه السلام \* فالاول كما في قوله تعالى ( وطعام الذين أو والساكم ، وإذا الطري الله يقال المعادم ماذبه والأعيادهم وكنائسهم . وإذا نظر الى المعنى اشكل لان في ذبائح الاعياد زيادة تم تنافى أحكام الإسلام . في كان المنطق عن المسألة فقال كُملة وكنائسهم . وإذا نظر الى المغنى اشكر المنفرة بالمن عن المسألة فقال كُملة ( ) تأمل التدوك النفرة بن منه الامئة وما مني قسل عن المسألة فقال كُملة ( ) ثار المنافرة والمنفي قسل عن المسألة فقال كُملة ( ) ثاراء تندرك الغرق بن منه الامئة وما مني قسل عن المسألة فقال كُملة ( ) ثاراء تندرك الغرق بن منه الامئة وما مني قسل عن المسألة فقال كُملة ( ) ثاراء الدورة بين منه الامئة وما مني قسل عن المسألة بقال كُملة ( ) ثاراء الدورة بي بن هذه الامئة وما مني قسل من المنافرة بي المنافرة بالمنافرة والمنفي قسل من المنافرة بوارية ولامنافرية بي المنافرة بالمنه والمنافرة والمنه ويكنائسهم . وإذا قلم المنافرة بي منه الامنافرة والمنفرة والمنفرة ولي المنافرة والمنه ولي المنافرة والمنه ولامنافرة والمنافرة والم

 <sup>(</sup>١) تأمل لتدرك الغرق بين هذه الاءثاة وما مفي قيمن سافر أفل من أربعة بردحيت كان من الاول الواقف مع منتفى الدليــل المارض بقوى وبين هذا الحارج عن الدليل متآولا \_\_ فافرق غير ظاهر

 <sup>(</sup>۲) ولم لم نقل واستماط الاثم أيضاً وكانه بان على ماسبق له انفا من ان الكلام فى الاحكم الله المكلم وتصريحه الاحكم الديوية وقد علمت أن مدا لا يطرد فى أصل المسألة واستثنه الكثيرة لها بل وتصريحه سابقاً بقوله ورفع الهرج والمنفرة

قد علم الله ما يقولون وأحل ذبائحهم . يريد والله أعلم ان الآية لم يخص عرومها وان وجد هذا الخاص المنافى . وعلم الله مقتضاه ودخوله نحت عروم اللفظ ومع ذلك فاحل ماليس فيه عارض وما هو فيه لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة . والى نحو هذا يشبر قوله عليه السلام » ( وعفا عن أشياه رحة بكم لاعن نسيان فلا تبحثوا عنها » وحديث الحج أيضاً مثل هذا حين قال (أحجمنا هذالعامنا أو للأبد ) لان اعتبار اللهظ يعطى انه للابد فكره علمه السلام سؤاله و بين له علة تولئ السؤال عن مثله . وكذلك حديث « أن أعظم المسلمين فى المسالة اتمايا أن الحقيق المتحريم مع أن له أصلا برجع اليه فى الحلية وان اختلفت نروعه فى أغسها أو دخلها معنى يخيسل الخروج عن حكم فى الحلية وان اختلفت نروعه فى أغسها أو دخلها معنى يخيسل الخروج عن حكم ذلك الأصل ، وغمو. حديث « دَروني " ) ماتركتكم » وأشباه ذلك

والثانى كافى الاشياء التى كانت فى أول الاسلام على حكم الاقرار ثم حرمت بعدذلك بتدريج كالخر و فأنها كانت معتادة الاستمال في الجاهلية ثم جاء الاسلام فتركت على حلفا قبل الهجرة وزمانا بعد ذلك و هم يتعرض فى الشرع النص على حكمها حتى نزل (يسألو نك عن الخر والمايسر) فبين مافيها من المنافع والمضار وان الاضرار فيها أكبر من المنافع و وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم و لان القاعدة الشرعية أن المفسدة اذا أربّت على المصلحة فالحكم المنع من على المنع المنطقة فالحكم المنع المنافع وان ظهر وجه عسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجارى العادات و ودخل لهم تحت العفو الى أن نزل مافي سورة المائدة من قولة تعالى ( فاجتنبوه ) في نشاف

 <sup>(</sup>۱) أى فهو يسكت عنه أى يترك الاستفصال فيه مع وجود مظلته
 (۲) فلا يستقموا فيترتب على ذلك تفصيل لا يكون فيه مصلحتكم

 <sup>(</sup>٣) ولذا قال بعضهم أن التحريم بدأمن هذه الآبة لائه ذكر ما يتتفى الحرمة لكن
 لما لم ين تمسكوا بالائسل بمتضى العادة فكان عنوا

استقر حكم التحريم • وارتفع العفو • وقــد دل على ذاك قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ُجناح ۖ فيما طعموا ﴾ الآية • فانه لما حرمت قالوا كيف بمن مات وهو يشربها فنزلت الآية • فرفع الجناح هو معنى (١) العفو • ومثل ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول الاسلام • وكذلك بيوع الغرر الجارية بينهم كبيع المضامين والملاقيح ، والثمرقبل بدو صلاحه ، واشباه ذلك كالها كانت مسكوتاً عنها • وما سكت عنه فهو في معنى العفو • والنسخ بعدذلك لابرفع هذا المعنى لوجود جملة منه باقية الىالآن علىحكم اقرار الاسلام كالقراض والحَكُم في الخنثي بالنسبة الى الميراث وغيره • ومأشبه ذلك ممانبه عليه العلماء • والثدلث كما فيالنكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالها الاماغيروا فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الاسلام • فيفرقون بينالنكاح والسفاح • ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا • ويمسحون الحجر الاسود • ويسعون بين الصفا والمروة • ويلبون ويقفون بعرفات ٠ ويأتون مزدلفة ٠ ويرءون الجار ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها • ويغتسلون من الجذابة • ويغسلون موتاهمويكفنونهم ويصلون عليهم • ويقطعون السارق ويصلبون قاطع الطريق الى غير ذلك مماكان فيهم من بقايا ملة أبيهم ابراهيم • فكانوا على ذلك الى ان جاء الاسلام فبقوا على حكمه حتى أحكم الاسلام منه ماأحكم ، وانتسخ ماخالفه فدخل ما كان قبل (٢) ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من الاعسال المتقدمة • وقد نسخ منها مانسخ وأبقى منها ماأبقى على المعهود الاول • فقد ظهر مهذا البسط مواقع العفو فىالشريمة وانضبطت والحدالة على أقرب ما يكون أعمالاً لأدلته الدالة على ثبوته . الا أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا . واذا قيل حكم فهل يرجع الى خطاب التكليف . أم الى خطاب الوضع . هذا محتمل كله . ولكن لما لم يكن مما

 <sup>(</sup>٤) تنبه لهذا فهو يؤيد ماقلناه في معنى العفو وأن الاصل فيه الحكم الاخروى والاحكام الدنيوية ان وجدت تكون تابعة له

<sup>(</sup>١) مما استمروا عليه مدة ثم نسخ

ينبني عليه حكم على لم يتأكد البيان فيه فكان الأولى تركه والله الموفق الصواب

### المسالة الحادية عشرة

طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول انه متوجه على الجيع . لكن اذا قام به بعضهم سقط عن الباوين . وما قلوه صحيح من جهة كلى (۱) الطلب . واما من جهة حلى (۱) الطلب . واما من جهة حلى (۱) الطلب . واما من جهة حلى البعض كيف المضابط البحملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض . ولا على البعض كيف كان ولكن على من فيه اعلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على البعض كيف والدليل على ذلك امور احدها النصوص العلق ذلك كقوله تعالى (وما كان المؤمنون لينه رُوا كافة فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة "بالا يقه فوردالتحضيض على طائفة "بالا يقه فوردالتحضيض على طائفة "بالا يقه فوردالتحضيض بالمروف ) الآية الى آخرها • وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب بالموف ) الآية الى آخرها • وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيها العلى كالامامة (۲) الكبرى أو الصغرى • فأمها أنما تتعين على من فيه فيها المام به ويتدع على بعني المكلة بن (۱) أي باعتبار مجومة على بعني المكلة بن (۱) أي باعتبار مجومة على المكي الأمادي أدا المدي ولما فيا لمكني بن المكافة بين المهاد بين الاسولين في أمه منا أيضا بعد تبديه على الكي الأمرادي أدا المعنى أو المهم كالموالي في أمو منا أيضا بعد تبديه على الكي الأمرادي أدا المعنى أو المهم المنا المنا ولما أعما المكني المنا لان علانه ين المنا المنا ولمنا في الكي الأمرادي أو المهم المنا أله المنا المنوب من المنا المنا ولمنا في الكي الأمرادي أما تعني أو المهم المنا المنا ولمنا في المنا المنا بعد تبله عنا المنا ال

لآن خلاقهم بجرى هنا أيضا بمد تسليم • سألته هنا فهفيقال هن البعض المتأهل لهذا الفرض الوارد عليه الطف المراد به كل البين الافرادى أو المجموعي المجان المائم أن يقول المعيجب (۲) هذه الآيات لا تدل على أن الطلب متوج الى البين بل الهائم أن يقول المعيجب عليكم جميعا أن يكون بعضكم التأمل الذك داعيا الى الحير الح مثلا ومعني توجه الطلب على الجميع الدين يضوهم لذلك ويعدوهم في ويعاونوهم بحل المسائل ليتحقق هذا المهم من المصلحة أثم جميع الكلفين المتأهل وغيره وقى مثله (وانقوا فتنة لا تصين الذين ظلمواً) الح

<sup>(</sup>٣) على رأيكورالاتم الاكويك لالافة المغامن كان فيه الانوصاف المتدبرة المنظرفة لا غيروابست الاتمة يا تمة قاذا فرض أن السروط المرعية غير متوفرة الاك فلا اتم على أحد وهذا مالا يمكن أن يسلم به والنمين الذى يقوله ثنىء آخر غير فرض الكفاية الذى .هو موضوعاً

أوصافها المرعية لا على كل الناس و وسائر الولايات بتلك المنزلة اتما يطلب (١) بها شرعا باتفاق من كان اهلا للقيام بماوالقناء فيها . وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية انه يتمين (٢) القيام به على من فيه نجدة وضجاعة . وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية • اذ لا يصح ان يطاب بها من لا يسدى ، فيها ولا يعيد ، خانه من باب تكايف مالا يطاق بالنسبة الى المسكف، ومن باب العبث بالنسبة الى المصلحة المجتلبة أو المنسدة المستدفعة . وكلاها بإطل شرعا

والثالث ماوقع من فتاوى (٣٠ العاماء) وماوقع ايضا في الشريمة من هذا الله في و فن ذلك ماروى عن محد رسول الله صلى الله عليه وساوقد قال لا في ذر (٤٠) و يا أباذر افي أراك صعيفاً وافي أحب الشما أحب لنفسي لا تأمّر أن على التين ولا تو لبن مال يتم» وكلا الامرين من فروض الكفاية ، ومع ذلك فقد مهاه عنها . في لو فرض إهال الناس لها لم يصح (٥٠ أن يقال بدخول أبي خرف حرج الاهمال ، ولامن كان مثله . وفي المحديث: « لا تسأل الإمارة (٢٠) وهذا النهي يقتضي الهاغير عامة الوجوب و ونهي أبو بكر رضي الله عنه بمض النام و الامارة ، وفيلمات رسول الله عنها . واعتذر له

<sup>(</sup>١) بل الذي يقال انما نسند الى من كان أهلا ولكن المطالب بذلك الجميع

<sup>(</sup>۲) لسنا فى فرض الدين فهمـذا مسلم أنه اتما يتمين على مؤلاء ولكن علينا جيبا أن يحصل ذلك وبالمبلحة أنها يسند الى من يتأهل له وقد يكون الطلب المتوجه الله في ذلك ملا يوابد متأهل خلافه فاد وجد كان الطلب لا يزال كتافيا كثير من لم يتأهل ويكون أن غير المتأهل عليه ان يسل ليقوم بها المتأهل ويكون الفرق بين المتأهل وغيره أن غير المتأهل عليه ان يسل ليقوم بها المتأهل ولهد أن يقوم بها

<sup>(</sup>۳)هارفتاوی العالماء تعتبر دلیلا فی مثل هذاوهوأصل کبیر فی الدین ینبی علیه کما قلناأحکام تشمل الامة أولا تشملها ؟ (٤) رواء مسلم وأبو داود وغیرهما عن أبی ذر

<sup>(</sup>ه) وهذا صريح فيها قررناه من أنه ينبى على كلامه أن المحاطب بقرض الكفاية خصوص من فيه أهلية له ظو أهمل لم تأم الامة حتى لو فرض أن المسلمين كالدفيم واحد فقط أهلا للمخلاقة ولم يتوسدها كان هو الاسم فقط وهل بنال الحلافة بغير الاسمة التي تهد اليه بها ؟ فاذا لم تهضه الامة وتبايعه كانت أنمة قطعاً

<sup>(</sup>أ) تامه : ( فانك أنّ اعطيتها عن مسائلة وكلت اليها . وان أعطيتها عن نمير مسائلة أعنت عليها ) قال في المشكاة : متعنى عليه

الموافقات ج ١ \_ م \_ ١٢

عن ولا يته هو بأ نه لم يجد مر فلك بدا و وروى أن تميا الدارى استأذن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما في أن يقص ، ففنعه من ذلك ، وهو من مطاوبات الكفاية \_أعنى هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم رضى الله عنه \_وروى نحوه عن على إين ابي طالب رضى الله عنه

وعلى هذا المُميَّم جرى العلماء فى تقرير كثير من فروض الكفايات : فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم : أفرض "هو ؟ فقال : امّا على كل الناس فلا . يعنى به الزائد على الفرض العينى • وقال أيضاً : أمّا من كان فيه موضع للامامة فالاجتهاد فى طلب العلم عليه واجب ، والاخذ فى العناية بالعلم على قدرالنية فيه • فقسم كا ترى فجعل من فيه قبولية للامامة مايتعين عليه • ومن لا ، جعلممندوبا اليه . وفى ذلك بيان انه ليس على كل الناس (1) . وقال سحنون : من كان أهلا للامامة وتقليد العلم ففرض عليه أن يطلبها ، لقوله تعالى : (ولتسكن منكم أمة يدعون الى الخير ويا مرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ومن لا يعرف المعروف كيف يأ مر

وبالجَمَّلَة فالامر في هذا المعنى واضح . وباقى البحث في المسألة موكول إلى علم الاصول

لكن قد يصح أن يقال انه واجب على الجميع على وجه (٢٢) من التجوز ؛ لأن القيام بذلك الفرض قيام مصلحة عامة. فهم مطاو بون بسد ها على الجملة • فبعضهم هو قادر عليها مباشرة ، وذلك من كان أهلالها • والباقون - وانام يقدروا عليها ـقادرون

ستسبيب الم قوله سابقا فلر فرض اهال الخ يتنفى أنه ليس وجوبا حقيقيا بحيث يأمم الجميع المتحدد المتحدد المتحدد الذي يقوله يعنى وأنه ليس واجبا بمعناء الشرعى فلا يتم وقله بعد فلا يقر في المتحدد ا

على اقامة القادرين • فحن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب باقامتها • ومن لايقدر · عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر واجباره على القيام بها • فالقادر اذاً مطلوب بإقامة الغرض • وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر • إذ لا يتوصل الى قيام القادر إلا بالاقامة بمن باب مالا يتم الواجب إلا به • وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقي للمخالفة وجه ظاهر

### حیر فصل کے۔

ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجلة ليظهر وجهها وتتبين صحمها بحول الله وذلك أن الله عز وجل خاق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لافي الدنيا ولا في الآخرة و ألا ترى الى قول الله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمهاتك لاتعلمون شيئاً) ، ثم وضع فيهم العلم بذلك على التحريج والتربية ، تارة بالالهام كا يلهم الطفل التقام الثدى ومضه ، وفارة بالتعلم وفطلب الناس بالتعلم والتعلم لجميع ما ستجلب به المصالح ، وكافة ماتدراً به المفاسد ، انهاضا لما جبل فيهم من تلك الشرائر الفطرية ، والمطالب الالهامية ، ولا توزيك كالاصل لا عبل غيهم من تلك الذرائر الفطرية ، والمطالب الالهام والاعتقادات أو الآداب الشرعية أو العادية و المحاسبة ، ويبرز في معلى أو الاحتفادات أو الآداب الشرعية أو العادية و في كل واحدمن الخلق مافطر عليه . وما أيلم لمن تفاصيل الأحوال والأعمل فيظهر فيه وعليه ، ويبرز فيمعلى أقوانه عن لم يهيأ تلك النهيئة و فلا يأتي زمان التعقل الا وقد تجم على ظاهره مافطر عليه في أوليته ، فترى واحداً قد تهيأ لطلب العالم ، وآخر لطلب الرياسة ، وآخر للتصنع بمعض المهن الحتاج اليها، وآخر للصراع والنطاح والى سائر الامور ،

هذا وانكان كل واحدقد غرز فيه التصرف الكلى، فلا بدفي غالب المادة من غلبة البمض عليه و فيرد التكليف عليه معلماً وودياً في حالته التي هو عليها و فنه ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف في فنه ، ذلك ينتهض العالم يات بما هو ناهض فيه ، ويتمين على الناظرين فيهم الالتفات الى تلك الجهات ؛ فيراع وهم بحسبها ،

و يراعونها الى أن تخرج فى أيديهم على الصراط المستقيم ، ويعينونهم على القيام بها ، ويحوضونهم على الدوام فيها ؛ حتى يبرز كل واحد فيا غلب عليه ومال اليه من تلك الخطط .ثم يخلى بينهم و بين أهلها ،فيعاملونهم بما يليسق بهم ليكونوا من أهلها ،اذا صارت لهم كالاوصاف الفطرية ، والمدركات الضرورية ، فعندذلك يحصل الانتفاع ،ونظهر نتيجة تلك التربية

فاذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظهر عليه حسن ادراك ، وجودة فهم ، ووفور حفظلا يسمع – وان كان مشاركا في غير ذلك من الاوصاف – ميل يمتحو ذلك القصد ، وهذا وأجب على الناظر فيه من حيث الجلة ، مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التعلم ، فعللب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم ، ولا بد أن يمال منها الى بعض فيؤخذبه ، ويعان عليه ، ولكن على الترتيب الذي نص عليه رباني والعلماء ، فاذا دخل في ذلك البعض فمال به طبعه اليه على الخصوص ، وأحبه أكثر من غيره ، ترك ومأحب ، وخص بأهله ي ووجب عليهم الهاضفيه حتى أخذمنما قدر له ، من غير إهال له ولا ترك لمراعاته . ثم أن وقف هنالك فحسن . وأن طلب الاخذ في غيره أو طلب به فعل معه فيه مافعل في قبله ، وهكذا إلى أن ينتهى

كا لو بدأ بعلم العربية مثلا \_ فانه الأحق بالتقديم \_ فانه يصرف إلى معلميها فصار من رعيبهم ، وصاروا هم رعاة له . فوجب عليهم حفظه فيا طلب يحسب مايليق به وبهم . فان انتهض عزمه بعد إلى أن صار يحدق القرآن صار من رعيبهم . وصاروا هم رعاة له كفلك . ومثله ان طلب الحديث أو التفته في الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريمة من العلوم . وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور . فيال به نحو ذلك ويعلم آدابه المشتركة ، ثم يصار به إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائم التدبير :

كاليرافة أو النقابة أو الجندية أو الهداية أو الامامة أو غيرذلك بما يليق به ، وما ظهر له فيسه نجابة ونهوض . و بذلك يتربى لسكل فعل هو فرض كناية قوم . . لانه سير أولا في طريق مشترك في شد وقف السائر وعجزعن السير فقد وقف في مرتبة محتاج اليها في الجلة . وان كان به قوة زاد في السير الى أن يصل الى أقصى النايات في المذروضات الكفائية ، وفي التي يندر من يصل اليها ، كالاجبهاد في الشريمة والامارة . فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة

فأنت ترى ان الترقى في طلب الكمايه ليس على ترتيب واحد، ولا هوعلى الكافة باطلاق ، ولا هوعلى الكافة باطلاق ، ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل، ولا بالعكس ؛ بل لايصح أن ينظرفيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا النفصيل، ويوزع في أهل الاسلام، عمل هذا التوزيع. والا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجود ، والله أعلم وأحكم

# المساله الثانية عشرة

ماأصله (۱) الاباحة للحاجة أو الضرورة الا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الاباحة وقوعاً أو توقعاً هل يكر على أصل الاباحة بالنقض أولا ? هذا محل نظر واشكال . والقول فيه انه لايخلو اما أن يضطر الى ذلك المباح أم لاء واذا لم يضطر اليه فاما أن يلحقه بتركه حرج أم لاء فهذه أقسام ۲۲ ثلاثة

﴿ أحدها ﴾ أن يضه على الرجوع الى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع الى ذلك (١) أي ما كان أصله بهاماً كلاكل والشرب والبيع والدراء والتكاولكناه الصطراليه الشخص أو احتاج اليه عليه بلعته بسبها منين شديد وحرج لو ترك فعله . وهو مع كونه مضطرا اليه أو محتاجا اليه تعرض له مفسدة ،افعة بالغمل أومتوقعة ، فهل يعتبر جانب اللاحق من المفسدة فتنقضكم الاباحة فيصد ممنوعا مع أنه ضرورى أو حاجى أولا يعتبر المطارى» وييق لاحرج في استهاله ؟ وقد مثل الشرورى في المسألة الحاسة عشرة من كتاب الالمة بالميم والشراء الذي لابسلم غالباً من لقاء المشكر أو ملابسته بسبه. وسينظ هنا لما في تركه الحرج بمخالطة الناس

محرج بمنطقة من الله الله عند ما اذا اضطر آاليه، وما اذا لحقه بتركه عرج، وما ليس واحدمنها.وسية كر الثالث اثناء المسألة الثالثة عشرة الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأ وجه . منها أنذلك المباح قد صار واجب الفعل ولم يبق على أصله من الاياحة • وإذا صار واجباً لم يعارضه الا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه • وليس رض المسألة هكذا فلم يبق إلا أن يكون طرف الواجب أقوى نلابدمن الرجوع اليه . وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارى على والثاني ﴾ أن محال الاضطرار مفتفرة في الشرع . أعنى أن إقامة الضرورة معتبرة ، وما يطرأ عليه من عارضات المناسد مفتفر في جنب المصلحة المجتلبة ؛ كا اغتمرت مفاسد أكل الميتة والدم ولم الخنزير واشباه ذلك في جنب المصرورة للإحياء النفس المضطرة . وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظاً للنفس أو المال حالة الأكواه . فما نحن فيه من ذلك النوع . فلا بد فيه من عدم اعتبار العارض المصلحة الضرورية

﴿ والثالث ﴾ انا لو اعتبرنا الموارض ولم ننتفرها لأدى ذلك الى رفع الاباحة (١٠ رأساً . وذلك غير صحيح كا سيأنى فى كتاب المقاصد من أن المكل اذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره واعتبار الموارض هنا اتحا هى من ذلك المباب و فان البيع والشراء حلال فى الأصل ؛ فاذا اضطر اليه وقد عارضه موانع فى طريقه فقد الموانع من المكملات كاستجاع الشرائط و واذا اعتبرت ادى الى ارتفاع مااضطر اليه و وكل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل و فما نحن فيه هشاه

والقسم الثاني أن لايضطر اليه ولكن يلحقه بالترك حرج فالنظر يقتضي الرجوع الى أصل الاباحة وترك اغتبار الطوارىء ؛ اذ الممنوعات قد أبيحت رفهاً للحرج كما سيأ تى لابن العربى فى دخول الحام ، وكما اذا كثرت المناكر فى الطرق والاسواق فلا يمنع ذلك التصرف فى الحلجات اذا كان الامتناع من التصرف لحرجاً بيناً ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وقعد أبيح الممنوع رفهاً للحرج ؛ كالقرض الذى فيه بيع الفضة المنس يداً بيسد ، واباحة العرايا ،

<sup>(</sup>١) الاباحة هنا بمنى الاذن كما هو ظاهر

وجميع ماذكره الناس في عوارض النكاح (1) موعوارض مخالطة الناس ، وما أشبه ذلك. وهو كثير ، هذا وان ظهرببادى الرأى (1) الخلاف همنا فان قوماً شعدوا فيه على انفسهم وهم أهراعلم يقتدى جهم ومنهم من صرح فى الفتيا بمتضى الانكفاف واعتبار العوارض ، فهؤلاء أما بتوا فى المسألة على أحد وجهين: إما انهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه عندهم وانه بما هو معتاد فى التكاليف ، والحرج المعتدد مثله فى التكاليف غير مرفوع ، والا لزم ارتفاع جميم التكاليف أو أكثرها. وقد تبين ذلك فى التسم النافى من قسمى الاحكام ، وإما انهم علاا وافتوا باعتبار الاصطلاح الواقع فى الرخص، فرأوا أن كون المباح رخصة يقفى برجحان باعتبار الاصطلاح الواقع فى الرخص، فرأوا أن كون المباح رخصة يقفى برجحان والكلام فى هذا المجال أيضاً مذكور فى قسم الرخص، وربما اعترضت (٣) فى طريق المباح عوارض يقفى ترك خوب اعتبارها ؛ ولأن ما يلحق فيها من طريق المباح عوارض يقفى ترك ذلك المباح ، وإن الحرج فيها اعظم منه فى تركه الهاسد أعظم بما يلحق فى ترك ذلك المباح ، وإن الحرج اللاحق بمرك الأصل المحرج اللاحق بمرك الأسل المحرج اللاحق بمرك الأسل المحرج اللاحق بملابسة الموارض أملا ؟ وهى مسألة رسيها الأن يحول الشتمالى وهى: الحرج اللاحق بملابسة المعارض أملا ؟ وهى مسألة رسيها الأن يحول الشتمالى وهى: الحرج اللاحق بمرك الشتمالى وهى: الحرج اللاحق بملابسة المعارض أملا ؟ وهى مسألة رسيها الأن يحول الشتمالى وهى: الحرج اللاحق بملابسة المهارض أملا ؟ وهى مسألة رسيها الأن يعول الشتمالى وهى:

<sup>(</sup>١) أى أذا ترتب على النكاح دخول فى كسب الشبهات وارتكاب بعض الممنوعات قالوا ان هذا لايمتم التكاح . ويعرض للمخالطة وقوع أو توقع سماع المنكرات ورؤيتها . ومع ذلك لم تمنع (٢) وعليه يكون خلافا في حال لا خسلافا حقيقيا فسلذا قال ظهر يبادعه الرأى أى أن

<sup>(</sup>T) وحسبه پعول شعره بی شان و شسته صفیه عدید: 10 صهر بیادی: اداری هولاء لو بنوا علی آن فیه مرحا لقالوا بشدم اعتبار العوارش دست مستمس بند استان اترا با اتحاد این است.

<sup>(</sup>٣) سيد كر القسم الناك أثناء المسألة الآتية بعد أن يكلم في صدرها مايشرج فيه ما يمترض طريق المباح من مقاسد قد تكون أرجع من فوت الاصل المحتاج اليه اللي فرض عليه أن يلعقه بالذك لله حج ومشقة. ولكنه صليع غير مناسب اذ أنه عقد مسألة خاصة لبيين فيها تناسبل لبعض أحسكام القسم الثاني وأدرج فيها حكم القسم الثاني وتعاصيل المكامد. لا يحت في مناسبل بالقسم الثاني لاحقا لبيانه منا دون عقد مسألة خاصة به يلان ما ذكره بالنسبة الى القسم الثاني في المسألة الثاليه لبس بأكثر ولا بأهم مما ذكره بيانه في مسألته الثانية عشرة. وأيضا فائه مسم كونه فرض المسألة في تشم مقا القسم كا قال منا وسيد في مسألته الثاني. فالعدم على الوسم مما غس القسم الثاني. فالعدم غين القسم الثاني. فالعدم في المناسبة عشر وحيد

#### الحسالة الثالث: عشرة

فنقول: لا يخلو أن بكون فقد العوارض بالنسبة الي هذا الاصل من ياب المكمل له في بايه ، أو من باب آخر هو أصل في نفسه . فإن كانهذا الثاني فاما إن يكون واقعاً أو متوقعاً . فإن كان متوقعاً فلا أثر له مع وجود الحرج لان الحرج بالترك واقع وهو مفسدة ؛ ومفسدة العارض متوقعة متوهمة فلاتعارض الواقع ألبتة . واما ان كان واقعاً فهو محل الاجتهاد في الحقيقة . وقد تكون مفسدة العوارض فيه أنم من مفسدة ترك المباح . وقد يكون الامر بالعكس . والنظر في هـ فدا بابه باب التعارض والترجيح • وان كان الاول فلايصح التعارض ولا تساوى المفسدتين به بل مفسدة فقد الاصل أعظم . والدليل على ذلك أمور :

« أحدها » ان المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف وقد مر(١) بيان ذلك في موضعه . وإذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الاطلاق (٢٦) - بخلاف العكس - كان جانب الموصوف أقوى في الوجودوالعدم ، وفي المصلحة والمفسدة • فكذا ماكان مثل ذلك

« والثانى » ان الأصل مع مكملاته كالكلى مع الجزئي . وقد علم (٣) ان الكلى اذا عارضه الجزئي فلاأثر للجزئي . فكذلك هنا لاأثر لفسدة فقد المكمُّل . في مقابلة وجود مصلحة المكمال

« والثالث » ان المكمل من حيث هو مكمل انما هو مقو لا صل المصلحة ومؤكد لها .ففوته انما هو فوت بعض المكبلات . مع أن أصل المصلحة باق واذا

<sup>(</sup>۱) براج (۲) أى وقد بعود اذاكانت صفة لازمة لتحقيق! الماهية (٣) وسيأتى فى أول باب الأولة فراجعه لتعرف معنى عدم أثر الجزئى فى مقابلة السكلى

كان باقيا لم يعارضه ماليس في مقابلته كما ان فوت أصل المصلحة لا يعارضه

بقاء مصلحة المكمل وهو ظاهر والقديم الثالث .ن القسم <sup>(1)</sup> الاول وهو ان لايضطر الى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج . فهو محل اجتهاده وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل. التعاون على الطاعة أو المعصية . فان هذا الاصل متفق عليه في الاعتبار . ومنه (٢) مافيه خلاف كالذرائع في البيوع واشباهها ، وإن كان أصل الذرائع أيضاً منفقا عليه. و يدخل فيه أيضاً قاعدة تعارض الاصل والغالب. والخلاف فيه شهير. ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي واثبات متفق عليهما . فان أصل التعاون على البر والتقوى أوالاثم والعدوان مكبل لما هوعون عليه . وكذلك أصل الذرائع. ويقابله في الطرف الآخر أصل الاذن الذي هو مكمّل لا مكمّل.

ولمن يقول باعتبار الاصلمن الاباحة ان يحتيج بأن أصل الاذن راجع الى معنى ضروري، اذ قد تقرر انحقيقة الاباحة التي هي تخيير، حقيقة تلحق بالضروريات. وهي أصول المصالح. فهي في حكم الخادم لها ان لم تكن في الحقيقة اياها. فاعتبار المعارض. في المباح اعتبار لمعارض الضروري في الجلة ،وان لم يظهر في التفصيل كونه ضروريا. وإذا كان كذلك صار جانب المباح أرجح من جنب معارضه الذي لايكون مثله. وهو خلاف الدليل. وأيضاً ان فرضعدم اعتبار الأصل لمعارضه (٣) المكمل. وأطلق هذا النظر ،أو شكأن يصار فيه الى الحرج الذي رفعه الشارع لانه مظنته . اذ عوارض المباح كثيرة .فاذا اعتبرت فريما ضاق المسلكوتمذر الخرج • أفيصار الى القسم الذي قبله وقد مر ما فيه<sup>(٤)</sup> . ولما كان إهمال الأصل من الاباحة هو

<sup>(</sup>۱) لعه بن التقسيم الاول أى التقسيم في أول المسألة السابقة (۲) أى من فروعه (۳) أى لا جل معارضة فاللام للتعليل

<sup>(</sup>٤) وهو قوله والكان الاول فلايصح التعارض الخ

المؤدى الى ذلك لم يسغ الميل اليه ولاالتعريج عليه . وأيضا فاذا كان هذا الاصل دائراً بين طرفين متفق عليها وتعارضا عليه لم يكن الميل الى أحدهما بأولى من الميل الى الآخر . ولا دليل فى أحدهما إلا ويعارضه مثل ذلك الدليل • فيحب الموقوف إذاً • الا أن لنا فوق ذلك أصلا أعم (1): وهوأن أصل الاشياء اما الاباحة واما العفو، وكلاها يقتضى الرجوح الى مقضى الاذن • فكان هو الواجح

ولرجح (٢٧) جانب المارض أن يحتج إنا مصاحة المباحن حيث هو مباح مخير في تحصيلها وعدم تحصيلها و وهو دليل على انها لا تبلغ مبلغ الفروريات وهي كذلك أبدا إلانها متى بلنت ذلك المبلغ لم تبق غيرا و وندفرضت كذلك و هذا خلف . واذا تخير المحكف فيه و فذلك قاض بعدم المنهدة في تحصيلها . وجانب العارض يقضى بوقوع المنسدة أو توقعها و كلاها صادعن سبيل التخيير و فلا يصح والحالة هذه أن تكون مخيراً فيها . وذلك معنى اعتبار العارض المعارض دون أصل الاباحة وأيضا فان أصل الملابحة و أيضا فان أصل الملابحة و غير أن توقع مجاوزتها إلى غير الاباحة هو الذي اعتبره وينافي الرجوع إلى أصل الاباحة . وأيضاً فالاحتياط الدين ثابت من الشريعة وينافي الرجوع إلى أصل الاباحة . وأيضاً فالاحتياط الدين ثابت من الشريعة خصص لعموم أصل الاباحة اذا ثبت عن فائل المنافقة المنافق فيها . فن قال ان الاشياء قبل وورد الشرائع على الحفار فلا نظر (٣٠)في اعتبار الموارض ؛ لانها ترد الاشياء قبل أصوطا فجانبها أرجح و ومن قال الاساحة أوالعفو فليس ذلك على عومه بانفاق، بل له مخصصات . ومن جملها أن لا يعارضه طارىء ولا أصل . وليست مسألتنا يقتودة المعارض . ولا يقال انهما يتعارضان الامكان تخصيص أحدها مسالتنا يقتودة المعارض . ولا يقال انهما يتعارضان الامكان تخصيص أحدها المنافق بلائل المكان تخصيص أحدها مسالتنا بعقودة المعارض . ولا يقال انهما يتعارضان الامكان تخصيص أحدها مسالتنا بقتودة المعارض . ولا يقال انهما يتعارضان الامكان تخصيص أحدها

<sup>(</sup>١) لايم الدليل الثالت الا به (٢) حججه متينة أما الاول فخطابيات لاتثبت عند بحثما

<sup>(</sup>٣) أي فلا تحتاج الى نظر في ذلك بل لابد من اعتبارها

بالآخر ؛ كما لا يصحأن يقال انقوله عليه السلام : « لا يرث المسلمُ الكافرَ » (١) معارض لقوله تعالى:( 'يو صيكم الله في أولادكمالذكر مثلُ حظ الأنثيين ). وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة .والقصدالتنبيه على انها اجتهادية كما تقدم . والله أعلم

# ﴿القسم الثاني من قسمي الأحكام

وهو يرجع الى خطاب الوضع · وهو ينحصر (٢) في الأسباب ، والشروط ، والموانع، والصحة والبطلان ،والعزائم والرخص. فهذه خسة أنواع. فالاول ينظر فيه في مسائل

### المسالة الاونى

الافعال الواقعة في الوجود، المقتضية لأمور تشرع لأجلها، أو توضع فتقتضيها على الجلة ضربان :أحدها خارج عن مقدور المكلف، والآخر ما يصح دخوله . محت مقدوره.

فالاول قديكون سبباً ، و يكون شرطاً ، و يكون مانعاً. فالسبب مثل (٣) كون الاضطرار سببًا في إباحة الميتة ، وخوف العنت سببا في إباحة نكاح الاماء، والسلسسببا

<sup>(</sup>۱) رواه في التيسير عن السنة الا النسائمي (۲) لم محصره الأمدى فيها وان اقتصر في بيانه عليها · اما تحرير الكهال فقد زاد فيها كشرا فراجه وقال ان الحاجب الدالصحة والبطلان أم عقلي لا حكم شرعي فنق أن يكونا حَكَمَانَ وَضَعَيْنَ . ونني بَعْضَهُم أَنْ يَكُونَ هَنَاكَ أَحَكَامُ وَضَعَيْنَةً وَرَجِعُهَا لَى الْأَحْكَامُ النَّكَلِيغَيَّةً ، لانخطاب الوضع يرجع الىالاقتضاء أو التخيير ءاذ معى جملالزنا سببالوجوب ألحد وجوب الحدادًا حصل الزنــا. وجمل الطهارة شرطاً لصحة المبيّع ، جواز الانتفاع به عند تحقق الطهارة وحرمته دونها. فالاقتضاء والتخيير اما صريح أو ضنى وفي الحقيقة هوَخلافلا تظهرله

<sup>(</sup>٧) ذكرو السبب أمثلة لما يشرع من أحله وما يوضيمن أجله كالسلس . ولم يذكرما يوضع من أجله في الشرط والمائع الا أن يقال أن الحيض مشلا مانع مسقط لحق الوطء ووجوب الصلاة. وعدم الرشد مسقط لحقه في التصرفات

في إسقاط وجوب الوضو الحكل صلاة مع وجود الخارج ، وزوال الشمس أوغروب الوضو المناب و الشرط ككون أو مالاي المناب و المناب المناب المناب و المناب و المناب المناب و الم

وأما الضرب الثانى فله نظران: نظر من حيث هو مما يدخل (1) محت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهياً عنه، أو ما فيه عنه من جهة اقتضائه للمصلح أو المفاسد جلباً أو دنهاً ، كالبيع (7) والشراء للانتفاع، والنكاح النسل، والانتياد (٣) المااعة لحصول الفوز، وما أشبه ذلك. وهو بين ، ونظر من جهة ما يدخل ؛ المحت خطاب الوضع اما سبباً أو شرطاً أو مانعاً . أما السبب فتل كون النكاح سبباً في حصول التوارث بين الزوجين وبحر بم المصاهرة وحلية الاستمتاع ، والذكاة سبباً لحلية الانتفاع بالأكل ، والسفر سبباً فق إباحة القصر والفطر ، والتنا والجرح سبباً لقصاص ، والزي وشرب الحر والسرقة والتذف أسباباً لحصول تلك المقوبات ، وما أشبه ذلك . فإن هذه الأمور وضعت أسباباً لشرع تلك المسببات ، وأما الشرط فتل

<sup>(</sup>١)و(٣)أى,بفطرالنظرعنكونه يترتبطه -شروعة حكماً ووضه. وبهذا الاعتبارلا يكون دا غلامنا في مجتنالان بحتناغاس بالافعال من حيث كوتها يشرع الحكم أويوضع لاجلها. قابيع والشراء وضعا سببا شرعياق حل الانتفاع لالفس ؛ لانتفاع. وكذا اللكاح لم يكن سببا شرعياً أو شرطاللسل

 <sup>(</sup>٣) أى قان الانتياد لفسل الطاعة الذى وان ترتب عليه مصلحة الفوز فى الآخرة الا
 أنه لا يعد حصول الفوز حكم شرعيا حتى يكون مما دخل تحمت الفظرالثانى . ووثله يقال فى الانتياد بالنسبة فلوصف بالطاعة والمعد من الطائعين

الانقياد بالنسبة الوصف بالطاعة والمد من الطائمين ( (2) أو أنه و النظر الأول لوحظ فيه أنه داخل نحت خطاب التكليف بقطع النظر عن كونه سببا أو شرطا امتر أما الثاني فالنظر فيه المل جهة كونه شرطا المغ مع كوبه في كلمن النظرين داخلا محت خطاب الشكليف كما ترشد اليه الامثلاق كليما والقرب الثاني أمثلته جميعها واضعة لانها أضال داخلة تحت مقدور المكلف وشرع أو وضع لاجلها احكام أخرى. فكانت سيالها أو شرطا أو مانيا

كون النكاح شرطاً في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثاً، والاحصان شرطاً في رجم الزاني ، والطهارة شرطاً في صحة الصلاة ، والنية شرطاً في صحة المبادات . فان هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسباب ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات . وأما المانم فككون نكاح الأخت مانماً من نكاح الأخرى، ونكاح المرأة مانماً من نكاح عتبا وخاتها ، والا يمان مانماً من القصاص للكافر ، والكفر مانماً من قبول الطاعات ، وما أشبه ذلك . وقد يجتمع في الأمر وجوب الطاعات أو في صحمة ، ومانهم المواحد . فاذا وقع سببا لحكم شرعى فلا وجوب الطاعات أو في صحمها ، ومانهم الواحد . فاذا وقع سببا لحكم شرعى فلا وشرطاً لا خرومانماً لا كفرد شرطاً عيم الحكم الواحد والما يكون سببا لحكم شرعى فلا وشرطاً لا خرومانماً لا كنور و لا يصح اجهاعها على الحكم الواحد ، ولا اجماع وشرطاً با تكلم الواحد ، فإلى التكليف المتكافر التلااة لا تتحده التكليف المتكافر التكليف التكليف المتحد المنافع التكليف التكليف المتحد المنافع التكليف التكليف التكليف المتحد المتحد فلك في أحكام خطاب التكليف

### المسالة الثانية

مشروعية الأسباب (1) لا تستزم مشروعية المسببات وان صح التلازم بينهما عادة . ومعنى ذلك ان الاسباب اذا تعلق بها حكم شرعى من ابلحة أو ندب أو غيرها من أحكام التكليف فلا يلزم أن تتعلق تلك الاحكام بمسبباتها . (1) محمل المسألة أن المسبات عن الامور التكليفة لا يلزم أن تأخذ حكمها من ابلحة و منع بلا يل قد تكون المسبات غير داخلة في مقدور السبة كافحاق الرح ونفس الاعراق يدبها و وجود الرزق فيذه لا يعقل فها تعلق حكم أغر كالله من نضر المسبح من نفسه المنافقة على واحدة تكون مقدور وركما تأخذ كما أغر كالله لهم الحترب المسبح من ذيح بن عمرام ولسمة واحدة . وقد يكون المسبح مدور عاجرا تغذا كالمرافذ المعالم يوداتكن مسبه وهو أكام له حرام. ومشقى المحوال مباح ولكن مسبه وهو الخام له عندي المحالم بيوذاتك تصراك وعمر المنفقة على واحدة . وقد يكون المسبح تعدوه الانتفاع عال الراب والتكافئة عناه والمنافقة على منافقة على المسبح منه من عالم المنافقة على هذا والتوقيق بين ما يظهر ومكذا . فالدى قالة والتوقيق بين ما يظهر الدى ها المال عالله وين ما يظهر الدى ها المال المنافقة على هذا والتوقيق بين ما يظهر الدى ها المالة المنافقة الله المنافقة المنافقة على هذا والتوقيق بين ما يظهر الدى ها المالة المنافقة المنافقة المنافقة على هذا والتوقيق بين ما يظهر المنادى المنافقة المنافقة المنافقة على هذا والتوقيق بين ما يظهر المنافقة المن

قاذا أمر بالسبب المستانم الأمر بالسبب؛ واذا نصى عنه المستنم النه عن المسبب؛ واذا نصى عنه المستنم الأهر والمسبب و واذا خيرفيه الميزام أن يخير في مسببه . مثال ذلك الامر بالبيم مثلا لا يستازم الأمر بالتكال الميستازم الامر يحلية البضع. والامر بالتكل الايستازم الامر يالتكل الايستازم الامر بازهاق الروح والنهي عن القتل العدوان لا يستازم النهى عن التردى في البر لا يستازم النهى عن تهتك المردى فيها . والنهى عن جعل النوب في النار لا يستازم النهى عن نفس المرواق . ومن ذلك كثير .

والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطى الاسباب وانما المسببات من فعل الشوحكمه لا كسب فيه الممكلف. وهذا يتبين في ما آخر والقرآن والسنة دالان عليه في إيدل على ذلك ما يقتضى خيان الرزق كقوله تعالى ( وأنمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه الانسالك رزقاعي نرزقك) وقوله (ومامن دا بة في الأرض إلا على الله رزقها ) وقوله (وفي السماء رزقكم وما توعدون) الى آخر الآية وقوله (ومن يتق الله يجمل له مخرجا ) الآية الى غير ذلك مما يدل على ضان الرزق وليس المراد بفس التسبب الى الرزق وليس المراد نفس التسبب الى الرزق المتسبب اليه ، ولو كان المراد نفس التسبب لما كان الممكلف مطاوباً بتكسب فيه على حال ، ولو بجمل اللقمة في اللم ومضفها أو ازدراع الحب أو التقاط النبات أو الثمرة الماكولة بمكن ذلك باطل باتفاق من فد ت أن المراد انما هو عين المسبب اليه ، وفي الحديث « لو توكلتم على الله حت توكله لرزق الطبير » الحديث ( ال وفيه « اعقالها ( الأ) وتوكل »

<sup>(</sup>١)أى فاليسع سبوق الانتفاع بالميسع وليس الامر باليم مبياق الامر محل الانتفاع لان الحلم المركب الانتفاع لان الحلم المبيدي المسكولة وعد الامر . وعنه بقال المديدي التي قاليب وهو الامر . وعنه بقال في اللكا ليم أدان هذه الامتفالستة لا يوجدنها أن الحكم الذي في السبب أغذه المسبب المتحكم في المسبب لانه ليس من كسب العبد الا أقريق أن المناسب أن يقول زهوق الروح الحكم أن المناسب أن يقول زهوق الروح الحكم أن المناسب الرق والتسبب الدين والمدين المناسب على الماروق علم يقل تمرك كل سبب يعصل لها الرزق ، والحديث روام الدين بعض معضع المناسب عن طلها ولا : حسن معضع المناسب عن طلها . ولو كان المناسبة على المنافذة عن عقلها . ولو كان

<sup>(</sup>٣) قند جم بين طب مثال لناقة و الاعتباد على انتقى مثلها المسبب دادة عن عقلها. ولو كان الحفظ مأموراً به كالسبب ماجم بين الدنل والتركل بل كان يطلب الحفظ أييضا أو يسكت عن التركل على الانل . فالجم فاش بأن المسبب لا يتعلق به مشروعية والحديث رواه الدملةى وقائل : غرب

فنى هـ ذا ونحوه بيان لما تقدم. ومما يبيد، قوله تعالى (أفرأينم ماتمنون أأنم تخلقونه أم نحن الخالقون ) (أفرأيم ما تحرثون (1)) (أفرأينم الماء الذى تشربون) (أفرأيتم النار التي تورون) وأتى على ذلك كله : (والله خلقكم وما تمعلون) (والله خالق كل شيء) وانما جعل اليهم العمل ليجازوا عليه بي ثم الحكم فيه لله وحده . واستقراء هذا الممنى من الشريعة مقطوع به .واذا كان كذلك دخلت الاسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذى دل عليه العقل والسمع . فصارت الاسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات به فاذاً لا يتعلق التكليف وخطابه الا يمكتسب فخرجت المسببات (٢) عن خطاب التكليف به لانها ليست من مقدورهم . ولو تعلق بها لكان تكليفاً بما لا يطاق. وهو غير واقع كا تبين في الأصول . ولا يقال ان الاستازام موجود الا ترى أن

(۱) أأنم تزرعونه أم محمى الزارعون أى تابدونه أم محمى المبتون المنسرون له . والآيات الثلاث الاولى واضحة في البيان هنا لان في كل منها نسبة النسب قسيد وانكار أن يكون. له إنجاد السبب بيل الموجد هو الله . أما الآية بديدها فليست بما تعلق به كسب العبد مطلقا لا في تسبب ولا غيره لان الانزال من المزن وهو على الغرض لا ثمان لنابه ولا تسبب من المقالون المن أن كان المقالون المن أم محمل القرب كانت الا لا قالم محلفتون الرى أم محمى المقلون المن المحتون المن أم محملة المتعرف المناب على المقالون المناب عن المقالون التعرف السبب في هذا الاسلوب : جيل الآيات الاولى وليلاويها بها وعلى عليها ولا ٢٠٨، ذكر الآيات الاغيرة على المناب عمراحة لا نسائك. ذكر الآيات المناب عمراحة لا نسائك. ويقام الملم بطلب الرق والتسبب فيه لافة كليف بالمبب مراحة لا نسائك. على الموروز المع الملم بطلب الرق والتسبب في لافة كيف بالمبب المراحة لا نسائك. على ماهو من المناب المسبب الحال المناب المسابد المناب الاسبدي فيا ومطالبة بالمناب مناب المناب المناب

(۱) لو أخلهذا على عمومه لكر على المسألة النقن وكان الواجب أن يقال بدل لاتستازم لا يترتب حكم شرعى على مسبباتها ولا يتملق بها حكم مطلقا لا نهاكها خارجة عن مقدوره مع أن صنيمه الآتى يسلم فيه أن بضها يتملق به حكم لكن لا على طريق الاستازام . والواقع ان المسببات كثيرة منها ماهو كالسبب من مقدور المكلف ومنها ماليس كذك والاول قلد. ياخله حكم سببه وقد يأخذ حكما غيره اباحة عقود البيوع والاجارات وغيرها تستازم اباحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها . واذا تعلق بها النحريم كبيع الربا والفرر والجهالة استازم تحريم الانتفاع المسبب عنها . وكا فى المعودات والذكاة فى الحيوان اذا كانت على وفق المشروع مباحة وتستازم اباحة الانتفاع . فاذا وقعت على غير المشروع كانت عموعة واستازمت منع الانتفاع ... الى أشياء من هذا النحوكثيرة. فكيف يقال ان الأمر بالاسباب والنهى عنها لايستازم الأمر بالاسبات ولا النهى عنها وكذلك فى الاباحة ?

لانا نقول هذا كله لا يدل على الاستلزام من وجهين:

وقام الدليل على ذلك . فعا جاء بخلانه فعلى حكم الاتفاق لاعلى عدم الاستلزام وقام الدليل على ذلك . فعا جاء بخلانه فعلى حكم الاتفاق لاعلى حكم الالتزام الثانى أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره فى بعض تلك الامثلة. فقد يكون السبب مباحاً والمسبب مأمور به . فكا تقول فى الانتفاع بالمبيع انه مباح، نقول فى النققة عليه الها واجبة اذاكل حيواناً بوالنفقة من مسببات المقد المباح. وكذلك حفظ الأموال المتعلكة مسبب عن سبب مباح وهو مطاوب . وكذلك الذكاة فالها لا توصف بالتحريم إذا وقعت فى غير الماكول كالخازير ومثل ذلك الذكاة فالها لا توصف بالتحريم إذا وقعت فى غير الماكول كالخازير ومكرو، فى البعض . هذا فى الأسباب المشروعة . وأما الأسباب المنوعة فأمرها أسهل (١) لأن معنى تحريمها الها فى الشرع ليست بأسباب . و إذا لم تكن أسباباً لم تكن لها مسببات . فيقى المسبب عنها على أصلها من المنع بالأ أن (١) المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة . وهذا كاه ظاهر فالاصل مطرد والقاعدة تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة . وهذا كاه ظاهر فالاصل مطرد والقاعدة مستنبة و بالله التوفيق . وينبنى على هذا الأصل .

<sup>(</sup>١) تقدم انه يتنق فيهاان تكون مسيباتها ممنومه كالنصب والسرقة. وتدتكون غير متطق بها حكم شرعى كالقتل مع الموت مثلاً. فلايظهر فرق بين الممنوعة والمأمور بها فيدرجة عدم الاستلزام (٢) يقال مثله في المامور بها والمباحة مادام الجميم لا استلزام فيه وأنه أمر اتفاق

#### المسألة الثالثة

وهى أنه لا يلزم فى تعاطى الأسباب من جهة المكلف الالتفات الى المسببات ولا القصد اليها ؛ بل المقصود منه الجريان نحت الأحكام الموضوعة لاغير \_ اسباباً كانت أوغير اسباب ، معلة كانت أوغير معلة

والدليل علىذلك ما تقدم من أن المسببات واجعة الى الحاكم المسبب ، وإنها ليست (١) من مقدور المكاف . فاذا لم تكن راجعة اليه فمراعاته ما هو راجع لمكسبه هو اللازم ، وهو السبب ، وما سواه غير لازم . وهو المطلوب

وأيضاً فان (٢) من المطاوبات الشرعية ما يكون النفس فية حظاء والى جهته ميل با بيمنع من لدخو يحت مقتضى الطلب . فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولى على العمل من طلبه ، والولاية الشرعية كام العلابة أماطلب الوجوب أو الندب واكرراعى عليه السلام في ذلك مالعله يتسبب عن اعتبار الحظا. وشأن طلب الحظفى مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره كاسياتى بحول الله تعالى . بل قد راعي عليه السلام مثل هذا في المباح ، فقال: « ماجاه ك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه الحديث! (٣) فشرطنى قبوله عدم اشراف النفس، فعل على أن أخذه باشراف على خلاف ذلك . وتنسير حقه فئله كثل الذى ياكل ولا يشبع » وأخذه بعير حقه خلاف ذلك . وبين بغير حقه فئله كثل الذى ياكل ولا يشبع » وأخذه بعيم عقه عو أن لا يلبى حق الله فيه . وهو من آثار عدم اشراف النفس ، وأخذه بعيم حقه حو أن لا يلبى حق (١) من سبق يعلم أنه ليس مطرداً ، وان من المنبات ماهو من متدور المنكاف ويتماني (١) ما سبق يعلم أنه ليس مطرداً ، وان من المنبات ماهو من متدور المنكاف ويتماني

 (۱) مما سبق يعلم أنه ليس مطرداً، وان من المسببات ماهو من مقدور المسكاف ويتعلق به الحطاب المتعلق بنفس السبب كالانتفاع بالمبيع في عقد البيع

<sup>(</sup>۲) فالولاية الشرعية مثلاً لها مسيات كثيرة، وقد يكون القصيد الى بعض هذه السببات للم أمن المسيد عن السببات المسيد عن التدبية عن التدبية عن الدلاية مؤلم أمن المسيد عن الدلاية مؤلم كان المسيد عن الدلاية مؤلم كان المسيد عن الدلاية مؤلم كان المسيد عن المسيد المسائلة المسيد فيها طلع لها المسيد عن المسيد عن المسيد عن المسيد عن المسيد المسي

<sup>(</sup>٤) روى في الدقيب والترهيب ضمن حديث : (بإحكيم أن هذا المال خضر حلو ، فن أخذه بسخارة ننس بورك له فيه ، ومن أخذه باشراف نفس لمبيارك له فيه ، وكان كالذى يأكل ولايشهم الخ) عن الشيخين والترمذى والنسائى باختصار

الموافقات ج ١ ــ م ١٣ -

هذا المعنى الرواية الأخرى : « نِعمَ صاحبُ المسلم هو<sup>(١)</sup>من أعطى منه المسكي*ن* واليتيم وابن السبيل » ، أو كما قال: « وانه من أخذه بنير حقه كان كالذي يأكل ولا يَشْبَع ويكونُ عليه سَهيداً يومَ الْقيامة (٢)»

ووجه ثالث : وهوأن العباد من هذه الأمق من يعتبرُ مِثلهُ هَمِنا أَخذُ وا أَنفسَهم بتخليص الاعال عن شوارتب الحظوظ ، حتى عَدُّوا ميل النفوس إلى بعض الاعمال الصالحة من جُمْلة مكائدها . وأسسُّوها قاعدة " بنوا عليها \_ في تعارض الاعمال وتقديم بعضها على بعض \_ أن يقدموا مالاحظالنفس فيه ، أو ما تَقُلَ عليها ؛ حتى لابكون لم عمل الا على مخالفة مَيْل النفس. وهم الحجة فماانتحاوا لأن إجماعهم إجماع . وذلك دليــل على صحة الإعــراص عن المسببات في الأسباب . وقال عليهالسلام إذْ سأله جبريل عن الإحسان: «أنْ تَمْبُدُ ٣) اللهُ كَأَنَّكَ براهُ فَا ن لم تكُنْ تَراهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ ، وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة ، والذي يعبدالله على المراقبة كيغزُ بعنه \_ إذا تلبس بالعبادة - حَظُّ نفسه فيها . هذا متتضى العادة الجارية بان يعزُ بعنه كلُّ ماسواها • وهو معنى بيِّنه أهلُهُ كالغزالى وغيره • فاذاً ليسمن شرط الدخول فالأسباب المشروعة الالتفات الى المسببات. وهذا أيضاً حار في الأسباب الممنوعة كما يجرى في الأسباب المشروعة . ولا يقدح عدم الالتفات الى المسبب ، فى جريان الثواب والعقاب (٤) ، فان ذلك واجع إلى من اليه إبرازالمسبب عن سببه • والسبب هو المتضمن له • فلا يَفوُ تُهُ شيء إلا بِفُوت شرط أوجزء أصلي أو تـكميليٌّ في السببخاصةٌ

### المسألة الراحة

وضعُ الاسباب يستازمُ قصد الواضع إلى المسببات ، أعنى الشارع . والدليل على ذلك أمور:

<sup>(</sup>١) جزء من حديث طويل رواه في التيسير عن الشيخين والنسائي بلفظ (لمن أعطي ) (ُ٣) بقية المدين المتقدم . (٣) بوش حديث رواه البخارى عن أبي هريرة كما انه بعض حديث آخر رواه الحنسة الا

المخاري كما قال في التيسير

<sup>(</sup>٤) يعنى مع أنهما من المسببات فيجريان على العبد بدون قصد اليهما

﴿ أحدُها ﴾ أنالمقلاء قاطمون بأنالأسباب لم تكن أسبابا لأ فنسها من حيث هى موجودات فقط ؛ بل من حيث ينشأ عنها أمورٌ أُخر. واذا كان كذلك ازم من القصد إلى وضعها أسباباً، القصد للى ماينشاً عنها من المسببات ﴿ والتالى ﴾ ان الأحكام الشرعية انما تُشرِعَتْ إلجلب المصالح أو دَرْ \* المفاسد وهى مسبباتها قطماً . فإذا كنا تعلم إن الأسباب إنما تُشرِعَتْ لأجل المسببات، ازم من القصد إلى الأسباب القصد إلى المسببات

﴿ والثالث ﴾ (1) أن المسببات لو لم تفصد بالأسباب لم يكن وضعها على أنها أسباب، لحكن وضعها على أنها أسباب، ولا بد موضوعة على أنها أسباب، ولا تحرون أسباباً إلا لمسببات . فواضع الأسباب قاصد وقوق المسببات من جيتها • وإذا ثبت هذا ، وكانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع ، لزم أن تحون المسبات كذلك

فان قيل: فكيف هذ مع ماتقهم من أن المسببات غير مقصودة الشارع من جهة الأمر بالأسباب ؟

فالجواب من وجهين: «أحدها» ان القصدين مُتباينان • فما تقدم هو مدى أن الشارع لم يقصد فى التكليف بالأسباب التكليف بالسبات؛ فان المسببات غير مقدورة العبادكما تقدم • وهنا انما معى القصد اليها ان الشارع يقصد وقوع المسببات عن أسباها ، واذلك وضعها أسباباً • وليس فى هذا ما يقتضى انها داخلة تحت خطاب التكليف • وانما فيهما يقتضى القصد الى مجرد الوقع خاصة • فلا تناقض بين الأصلين

« والثانى » (۲) انه لو ُفرِض تواردُ القصدين على ثبىء واحد لم يكنْ محالا

(٣) هذا لازم لما قبله ولبس شيئاً جديداً. فأن تباينالقصدين! نما جاء مَن عدم تواردها باعتبار واحد

<sup>(</sup>١) تأمل في هذه المقدمات التعرف ما يحتاج اليه منها في غرضه ومالا يحتاج اليه. وهل يقت حاجة ألى قوله وإذا تبد هذا الح بعد قوله فواضع الاسباب فاصد لوقوع السببات من جيئها؟ أليس هذاهو الدعوى المطافرية؟ لكنه جلها من المقدمات ورتب طبها قوله وإذا ثبت هذا النخ. وهل معىقصد وضعها مسببات زائد على قصد وقوع المسببات من جمتها؟!

إذا كانا باعتبارين مختلفين ، كما توارد قصد ُ الأمر والنهى معاَّعلى الصلاة في الدار المنصوبة باعتبارين • والحاصل أن الاصلين غير متدافعين على الاطلاق

#### المسالة الخامسة

إذا ثبت انه لا يلزم القصد إلى المسبب ، فالمكلف ترك القصد اليه باطلاق ، وله القصد اليه • أما الأول فما تقدم(١) يدل عليه

فاذا قيل لك: لِمُ تَكتسب لماشك بالرراعة أو بالتجارة أو بنيرها ؟ قلت لأن الشارع ندبني إلى تلك الاعمال ، فإنا أعل على مقتصى مأأمرت به • كما أتنهُ أمرنى أن أُصلِّي وأصوم وأُزَ كُي وأُحُبَّج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها • فان قيل لك إنَّ الشارِع أمر ونهي لأجل المصالح ، قلت : نم ، وذلك الى الله لا إلى ، فإن الذي الى التسبب، وحصولُ المسببات ليس إلى ، فأ مر ف قصدى إلى مأجل إلى وأكل ماليس لي إلى من هو له

ويماً يدل على هذا أيضاً : أن السّببَ غيرُ فاعل بنفسه ، بل انما وقع المسبب عندهلابه ، فاذا تسبب المكلف فالله خالق السبب ، والعبد مكتسب له ( والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ( الله خالِقُ كلُّ ثَيَيْء وَهُوَ عَلَى كلُّ ثَيْء وكيلُ ۗ) (وَمَا تَشَاءُن إِلاَّ أَنْ كَيْشَاء اللهُ )(وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا لَجُورَهَا وَتَقُو َإِهَا). وفي حديث العدوَى قوله عليه الصلاة والسلام (٢): «فَهَنْ أَعْدَى الأَوْلَ ؟» وقول عمر في حديث الطاعون : «نَهُ رَّمُنْ قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ اللهِ »حينَ قَالَلهُ عَمْرُو بن العاصى : «أ فِرَ اراً من قَدَر الله ﴿ وَفَي الْحَدِيثُ (٣٠): «جَفَّ الْقَلَمُ بَمَا مُحوَكَا رُنْ فَلو اجْتُمُ عَ الْخَلْقُ عَلَى أَن يُعْطُوكُ شَيْنَا لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) أى في أدلة المسألة الثالثة لانه اذا كان لايلزمه فله تركه

<sup>(</sup>۲) بعض حديث رواء الشيخان. ولفظه كما في البخارى : (لاعدوى،ولا صفر ولا هامة . فقال أعرابي : بارسول القافما بال الجي تكون في الرمل كانها اللظباء فيأتي البعير الاجرب فيدخل بينها فيجربها ؟ . قال : فن أعدى الأول ؟ ! )

<sup>(</sup>٣) بعض حديث روآه الترمذي وصححه . وفي الفاظه بعض اختلاف

وَعْلَىٰ أَرِ يَمْنَعُولُكَ شَيْئًا كَتَبَهُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدَرُوا عليه»

والادلة على هذا تنتهى الى القطع · واذا كان كذلك فالالتفاتُ الى المسبب فى فعل السبب لايزيد (١) على ترك الالتفات اليه ؛ فإنَّ المسبب قد يكون ، وقد لايكون . هذا وان كانت مجاري العادات تقتضي انه يكون ، فكونه داخلاًّ نحت قدرة الله يقتضى انه قد يكون وقد لا يكون . ونقض (٢) مجارى العادات دليل على ذلك و وأيضاً فليس في الشرع دليل من على طلب القصد إلى المسبب

فان قيل: <sup>(٣)</sup>قصد الشارع إلى المسببات والتفاته اليها ، دليل على انها مطا*و*بةُ القصدمن المكلف. والا فايس المراد بالتكليف الا مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع . إذ لو خالفه لم يصح التكليف كا تبين في موضعه (٤) من هذا الكتاب · فاذا طابقه صح ٠ فاذا فرضنا هذا المكلف غير قاصد للسببات ، وقدفرضناها مقصودة الشارع ، كان بذلك مخالفاً له . وكل تكليف قد خالف (٥) القصد فيه قصد الشارع فباطل كاتبين . فهذا كذلك

فالجواب: ان هذا انما يازمُ اذا فرضْنَا أنَّ الشارعَ قصد وقوعَ المسببات بالتكليف بهاكما قصدذلك بالأسباب. وليس كذلك . لما مر أن المسببات غيرُ مكلف بها . وإنما قصد وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية في الخلق، وهو أن يكون خلق المسببات على أثر ايقاع المـكلف للأسـباب لِيَسْعَدُ مَنْ سعد و يَشْقَى من شقى . فاذا قصد الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط له بالقصد

<sup>(</sup>١) أى من جهة ايجاد المسبب وعدمه

<sup>(</sup>٢) فكم وجد السبب ولم يوجد المسبب ، وكم وجد المسبب بدون سببه العادى. ولله (٣) هذا الاشكال مبنى على المسألة الرابعة. وبه تعلم جودة صنيعه في تقديمها على

هذه السألة (٤) في النوع الرأبع من قصد الشارعمن كتاب المقاصد

<sup>(</sup>ه) ترويج للسؤال عجل أن للكلف قصدا غير قصد الشارع، مع أن الفرشأن المكلف لاقصد له في العسب مطلقاً لا بموافقة ولا بمغالفة

### حی فصل کے

وأما أن للمكلف القصد الى المسبب فكما اذا قيل لك: لم تكتسب المقلت لا قيم أملي ، وأقرم في حياة نفسي وأهلى ، أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب . فهذا القصد اذا قارن التسبب صحيح . لانه التفات الى المادات الجارية . وقد قال تمالى : ( الله الذي سخر لكم البحر و التي من المشاك في من المرود و التي منا أمكم الناك في من المرود و التي منا أمكم الله والتهار والتها و الله الله والتهار والتها و الله الله الناه المناه عن القصد الى العصل عن القصد الى السبب

(١) أى اروم قصد المكلف وقد تقدمت أداته . ولا يجوز أن يمود الضماير على نفس التصد لان مادال به هنا عليه لا يفيده ، وأيضا ينابذ الاداة الآتية على صحة قصد السبب على أن قوله بعد فهو الذى يلزم القصد إلى يؤيد ما قررناه

<sup>(</sup>۲) كانه قال اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذكم فى الاسباب من الانتشار فى الارض مثلاوهوقصد الىالمسببالسبب. وحيث كان مثلاه مثارا لامتنان فهو بالدعلي ظاهره لان الامتنان انما يظهر فياكان من فعله تعالى الذى لا شأن للغير فيه وانما يكون ذلك فى المسبب لا فى السبب

ولو قال : عبر بالقصد الى الفضل الذى هو السبب مقارنا أو مرتبا على السبب في مقام الامتنان فدارعلى أنه يرمح قصدالسبب بالسبب ، لكان ظاهرا . لأن فيه قصدالسبب بفسه لا قصد السبب وعبر عنه بقصد السبب مجازاً. لانه لو كان مجازاً وكان السبب ليس مقصودا حتيقة مادل على مدعاد ولو في مقام الامتنان اذا فرضنا انه يظهر مقام الامتنازى هذه الحالة

الذى هو الاكتساب، وسيق مساق الامتنان من غير انكار ، أشعر بصحة ذاك القصد . وهذا جار في أمور الآخرة كا هو جار في أمور الدنياء كقوله تمالى : ( وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِمًا للهُ نَدْخُلُهُ ( اللهُ جَدَّتُ ) وأشباه ذلك بما يؤدن بصحة القصد الى السبب بالسبب وأيضا فاتما محسول هذا أن يَبتَنَى ما يُهي اللهُ واللجا السبب ، فهو راجع الى الاعتاد على الله واللجا اليه في أن يرزقه مسبباً يقوم به أمره ويصلح به حاله . وهذا لانكير فيه شرعاً ، وذلك أن المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد . فالتكليف كله إما لدرمنسدة ، وإما لجلب مصلحة ، أو لهاماً . فالداخل تحته مقتض لما وضعته . فلا مخالفة في ذلك لقصد الشارع ، والمحظور انما هو أن يقصد ( المخلاف ماقصد، مع أن هذا التصد لا ينبني عليه عمل غير مقصود للشارع ، ولا يلزم منه عقد عالف . فالناخل ( ) موافئ " ، والقصد موافق" ، فالجموع موافق " ، فالخيوع موافق"

فإن قيل: هل يستتب هذان (٤) الوجهان في جميع الأحكام العادية والعبادية أم لا ? فان الذي يظهر لبادي، الرأى أن قصد المسببات لازم في العاديات، لظهور وجوه المصالح فيها. بخلاف العبادات، فأنها مبنية على عدم معقولية المعنى. فبنالك يُستيب عدم الالتفات الى المسببات، لأن المعانى المعالى بها راجعة الى جنس المصالح فيها أو المفاسد، وهي ظاهرة في العاديات.

سيبنى سؤاله على تزوم القصد في العاديات ولزوم عدم القعد في العبادات

<sup>(</sup>١) ليسفيه مايدل على القصد من السكف ولكن آية انقدرواوا يتنوا وقوله واعتنوا مثلا ظاهرة فيا أواد. وقوله تعالى ( ان الذين يتلون كتاب القوأقاموا الصلاة الخ )وقونه تعالى( أم من هو قانت أناء الليل ساجدا) الآية واضح الدلالة على صحة قصدالسبب في أحور الاتخرة

<sup>(</sup>٢) هذا يؤيدماسيق لناتطيقه على قوله وكل تكليف خالف القصد فيه قصد الشارع، طل (٣) يشير الى ماياتى في موافقة وعالفة قصد السكاف وعمله فى المسألة السادسة من النوع الرابم (٤) المراد بهاقصد المسبب وعدمه بقطع النظر عما سبق من اعتبار عدم الذوبرفههالانه

وغير ظاهرة في العباديات و واذا كان كذاك فالالتفات الى المسببات والقصد اليها معتبر في العاديات ولا سيا في المجتهد . فان المجتهد اثنا يتسع مجال اجتهاده بلجراء العلل والالتفات اليها . ولولا ذلك لم يستتم له اجراء الأحكام على ونق المصلح إلا بنص أو اجماع وفيبطل القياس ؛ وذلك غير صحيح و ذلا بد من الالتفات الى الممانى هي مسببات من الالتفات الى الممانى هي مسببات الاحكام وأما العباديات فلما كان الغالب عليها فقد ظهور الممانى الخاصة بها، والرجوع الى مقتضى النصوص فيها ، كان ترك الالتفات أجرى على مقصود الشارع فيها . والأمران بالنسبة الى المناد سواء فى أن حقه أن لا يلتفت الى المسببات، الا فياكان من مدركاته ومصاوماته العادية فى النصوف النصوف النصوف النصوف الماته العادية فى

قالنبواب: أن الأمرين في الالتفات و عدمه سواء • وذلك أن المجتهد اذا نظر في علة الحكم عد يمالحكم بها الى محل هي فيه لتقع المصلحة المشروع لها الحكم • هذا نظره خاصة (١١) • ويبقي قصد، الى حصولها بالعمل أو عدم التصد . سكوتاً عنه بالنسبة اليه • فتارة يقصد اذا كان هو العامل ، و تارة لا يقصد . وفي الوجهين لا يفوته في اجتهاده أمر ، كالمقلد سواء • فاذا سمع قوله عليه الصلاة والسلام (١٢) • «لا يقضى القادى وهو غضبان » نظر الى علة منع القضاء فرآه الغضب ؛ وحكمته تشويش الذهن عن استيفاه الحجاج بين الخصوم ، فألم ق بالنضب الجوع والشبع المقر كهين ، والوجع ، وضير ذلك مما فيه تشويش ألدهن • فاذا وجد في نفسه شيئاً من ذلك \_ وكان قاضياً متنع من من

<sup>(</sup>۱) أى فهر ينظر الم علات المال ليثبت فيها • ثرا لم كم في الاصل • وهذا أمر نظرى غير أغده مو بالسل في هذا الفرع الذي استئبطه • وعند أخذه في العمل يستوى مم المقابل في مذالفرع الذي استئبطه • وعند أخذه في العمل يستوى مم المقابل المسبوعة مهم أن المسبوعة أبي بكرة اه . ورواه في التيسير : (لا يحكم أحديث التين وهو غضبان ) وقال أغرجه ألحدة

القضاء بمتضى النهى ، فإن قصد بالانتهاء مجرَّد النهى فقط ، من غير النه ت. الى الحكمة التى لأجلها بُمِي عن القضا ، حصل مقصود الشارع وان لم يقصد القاضى ؛ وان قصد به ماظهر قصد الشارعالية من مفسدة عدم استيفاء الحجاج ، حصل مقصود الشارع أيضاً ، فاستوى قصد القاضى الى المسبو عدم قصد، وهكذا المتلد فيا فهم حكمته من الأعمال ، وما لم يفهم فهو كالمبادات بالنسبة للى الجميع ، وقد علم ان العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا أو في الآخرة على الجلة ، وان لم يعلم ذلك على التفصيل ، ويصح القصد الى مسبباتها الدنيوية على الجلة ، فالقصد اليها أو عدم القصد كل تقدم

### المسألة السادسة

ادا تقرر ماتقــدَمَ فللمخول في الاسباب مراتب تتفرع على القسمين • فالالتفات الى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب :

احداها أن يدخل فيها على انه فاعل للمسبب أو مولّد له • فهذا شرك أو مُضاه له والعيادُ بالله • والسبب غير فاعل بنفسه ( والله ُخَالقُ كل شيء ) . ( والله خلّقـكُمْ وَمَا تَهُمَّلُونَ ) • وفي الحديث « أصبح مِن عبادى مؤمنُ بي وكافر (١١ » الحديث َ • فإن المؤمن بالكوكب الكافر بالله هو الذي جمل الكوكب فاعلا بنفسه • وهذ، المسألة قد تولى النظر فيها أر باب الكلام والثانية : أن يدخل في السبب على أن المسبب يكون عنده عادة • وهذا

<sup>(</sup>١) بقية الحديث كما في التيسير عازياً له الى الستة الاالترمدى ( فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فداك مؤمن في كافر بالكواك. ومن قال مطرنا بدو كذا وكذا فذاك كافر في مؤمن بالكواكي) وليس فيه كلة في بعد قوله كافر بل بعد مؤمن فقط كما اثبتناها في صليد الكمتاب هنا. وسياً في للمؤلف ( في المسألة الثالثة من بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للافهام) رواية فيها كلة وفي الموضعين

هو المتكام على حكه قبل و ومحصوله طلب المسبب عن السبب لا باعتقاد الاستقلال ، بل من جهة كونه موضوعاً على انه سبب لمسبب و فالسبب لا بدأن يكون سبباً لم فالانتفات الى المسبب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله فى خلقه ، ولا هو مناف لكون السبب واقماً بقدرة الله تعالى به فان قدرة الله تظهر عند وجود السبب وعند عدمه. فلا ينفى وجود السبب كونه خالقاً للمسبب . لكن هنا قد يفلب الالتفات اليه حتى يكون فقد المسبب مؤثراً ومنكراً ، وذلك لأن العادة غلبت على النظر فى السبب مجمح كونه سبباً ولم ينظر الى كونه موضوعاً بالبعل لامقتضيا بنفسه و وهذا هو غالب أحوال الخلق فى الدخول فى الاسبب بنا

والثالثة: أن يدخل في السنب على أن المسبس من الله تعالى لانه المسبب .

فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وارادته ، من غير محكم لكونه سبباً ؛ فانه لو صح كونه سبباً محققا لم يتخلف، كالأسباب العقلية ، فلما لم يكن كذلك تمحض جانب التسبيب الرباني بدليل السبب الأول ، وهنايقال لمن حكمه (۱): «فالسبب الأول عاذا تسبب » وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام : «فن أعدى الأول ١٤٤٥ (۱) فاذا كانت الأسباب مع السبب لاهي ؛ اذ ليس له شريك في المسبب من جهة نفسه ، واعتباره فيه من جه أن الله عمم اعتبار السبب في المسبب من جهة نفسه ، واعتباره فيه من جهة أن الله عسم وذلك صحيح

### سے فصل کے۔

وترك الالتفات الى المسبب له ثلاث مراتب: ﴿إحداها ﴾ أن يدخل في السبب

 <sup>(</sup>۱) بأن اعتقد انه اذا وجد وجد المسبب، واذا فقد فقد المسب
 (۲) تقدم في المسألة الحاءمة

من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم لينظر كيف يعملون ، من غير التفات الى غير ذلك. وهذامبني على أن الاسباب والمسببات موضوعة في هذه الدار التلاء للعباد وامتحانالهم، فانها طريق الى السعادة أوالشقاوة . وهي على ضربين(أحدهما) ماوضع لا بتلاء العقول. وذلك العالم كله (١) من حيث هو منظور فيه، وصنعة يستدل بها على ما وراءها ( والثاني ) ما وضع لابتلاء النفوس • وهو العالم كله أيضاً من حيث هو موصل الى العباد المنافع والمضار، ومن حيث هو مسحر لهم ومنقادلما يريدون فيه، لنظهر تصاريفهم محت حكم القضاء والقدر، ولتحرى أعمالهم محت حكم الشرع، ليسعدبها من سعدويشقى من شقى، وليظهر مقتضى العلم السابق والقضاء الحتم الذي لا مرد له ؛ فان الله غنى عن العالمين، ومنزه عن الافتقار في صنع مايصنع الى الأسبباب والوسائط؛ لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها . والا دلة على هذا المعنى شيرة؛ كقولهسبحانه: (بهوالذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليَبْلُوكم (٢٠) أيْكم أحسنُ عملاً )(الذيخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا)(إنا جعلنا ما على الأرض زينةً لها لنباوهم أيهم أحسن عملاً) (ثم جعلنا كم خلائفَ في الأرض من بعدهم لننظرَ كيف تعملون ) (ثم بعثناه (٣) لنعلمُ أيُّ الحزبين أحصى لما لبِثوا أمداً )( وتلك الأيامُ نداولها بين الناس وليعلم اللهُ الذين آمنوا الى قوله ويعلم الصابرين) (وليبتل الله ماف صدوركم وليحصُّ ما في قلوبكم), تمصرفكم عنهم ليتبتليكم) الىغيرذلك من الآيات الدالة على أن وضع الأسباب إنما هي للابتلاء . فاذا كانت كذلك ذا لآخذ لهامن هذه

 <sup>(</sup>۱) أى جماة وتفصيلا وكدا يقال فيها بعده وان كانت تصاريف كل شخص شخص لاتمس جيم التفاصيل الا ان الجزئيات مرتبطة بالكيات

٣١) تصح دليلاعلى الابتلاء المقول والنفوس على متنفى ءافرر. (٣) ماقبل هذه الآية برحم الى قوله لتظهرتماريفهم تحتكم القضاءوالقدر البخ.والاَية وما بعدها عدا الآية الاخبرة يرجمالى قوله وليظهر مقتضىالعلم السابق الخ

الجهة آخذ لهامن حيث وضعت مع التحقق بدلك فيها. وهذا صحيح . وصاحب هذا القصد متعبدلله بما تسبب به منهايم لانه اذا تسبب بالاذن فيا أذن فيه لتظهر عبوديته لله فيه ، لاملتفتا الى مسبباتها وان انجرّت معها ، فهو كالمتسب بسائر العبادات المحضة

﴿ والثانية ﴾ أن يدخل فيه بحكم قصد التجردعن الالتفات الى الأسباب من حيث هي أمور محدثة، فضلاً عن الالتفات الى المسببات؛ بناء على أن تفريد الممبود بالمبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه ، واعتادا على أن التشريك خروج عن خالص التوحيد بالم ادة؛ لان بقاء الالتفات الى ذلك كله بقاء مع المحدثات ، وركون المالاً غيار . وهو تدقيق في في الشركة . وهذا أيضا في موضعه صحيح و ويشهد له من الشريعة مادل على نفي الشركة كقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لُقاعَ رَبَّهُ فَلَمْ عُمَلاً عَملاً لَهُ اللَّهِ يَعْ الشركة كقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لُقاعَ رَبَّهُ فَلَمْ عُملاً عَملاً لَه اللَّهُ يَن أَلَّهُ اللَّهِ يَعْ الشركة كوله الله عالى الله ولله : ( فَاعْبُد الله عَملاً عَملاً لَه الله ين المنافق على الله وكذلك محلاً الباب وكذلك على معلو بهذا المبي المستبط، في خلوص النوجه وصدق العبودية و فصاحب هذه المرتبة متعبدالله تعالى بالاسباب الموضوعة على أطراح النظر فيها من جهته ، فضلاً عن أن ينظر في مسبباتها و فاعا برجم اليها منحيث هي وسائل لي مسببها وواضعها ، وسنا إلى الترقى لمقام القرب منه فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة

﴿ والثالثة ﴾ أن يدخل في السبب بحكم الاذن (١) الشرعي مجرداً عن النظر في (١) مو وقوله بعد عطاقة أغيادة المنافقة في المدونة المنافقة في المدونة المنافقة المنا

غير ذلك ؛ واتما توجه في التصد الى السبب تلبية للا مر لتحققه بقام العبودية ؛ لانه لما أذن له في السبب أو أمر به المباهدت قصد الآمر في ذلك السبب و وقد تبين له أنه سبب وأنه أجرى العادة به ، ولو شاء لم يجرها ؟ كما انه قد يخرقها إذا شاء وعلى انه ابتلاء وتمحيص ، وعلى أنه يقتضى صدق التوجه به اليه ، فسخل على ذلك كله ، فصار هذا القصد شاملاً لجيم ما تقدم و لانه توخى قصد الشارع من غير نظر في غيره ، وقد علم قصده في الله لامور فحصل له كل مافي ضمن ذلك التسبب مما علم وعما لم يعلم و فهو طالب للسبب من طريق السبب ، وعالم بأن الله هو المسبب وهو المبتلى به ، ومتحقق في صدق التوجه به اليه ، فقصد ، مطلق وان دخل فيه قصد المسبب ؛ لكن ذلك كله منزه عن الأغيار ، مصنى من الاكدار

### المسألة السابعة

الدخول فى الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أولا • فان كان منهيا عنه فلا إشكال فى طلب رفع التسبب ، سواء علينا أكان المتسبب قاصداً لوقوع المسبب أم لا ؛ فانه يتأتى منه الامران: فقد يقصد بالقتل العدوان ازهاق الروح فيقع ، وقد يقصد بالنصب انتفاعه بالمفصوب فيقع على مقتضى العادة لاعلى مقتضى الشرع ، وقد لا يقع ألبتة . وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات اليه ، لعارض يعلم غير العارض المتقدم الذكر (١١) ولا اعتبار به . وان كان غير منهى عنه فلا يطلب رفع التسبب فى المراتب المذكورة كلها

<sup>(1)</sup> تقدمه ذكر النفلة التي تعترى العالم حتى تجعله غير عالم عاريفها، ومدّله بمن يطرأ عليه غفلة ترفع منه منفعة العين فيصاب، واحكن هسدا العارض لماكان بمنع نفس التكليف وأصل كلامه أنه منهى عنه ومكلف بعدم التسبب، قال غيرالعارض المتقدم الذكر. وقوله و لا اعتباريه أى بهذا العارض هنا لانولا بزال معه منهياً عن التسبب وم كما غا

أما الأولى فاذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطاوبا على الجاة ، فاعتقاد المعتقد لكون السبب هوالفاعل، مصية قارنت ماهو مباح أو مطاوب ، فلا يبطله. 
إلا إن قيل إن مثل هذ، المقارنة مفسدة ، وان المقارن المعصية تصيره منهيا عنه ي كالصلاة في الدار المفصوبة ، والذبح بالمدية المفصوبة ، وذلك مبين في الأصول وأما النائية فظاهر ان التسبب صحيح ، بلان العامل فيها اذا اعتمد على جريان العادات، وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابها، وغلب على الظن ذلك، كان ترك التسبب كا لقاء باليد الى الهلكة أو هو هو ، وكذلك أذا بلغ مبلغ القط العادى فواجب عليه أن يتسبب . ولأجل هذا قالوا في المضطر أنه أذا خاف الملكة وجب عليه السؤال، أو الاستقراض ، أو أكل الميتة ونحوها ، ولا يجوز أن يترك نفسه حتى يتوت ، ولذلك قال مسروق : ومن اضطأر الى شيء مما حرم أن يترك نفسه حتى يتوت ، ولذلك قال مسروق : ومن اضطأر الى شيء مما حرم ألا عليه ظر يأكل ولم يشرب حتى مات، دخل النار

وأما الناالة فالتسبب أيضا ظاهر ۽ الاانه يبقى فيها بحث: هليكون صاحبها بمنزلة (١) صاحب المرتبة النائية أم لا ? هذا بما ينظر فيه • واطلاق كلام الفقها م يقتضى عدم التفرقة • وأحوال المتوكاين بمن دخل تحت ترجة التصوف لاتقتضى ذلك • هذا وان كان ظاهر كلام الغزالي تسلوى المرتبئين في هذا الحكم كملريقة الفقها على تفصيل له في ذلك • فالذي يظهر في المسألة نظر آخر: وفلك أن هذه المرتبة تكون علية ، وتكون حالية • والفرق بين العلم والحال معروف عند أهله • فاذا كانت علمية فعي المرتبة الثانية (١) ۽ اذكان واجبا على مؤمن أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة بانفسها ، واتما الفاعل فيها مسببها سبحانه ، لكن عادته في خلقه جارية بقتضى العوائد المطردة ، وقد يخرقها اذا

 <sup>(</sup>١) لان الغرق بينها لا يترب عليه فرق في فالجالطن بوقوع السبب عندالسب، فيجيء فيه التنميل المذكور من وجوب التسب وعميانه بتركه
 (٢) أعاضي بمنزلتها وتشترك معها في المال، فحسكمها حكمها

شاء لمن شاء . فمن حيثكانت عادة ، اقتضت الدخول في الإسباب ؛ ومن حيث كانت الأسباب فيها بيد خالق المسببات، اقتضت ان للفاعل أن يفعل بها وبدونها ؛ فقد يغلب على المكلف أحد الطرفين . فإن غلب الطرف الأول وهو العادى، فهو ماتقدم (١) . وإن غلب الثاني فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة . فانه اذا جاع مثلا فاصابته مخصةفسواء عليه اتسبب أم لا؛ اذ هو على بينة انالسبب كالمسبب بيدالله تعالى. فلم يغلب على ظنه. والحل هذه. ان. تركه السبب القاء باليد الى التهلكة؛ بل عقده في كلتا الحالتين واحد ، فلا يدخـل تحت قوله : ( وَلاَ تُلْقُوا باً يُديكُمُ إلى التّهْلُكُةِ ) فلا يجب عليـه التسبب في رفع ذلك ؛ لأن علمه (٢) بأن السبب في يد المسب أغناه عن تطلب المسبب من جهته على التعيين. بل السبب وعدمه في ذلك سواء . فكما ان أحده للسبب لا يعد القاء باليداذا كان اعماده على المسبب ، كذلك في الترك . ولو فرض ان آخذ السبب أخذه باسقاط الاعتماد على المسبب لكان القاء باليد الى التهلكة ؛ لانه اعتمد على نفس السبب، وليس في السبب نفسه مايعتمد عليه ، وأنما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعا سببا • فكذلك أذا ترك السب لالشيء (٣) ع فالسبب وعدمه في الحالين سواء في عقد الإيمان وحقائق الايقان. وكل أحد فقيه نفسه . وقد مر الدليل على ذلك (١) • وقد قال في الحديث: (٥) « أَجفُّ القلمُ بما هو كاتن فلو اجتمع الخلقُ على أن يُعطوك شيئًا لم يكتبه الله لك. لم يقدِروا عليه » وحكى عياض عن الحسن بن نصر السوسي من فقهاء المالكية أن ابنه قال له في سنة غلا فيها السعر : يا أبت اشتر طعاما فاني أرى السعر قد غلا.

 <sup>(</sup>١) أى ويكون صاحبها لم يرتق فيها عن الحالة العلمية الى التعقق بها وصيرورتها سفة له كالطبعية يجرى في أفعاله على مقتضاها دون كلفة ولا حل لنفسه عليها

 <sup>(</sup>۲) أى الذى صار حالة له كالأوصاف الطبيعية
 (۳) أى لا لسب آخر

 <sup>(</sup>٣) أى لا لسبب آخر
 (٤) في المسألة الحامسة (٥) تقدم في المسألة الحامسة أيضا

غاً مرَ ببيع ماكانفي داره من الطعام ، ثم قال لابنه :لستَ من المتوكبان على الله ، وانت قليل اليقيز وكأنّ القمح اذا كان عند أبيك ينجيك من قضاء الله عليك ! من توكل على الله كغاه الله

ونظير مسألتنا فىالفقه ، الغازى اذا حمل وحدهعلى جيش الكفار . فالفقهاء يفرقون بين أن يغلب على ظنه السلامة أو الهلكة أو يقطع بإحداها • فالذي اعتقد السلامة جائز له مافعل ، والذي اعتقد الهلكة من غير نفع يمنع من ذلك ، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُتلْقُو ۚ بِأَ يَدِيكُمْ إِلَى التَّهْأُكُمِّ ۗ ﴾ وكذلك داخل المفازة بزاد أو بغير زاد ءاذا غلب على ظنهالسلامة فيها جاز لهالا قدام، وان غلب على ظنه الهلكة لم يجز. وكذلك اذا غلب على ظنه الوصول الى الماء في الوقت ، أمر بالتأخير ولا يتيم . وكذلك را كبالبحر (١). وعلى هذا يباح له التيم مع وجود الماء في رحمه أو يمنع وان علب على ظنه الوصول الى الماء في الوقت (٣٠). واذا غلب على ظن المريض زيادة المرض أو تأخر البرء أو إصابة المشقة بالصوم أَفطر .. الى غير ذلك من المسائل المبنية على غلبات الظنون ، وان كانت موجبات الظنون تختلف فذلك غــير قادح في هذا الاصل • فسألتنا داخلة تحت هذه القاعدة . فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله تعالى الرزق، صح أن يقال إنه لا يجب عليه التسبب فيه ، ولذلك نجد أصحاب الأحوال يركبون الأهوال، ويقتحمونالأخطار، ويلقونبأيد بهم الىماهوعند غيرهم تهلكة ، فلا يكون كذلك ؛ بناء على انماهم فيه منمواطن الغور وأسباب الهلكة ، يستوى مع ماهو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة • وقد حكى عياض عن أبي الغباس الايباني انه دخل عليه عطية الجزري العابد فقال له:

 <sup>(</sup>١) أذا غلب على ظنه السلامة في ركوب السفينة ركبها ، وإلا منع من ركوبها
 (٢) ينظر في هذا

أتيتك زائراً ومودّعاً الىمكة • فقالله أبوالعباس: لانخلنامن بركة دعائك، ويكي ؛ وليس مع عطية ركوة ولا مزود . فرج مع أصحابه ، ثم أتاه بأثر ذلك رجل فقال له : أُصلحك الله ! عندى خسون مثقالاً ولى بغل ، فهل ترى لى الخروج إلى مكة ؟ فقال له : لاته لرحتي توفرهنده الدنانير • قال الراوي : فعجبنا من اختلاف جوا به للرجلين مع اختلاف أحوالها . فقال أبوالعباس :عطية جاءني مودعاغير مستشير، وقد وتق آبلتُه . وجاءني هذا يستشيرني ، و يذكر ماعنده ، فعلمت ضعف نيته فامرته بما رأيم . فهذا إمام من أهل العلم أفتى لضميف النية بالحزم في استعداد الأسباب والنظر في مراعاتها ، وسلم لقوى اليفين في طرح الاسباب ؛ بنام والله أعلم على القاعدة المتقدمة في الاعتقادات وغلبات الظنون في السلامةوالهلكة . وهي مظان النظر الفقهي ، ولذلك يختلف الحكم باختلاف الناس في النازلة الواحدة كما تقدم فإن قيل: فصاحب هذه المرتبة أيّ الأمرين أفضل ١٤ الدخول في السبب أم تركه فالجواب من وجهين: «أحدهما» أن الأسباب في حقه لا يدمنها ، كما أنها كذلك في حق غيره ، فإن خوارق العادات وإن قامت له مقام الاسباب في حقه ، فعى فيأ نفسها أسباب ولكنها أسباب غريبة موالتسبب غيرمنحصر فى الأسباب المشهورة ، فالخارج مثلا للحج بغير زاد يرزقه الله من حيث لايحتسب: إما من نبات الارض ، و إما من جهة من يلق من الناس في البادية وفي الصحراء ، و إما من حيوان الصحراء ، أو من غير ذلك ، ولو أن ينزل عليه من الساء ، أو يخرجه من الأرض بخوارق العادات أسباب جارية يعرفها أربابها الخصوصون بها ، فليسهذا الرجل خارجاً عنالعمل الأسباب. ومنها الصلاة ؛ لقوله تعالى: (وَأَثْمُرُ أُهِ إِنَّ بِالصَّلاةِ واصْطَ بِرْ عليها) الآية . وروى أنه عليه الصلاة والسلام «كان يأَمُر أَهُلَهِ الصَّلاَّةِ إِذَا لَمْ يجدوا قُورُتاً (١)» واذا كان كذلك فالسؤال غير وارد.

<sup>(</sup>۱) اخرج أبو عبيد وسيد بن منصور وابن الندر والطبراني في الاوسط وأبو نهم في الحية والبيق في شعب الايمان يسند صحيح من عبد الله بن سلام ونهائده عال: (كان الله عليه وسلم اذا ترت باهمه شدة أو صنيق أمرهم الصلاة والازواهر اهلاك بالصلاة والمزج أحد في الوهد وغيره عن تابت قال: (كاز النبي صلى الله عليه وسلم اذا أصابت أهله خساسة نادى أهله بالصلاة صلوا سلوا ) اه من تنسير الالوسي ج ه - ص 14 خساسة نادى أهله بالصلاة صلوا سلوا ) اه من تنسير الالوسي ج ه - ص 14 م

الموافقات ج ۱ ـ م ـ ۱۶

«والثانى» \_ على تسليم وروده \_أن أصحاب رسول الله يَلِيَّة يُعلَم قطعاً أنهم حازوا هذه المرتبة واستيقنوها حالا وعلماً ؟ ولكنه عليه السلام ندبهم الى الدخول فى الأسباب المقتضية لمصالح الدنيا ، كا أمرهم بالأسباب المقتضية لمصالح الآخرة ، ولم يتركهم مع هذه الحالة . فدل ذلك على أن الأ فضل ماد لم عليه . ولأن هذه الحالة الإستند بها مقاما يقوم فيه . ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام : «قيدها وتوكل (1) » . وأيضاً فأصحاب هذه الحالة هم أهل خوارق العادات ، ولم يتركوا ممها النسريب تأدياً بارداب رسول الله يتلي . وكانوا أهل علم ولم يكونوا ليتركوا الأفضا . الى غيره

وأما المرتبة الرابعة وهي مرتبة الابتلاء فالتسبّب فيها أيضا ظاهر . فإن الأسباب قد صارت عند صاحبها تكايفاً يبتلى به على الأطلاق ، لا يختص ذلك بالأسباب العبادية دون العادية . فكا أن الأسباب العبادية لايصح فيها التركافة والله ، كذلك الاسباب العادية ومن هنا أنا قال عليه السلام : «ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلم من المنتوالنار قالوا يارسول الله في المناز ، «ما أفلا أنتكل إقال : «لا . اعلوا ، منزلم من لمنقوب لمناز المناز ، « فأما من أعطى واتق » الى آخرها (٢) فكذلك العاديات لا تها عبادات . فعى عنده جارية على الأحكام الموضوعة . ونظر صاحب هذه المرتبة في الأسباب مثل نظره في العبادات ؛ يعتبر فيها بحرد الأسباب ويدع المسببات لمسبئها

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني من حديث أبي مريرة \_ ورواه اليهق بلفظ قيد وتوكل (٣)مقده الرواية احدى روايات مسلم جزء ٨ س ٧٤ ـ بلفظ (مامنكمه من نفس الاوعلم منزلها الشئ بدير لفظ منيوم في ودورودت هذه الفظة في زواية أخرى طوية للبخاري ومسلم تختلف في الفاظم اكتبرا عما همنا . وقد ذكر الحديث في التيسيرهن الحمدة ألا النسائي مختلفاً في كثير برزالفاظة عما همنا

وأما المرتبة الخامسة فالتسبب فيها صحيح أيضاً ؛ لأنصاحبها وان لم بلتفت الى السبب من حيث هو سبب ، ولا الى المسبب من باب أحرى ، فلا بد منه من جهة ماهو راق به وملاحظ المسبب من جهته ، بدليل الاسباب العبادية ، ولأنها إنما صارت قرة عينه لكونها سلماً الى المتعبّد اليه بها ؛ فلا فارق بين الماديات والعباديات . إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ في نجر يد الأغيار على الحاديات والعباديات . إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ في نجر يد الأغيار على وضيت على نفسه المجال فيها ، فراراً من تكاثرها على قلبه ، حتى يصح له اتحاد الوجهة ، و إذا كانت الاسباب موصلة إلى المطاوب ، فلا شك في أخذها في هذه الرتبة ؛ إذ من جهتها يصح المطاوب

وأما السادسة فلمّا كانت جامعة لا شتات ماذكر قبلها ، كان ما يشهد لمـا قبلها شاهداً لها . غير أن ذلك فيها معتبر منجهة صفة العبودية وامتثال الا مُر ، لامن جهة أمر آخر . فسواءعليه أكان التكايف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها ، كلّ ذلك تحت قصد العبد امتثال أمر الله . فإن كان المكلّف به مما يرتبط به بعض الوجود أو جميعه ، كان قصده في امتثال الأمر شاملا له . والله أعلم بعض الوجود أو جميعه ، كان قصده في امتثال الأمر شاملا له . والله أعلم

# المسانر الثامئة

إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب ، قصد ذلك المسبب أو لا . لأنه لما جمل مسبباعنه في جمرى المادات ، عد كأنه فاعل له مباشرة ، و يشهد لهذا قاعدة مجارى المادات ، إذ أجرى فيها نسبة المسببات الى أسبامها ، كنسبة الشبع الى العامام ، والإرواء الى المام ، والإحراق الى النار ، والإسهال الى السقمونيا، وسائل المستبات الى أسبابها ، فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا ، منسوية

النينا و إن لم تكن من كسبنا . و إذ كانهذامعهودا معلوماً ، جرى عرف الشرع فى الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان

وأدلته في الشرع كثيرة ، بالنسبة الى الأسباب المشروعة أو المنوعة ، كتول الله تعالى : (من أُجُلِ ذلك كَدَبْنا على بَنِي إسرآئيلَ أَنّه مَن قَتل نفْسا فِيْنِي نفْس الله تعالى : (من أُجُلِ ذلك كَدَبْنا على بَنِي إسرآئيلَ أَنّه مَن قَتل نفْسا فِيْنِي نفْس الله وله ومن أحياها فكأ تما أحيا الناس جميعاً (۱) وفي الحديث : « ما من نفس تُقتل طلاً إلا كان علي إبن آدم الأول كفل منها لأنه أول مُمن من سن سنة سيئة كان له أجرُها وأجر من عمل بها (۱) » . وكذلك : « من سن سن سنة سيئة » . وفيه : (١) وفيه أن الولد لوالديه ستر من النار . وإن من غرس غرس غرسا كان له أكل منه له صدقة ، وما أكل منه له الطير فهو له صدقة ، وما أكل السبم فهو له صدقة ، وما أكل الزرع ؛ والمالم يبث العلم فيكون له أجركل من انتفع به . ومن ذلك مالا بحصى ، مع أن المسببات التي حصل بها النغم أو الضرليست من فعل المتسبب

فإذا كان كذلك ، فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا لمسببه ؛ لكن تارة يكون مقتضيا له على الجلة والتفصيل ، وان كان غير محيط بجميع

<sup>(</sup>۱) هذا .بى غلى ان السراد بالنتل والاحياء السبب. وهو فى الآيتــين زهوق الروح والحياة .فيكون فيه نسبة السبب وهو الحياة والموتالى المقسبب .وقد سبق له فى السألة الثانية جمل الفتل سبباً لا مسبباً .ويمكن ارادته هنا فلا يكون فيه دليل

<sup>(</sup>۲) تقدم في ص١٤٠

 <sup>(</sup>٣) بعض حديث ذكره في الترغيب والترهيب عن مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه بلغظ ( من سن في الاسلام ) في الموضعين

<sup>(</sup>٤) من هنا الى آخر المسألة واضحفيه نسبة العسببالى المتسبب. وهو يدل على مدعاه

<sup>(</sup>ه) في مسلم بتمامه الا صدره (ان الولد <sub>له ا</sub>لديه ستر من النار) فلم يذكر فيه

التفاصيل ؛ وتارة يدخل فيه مقتضياً له على الجلة لا على التفصيل . وذلك أن ما أمر الله وذلك أن ما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله ؛ وما نهى عنه فأيما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله • فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فياتحت السبب من المصالح أو المفاسد • ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو يتقاديرها ؛ فإن الامرقد تضمر أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله ولا جلها أمر به . والنهى قد تضمن أن في إيقاع المنمى عنه مفسدة علمها الله ولاجلها نهى عنه . فالفاعل ملتزم لجيع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المفاسد ، وان جهل تفاصيل ذلك

فإن قيل : أيثاب أو يعاقب على مالم يفعل ؟

فالجواب أن الثواب والمقاب إنما ترتب على مافعله وتعاطاه ، لا على ما لم يفعل إلى لكن الفعل يعتبر شرعاً بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد . وقد يتن الشرع ذلك ، وميّر بين مايعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركناً ، أو مفسد ته فجعله كبيرة ، وبين ماليس كفائك فساه في المصالح إحسانا، وفي المفاسد صغيرة . وبهذه الطريقة يتميّز ما هو من أركان الدين وأصوله ، وما هو من فروعه وفصوله ، ويعرف ماهو من الذيب كبائر ، وما هو منها صفائر . فا عظم الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين ، وما جعله دون ذلك فن فروعه وتكيلاته ، وما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر ، وما كان دون ذلك فهو تكيلاته ، وما على مقدار المصلحة أو المفسدة

### المسائز الناسع

ما ذكر فى هذه المسائل من أن المسببات غــــير مقدورة للمكلف، وأن السبب هو المكلف به ، إذا اعتبر ينبنى عليه أمور :

﴿ أحدها ﴾ أن متعاطى السبب إذا أنى به بكال شروطه (١١ وانتفاء موانعه) ثم قصد أن لا يقع مسببه فقد قصد محالاً ، وتكلّف رفع ماليس له رفعه ، ومنع ما لم يجعل له منعه . فن عقد نكاحاً على ماوضع له فى الشرع ، أو بيعاً أو شيئاً من العقود ، ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه ، فقد وقع قصد عبناً ، ووقع المسبب الذى أوقع سببه . وكذلك إذا أوقع طلاقاً أو عتماً قاصداً به مقتضاه فى الشرع ، ثم قصد أن لا يكون مقتضى ذلك ، فهو قصد باطل . ومثله فى العبادات اذا صلى ، أو صام ، أو حيج كما أمر ، ثم قصد فى نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قر بة وما أشبه ذلك ، فهو لنو . وهكذا الأمر من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قر بة وما أشبه ذلك ، فهو لنو . وهكذا الأمر فى الأسباب المنوعة ، وفيه جاء : (بأيها الذين آمنوا لا تحرّم ما أحل الله عبناً ، من الله كم ولا تَمَدّدُوا ) الآية (٢٠). ومن هناكان تحر بم ما أحل الله عبناً ، من المأكول ، والمشروب ، والليوس ، والنكاح وهو غير ناكح فى الحال ولا قاصد

<sup>(</sup>۱) وضع الاسل من أول الامر على انه تعاطى السبب بكيال شروطه ثم قصد ألايتم النخر. وفي تشكرته ايضاً فى العادات والسبادات لاحظ ذلك ليسلم له الاصل من الاشكالات الاتمة. فأنت تراء جعل القصد المخالف لقصد الشارع لاحقاً ليمام العمل لا مقارنا . الاانهيشى السكلام فى قوله فى الطلاق والعثق (قاصداً بممتضاء فى الشرع)ان كان مرادء انه لم ينلط ولم يسبق لسانه فواضع ،وان كان مرادما هو ظاهره من أنه لابد من قصد المضيفالفته عند المالسكية غير ذلك ، بل لو كان هازلا لوقع الطلاق والعش ولم يكن له رفعه

<sup>(</sup>۲) فقولًه وكاوا مما رزقكم الله اليخ بعد ذكر التعربي يفيد أن التحريم السابق المنهى عنه لغوكأنه قال وكلوا من هذا الطيب الذي حرمتموه

للتعليق في خاص (1) \_ بخلاف العام \_ ، وما أشبه ذلك ، فجميع ذلك لنو و لأن ما لتعليق في خاص (1) \_ بخلاف العام ما توتى الله حليته بغير سبب من المكاف ظاهر مثل ما تعاطي المكتف السبب في . ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿إِنَّمَا الوَّلَاء (٢) \_ لَمِن أَ عَنَق (٣) وقوله : ﴿ مَن اشترَط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط (١) ما الحديث . وأيضا فإن الشارع قاصد وقوع المسببات عن أسبابها كما تقدم، فقصد هذا القاصد مناقض قصد الشارع . وكل قصد ناقض قصد الشارع خاطل . وفيذا القصد باطل ، والمسألة واضحة

فان قيل: هذا مشكل من وجهين: (أحدها) أن اختيار المكلف وقصده شرط في وضع الأسباب أن أختيارهمنافيا لاقتضاء الأسباب لم يتماطها المكلف على كالها ي بل مفقودة الشرط وهو الاختيار، فلم تصح من جهة فقد الشرط. فيلزم أن تكون المسببات النشاعة عن الأسباب غيرواقعة ، لفقد الاختيار

(والنانى)أن التصد المناقض لقصد الشارع مبطل للممل ، حسبا هو مذكور في موضعه من هدا الكتاب ؛ وتعاطى الأسباب المبيحة مثلا بقصد أن لأنكون مبيحة ، مناقضة لقصد الشارع ظاهرة ؛ من حيث كان قصد الشارع التحصيل بوساطة هدد الأسباب ، فيكون اذا تعاطى هذه الاسباب باطلاً

(١) احتاج اليه على مذهب مالك لا على مذهب الشافعى فالتعليق عنده كله لغو (٣) فالشارع جبل الولاء لمن أعتق. سبياهن عنقه . فن وقعالستق منه ثبت له الولاء . فن اردة منه ثبت له الولاء . فن اردة دم مد مجالا وتكلف رفع ماليس لهرفته . وهو دليل على أصل المسألة وان كان فى موضوع خاص بالولاء

(٣) جزء من حديث بريرة روامق التيسير عنالستة بلنظ (فانماالولاء لمناعتى)وڧرواية: (الولاء) بغير انحا

(ع) هو أيضاجز من حديث بريرة السابق ولفظه كا في التيسير (من اشترطشرطا ليس في كتاب الله فليسله ءوان اعترط مائه شرط .شرط الله أسق وأوثق) ـ وهو وما قبله دليل على ان ماجملهاته صبيباً عن شيء فقصد العبد رفع هذا المسبب لفو . الا أن الاول خاس وهذا عام في الولاء وغيمه

 (٥) فإن الإفعال والتروك إذا هربت عن القصد كانت لغواً كما تقرر في المسألة السادسة من كتاب الاحكام ونمنوعاً وكالمصلى قاصداً بصلاته مالا تجزئه لاجله ،والمتطهر يقصد أن لايكون مستبيحا للصلاة ،وما أشبه ذلك . فالجمع بين هـذا الأصل والأصل المذكور جمع بين متنافيين . وهو باطل

فالجواب عن الأول أن الفرض انما هو فى موقع الأسباب بالاختيار لأن تكون أسباباً ، لكن مع عدم اختيار المسبب وليس الكلام فى موقعها إذير اختيار . والجم بينهما تمكن عقلا ؛ لأن أحده اسابق على الآخر فلا يتنافيان ؟ كا اذا قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد ، أو اختار وضع البدر فى الأرض وكره تباته ،أو رمى بسهم صوبه على رجل ثم كره أن يصيبه ، وما أشبه ذلك • فكما يمكن اجاعها (١١) فى العاديات فكذلك فى الشرعيات

والجواب عن الثانى أن فاعل السبب فى مسألتنا قاصد أن يكون ماوضعه الشارع منتجاً غير منتج ، وماوضعه سبباً فعلد هنا على أن يكون سبباً لايكون له مسبب وهذا ليس له . فقصده فيه عبث ، بخلاف ماهو مذكور فى عامد مقاصد الشارع ، وفيان فاعل السبب فيه قاصد لجعله سبباً لمسبب لم يجعله الشارع مسبباً له . كنكاح المحلل عند القائل بمنعه ، فا إنه قاصد بنكاحه التحليل لنيره ، ولم يضع الشارع النكاح لهذا السبب . فقارن هذا القصد المقدفل يكن سبباً شرعياً ، فل يكن عطلا لا لذا كح ولا للمحلل لا أنه باطل

وحاصل الأمر أن أحدهما أخذ السبب على أنه ليس بسبب (٢) ، والآخر أخذه على أنه ليس بسبب (٢) ، والآخر أخذه على أنه سبب لاينتج . فالأوللا يفتج المشيئاً ، والآخر يفتج له إلانه ليس الا تتاج باختيار ولا عدمه . فهذا لم بخالف قصد الشارع في السبب من حيث هو سبب ، ولكن زعم أنه لا يقع مسببه . وهذا كذب أو طمع في غير مطمع .

(١) أى اختيار السبو وصده لكون سبباً ، وقصده عدم السبب . وقوله : (العاديات) أن كالاشتفا اللانة

(۲) أى مع انه ليس بسبب ، أى قصد به ما لم يجمل سببا له والثانى بعد ما تماطى
 السبب كاملا قصد ألا يقع مسببه وطلب رفع الواقع كما يقولون

والأول تعاطاه على أنه ليس بالسبب الموضوع للشارع. فاعرف الفرق بينهما فهو دقيق ويوضحه (١) أن القصد في أحدهما مقارن للعمل فيؤثر فيه ؛ والآخر تابع له لعد استقراره فلا يؤثر فيه

فان قيل: لم لا يكون هذا في الحكم كالرفض في العبادات ؟ فإنه في الحقيقة رفض لكونه سبباً شرعياً و فالطهارة مثلاً سبب في رفع الحدث، فاذا قصد أنها لاترفع الحدث فهو معنى رفض النية فيه • وقد قالوا إنَّ رفض النية ينهض سبباً في إيطال العبادة . فرجع البحث الى أن ذلك كله إبطال لأنفس الاسباب (٢٦) لا إنطال المسمات

فالجواب أن الأمرليس كذلك وانما يصح الرفض في أثناء العبادة اذاكان. قاصداً بها امتثال الأمر ، ثم أتمها على غيرذلك، بل بنية أخرى ليست بعبادته التي شرع فيها كالمتطهر ينوى رفع الحدث تمرينسخ تلكالنية بنية التبرد أوالتنظف منُّ الأوساخ البدنية • وأما بعد ماتمتُ العبادة وكملت على شروطها ، فقصده أن لا تكون عبادة ولا يترتب عليها حكم آخر من إجزاء أو استباحة أوغير ذلكغير مؤثر فيها؛ بل هي على حكم الو لم يكن ذلك القصد • فالفرق بينهما ظاهر

ولا يعارض ذلك كلام من تكلم في الرفض، وقال انه يؤثر ولم يفصّــل (٣٠٠ القول فى ذلك . فإن كلام الفقهاء فى رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن هذا الأصل بمن جهة أن الطهارةهنا لها وجهان في النظر: فمن نظر (٤) الى فعلما" على ماينبغي، قال ان استباحةالصلاة بها لازم ومسبب عن ذلك الفعل، فلا يصح

أى يوضح المقام في ذاته لا الحاصل المتقدم
 أى فيمود الاشكال الاول

 <sup>(</sup>٣) بل جعل رفض الوضوء ولو بعد تمامه وقبل آداء الصلاة به مبطلا له

<sup>(</sup>٤) مَآلُ الفرق بين النظرين أن من اعتبر الوضوء عبادة تامة مستقلة بنفسها بقطم النظر عن الصلاة وان كانت شرطاً قيها ، قال لا يؤثر الرفض بعدما تمت. ومن نظر الى أن الوضوء شرطٌ في صعةالصلاة وكأنه جزَّء منها ، لم يجملُ تمامه الآباداء الصلاة . قرفضه قبل الصلاة رفن له قبل تمامه ، فيؤثر فيه

رفعه الا بناقض طارى ، ومن نظر الى حكمها عنى حكم استباحة الصلاة مستصحباً الى أن يصلى وذلك أمر مستقبل ، فيسترط فيه استصحاب النية الأولى المتارنة للطهارة ، وهى بالنية المنافية منسوخة فلا يصح استباحة الصلاة الآتية بها ، لأن ذلك كالرفض المتارن الفعل ولو قارن الفعل لأثر ، فكذلك هنا وفلا رفض نية الطهارة بعدما أدى بها الصلاة وتم حكما ، لم يصح أن يقال إنه يجب عليه استئناف الطهارة والصلاة و فكذلك من صلى ثمر فض تلك الصلاة بعدالسلام منها ، وقد كان أتى بها على ما أمر به وفإن قال به في مثل هذا (1) ، فد لقاعدة ظاهرة في خلاف ما قال و به التوفيق

هذا حكم الأسباب اذا فعلت باستكال شرائطها وانتفاء موافعها وأما اذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغى ، ولا استكلت شرائطها ولم تنتف موافعها ، فلا تقع مسبباتها شاء المكاف أو أي و لأن المسببات ليس و توعها أو عدم وقوعها لاختياره . وأيضاً فان الشارع لم يجعلها أسباباً متضية إلا مع وجود شرائطها وانتفاء موافعها ، فاذا لم تتوفر لم يستكمل السببأن يكون سبباً شرعيا ، وأيضاً لو اقتضت الأسباب مسبباتها وهي غير كاملة بشيئة المكلف ، أو ارتفعت اقتضا آنها وهي تامة علم يكن لما وضع الشارع منها فائدة ، ولكان وضعه لها عبناً ولان معنى كومها عبناً والمناب شرعة هو أن تقع مسبباتها شرعاً ، ومعنى كومها غيراً أسباب شرعاً أن لا تقم سبباتها شرعاً ، ومعنى كومها غيراً أسباب شرعاً أن لا تقم سبباتها شرعاً ، ومعنى كومها غيراً أسباب شرعاً أن لا تقم سبباتها شرعاً ، ومعنى كومها غيراً شببا شرعاً أن لا تقم سبباتها شرعاً والشرع على أسباب شرعاً أن لا تشم سبباتها شرعاً . فاذا كان اختيار المكلف يقلب حقائقها شرعاً على شرعاً على الشرع على شرعاً ، لم يكن لها وضع معلوم في الشرع ، وقد فرضناها موضوعة في الشرع على شرعاً ، لم يكن لها وضع معلوم في الشرع ، وقد فرضناها موضوعة في الشرع على

 <sup>(</sup>١) أى فان قال ان الوضوء يبطل حتى اذاكان رفضه بعد عام الصلاة به ، فيكون مخالفا لله اعـــدة

وضع معلوم . هذا خلف محال؛ فما يؤدى اليه مثله . وبه يصح أن اختيار ات المكلف لا تأثير لها في الأسباب الشرعية

فان قيل: كيف هـ ذا مع القول بأن النهى لا يدل على الفساد ، أو بأنه يدل على الفسحة ، أو بأنه يفرق بين ما يدل على النهى الذا ته أو لوصفه ? فإن هذه المذاهب تعلى على أن التسبب المنهى عنه وعو الذى لم يستكمل الشروط ولا انتفت موائمه يفيد حصول المسبب ، وفى مذهب مالك 11 مايدل على ذلك : فإن البيوع الفائدة عنده تفيد من أولما شبهة ملك عند قبض المبيع ، وأيضا فتفيد الملك بحوالة الأسواق وغير ذلك من الأمور التى لاتفيت العين ، وكذلك الفصب بوضوه يفيد عنده الملك وان لم تفت عين المفصوب في سائل ، والقصب أو نحوه ليسبب من أصله \* فيظهر أن السبب المنهى عنه يحصل به المسبب ، الاعلى المتول بأن النهى يدل على الفساد مطلقاً

فالجوابُ أن القاعدة، عامة و إفادة الملك في هــذه الأشياء اتما هو لأمور أخر خارجة عن نفس العقد الا وك -و بيان ذلك لايسع همنا ، و إنما يذكر فيا بعد هذا ان شاء الله

### حشي فصل ﷺ

﴿ومن الأمور التي تنبئى على ماتقدم ﴾ أن الفاعل السبب عالماً بأن المسبب اليس اليه اذا ،وكله الى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب الى الإخلاص ، والتنويض والتوكل على الله تعالى ، والصير على الدخول فى الأسباب المأمور بها ، والخروج عن الأسباب المحظورة ، والشكر ، وغير ذلك من المقامات السفية ، والأحوال المرضية ، ويتبين ذلك بذكر البهض ، على أنه ظاهر

<sup>(</sup>١) أى وكما قاله أبو حنية وغيره في عدم الحد ، وفي تبوت النسب، في نكاح المحارم ، فتالوا ان هذا ليس حكم المقد واتماهو شيء آخر ، وهو حكم الشبهة بصورة المقد ، ولم يقل به الائمة الثلاثة بل أوجبوا الحد وعدم ثبوت النسب

أما الاخلاص فلأن المكلف. إذا ليني الأمروالنهي في السبب من غير نظر الى ما سوى الأمر والنهى \_ خارج عنحظوظه، قأم بحقوق ربه ، واقف موقع العبودية ؛ بخلاف مااذا التفت إلى المسيب وراعاه، فأنه عند الالتفات اليه متوجه شطره، فصار توجهه الى ربه بالسبب، بواسطة التوجه الى المسبب. ولا شك في تفاوت مابين الرتبتين في الإخلاص

وأما التفويض فلانه اذا علم أن المسبب ليسبد اخل محتما كاف به ،ولا هو من نمط مقدوراته كانراجماً بقلبه الى من اليه ذلك، وهو الله سبحانه، نصار متوكلا ومفوضاً • هذا في عوم التكاليف العادية والعبادية . ويزيد بالنسبة الى العمادية أنه لا يزال بعد التسبب خاتفا وراجيا (١) • فإن كان عن (٢) يلتفت الى المسبب بالدخول في السبب، صار مترقباً له ناظراً إلى مايؤول اليه تسببه. وربما كان ذلك سببا الى إعراضه عن تكيل السبب، استعجالًا لما ينتجه و فيصير توجهه الى ماليس له وقد ترك التوجه الى ماطلب بالتوجه اليه . وهنا تقع حكاية من سمع (أن من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيه على أخلكه من قلبه على لسانه) فأخذ \_ بزعه \_ في الإخلاص لينال الحكمة ، فتم الأمدولم تأته الحكمة . فسأل عن ذلك. فقيل له: انما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. وهذا واقع كثيراً في ملاحظات المسببات في الأسباب، ريماغطت ملاحظاتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب. وبذلك يصير العابد مستكثرا لعبادته ، والعمالم مغترا ىعلمه • إلى غير ذلك

(١) اى جامعا بين الامرين، بخلافه اذا نظر الى المسبب دائما فانه يغلب عليه جانب الرجاء.

ولا كِنْنِي مايترتب عَلَى ذلك من تضعف همته وفتور نفسه عن الاعمال الشكليفية (1) مل هذا غيرما شرح في الفصل الشالي؟ ولا مخلي أن قوله (فان كان) مقابل لقوله (اذاعلم أن المسبب الخ) فالكلام هنا شامل للعادى والعبادي كما هوشامل لهما فيالفصل التألى. فكان يمكن إ الاستغناء بما ياتى عنهذا. على أنه لا خصوصية لبيان ابتناء مقام التفويض علم ماسبق.ق ذكر الاعراض عن تكميل السبُّ. بل هذا شأن آخر يترتب على النظر للمسببُّ. ونسبته لموضوع التغويض كنسبته لمقام الصبر والشكر والاخلاس، وهي الامور التي بناها على قطير النظر عن المسب

وأما الصبر والشكر فلا أنه اذا كان ملفتا الى أمر الآمر وحده ، متيتنا أن بيده ملاك المسببات وأسبابها ، وأنه عبد مأمور ، وقف مع أمر الآمر ولم يكن له من ذلك محيد ولا زوال ، وألزم نفسه الصبر على ذلك لأنه تحت حد المراقبة ، ومن عبد الله كأنه يراه ، فاذا وقع المسبب كانمن أشكر الشاكر ين اذ لم ير لتسبب فى ذلك المسبب وردا ولا صدرا ، ولا اقتضى منه فى نفسه نفسا ولا ضرا ، ولو كان علامة وسببا عاديا، فهو سبب بالتسبب ومعتبر فى عادى الترتيب . ولو كان ملتنا الى المسبب فالسبب قد ينتج وقد يعتم ، فاذا أنتج فرح ، واذا لم ينتج لم يرض بقسم الله ولا بقضائه ، وعد السبب كلاشى ، ورباما لمفتركه ، وربا سم منه فتقل عليه . وهذا يشبه من يعبد الله على حرف ، وهو خلاف عادة من دخل تحت رق العبودية . ومن تأمل سائر المقامات السنية وجدها فى ترك دخل تحت رق العبودية . ومن تأمل سائر المقامات السنية وجدها فى ترك الالثفات الى المسببات ، ورباكات هذا أعظم نفعا فى أصحاب الكرامات والخوارق

#### حَجُرٌ فصل ﷺ

﴿ ومنها ﴾ أن تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله ، انحاهمه السبب الذي دخل فيه • فهو على بال منه في الحفظ له والمحافظة به والنصيحة فيه و لان غيره ليس اليه ، ولوكان قصده المسبب من السبب ، لكان مظنة لأخذ السبب على غير اصالته ، وطى غير قصد التعبد فيه ، فريما أدى الى الاخلال به وهو أصل النش في الأعمال العادية ، نم والعبادية ، بل هو أصل في الحصال المهاكة . أما في العاديات فظاهر ، فنه لاينش الا استمجالا الربح الذي يأمله في تجارته ، أو للنفاق الذي ينتظره في صناعته ، أو ما أشبه ذلك . وأما في العاديات الذي ينتظره في صناعته ، أو ما أشبه ذلك . وأما في العاديات الذي ينتظره في صناعته ، أو ما أشبه ذلك . وأما في العاديات الذي ينتظره في صناعته ، أو ما أشبه ذلك . وأما في العبدا ما يعبه أهل أساء ، فالتقرب بالنوافل سبب للمحبة من الله تعالى أن يوضع له القبول في

ثم من الملائكة، ثم يوضع القبول فى الأرض • فربماالتفت العابد لهذا المسبب بالسبب الذى هو النوافل، ثم يستمجل ويداخله طلب ماليس له . فيُظهر ذلك السبب • وهو الرياء . وهكذا فى سائر االهلكات • وكنى بذلك فساداً

### حی فصل کے۔

ومنها أن صاحب هذه الحالة مستريح النفس ، ساكن اليال ، مجتمع السلا ، فارغ القلب من تسب الدنيا ، متوحد الوجهة . فهو بذلك طيب المحيا ، مجازى في الآخرة وقال تعالى : (من عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤين من المحيد و المحيد أنه على أمر المحيد أنه على أمر المحيد أنه الله عن المحيد أنه الله فلنحييت أنه عالم المها المحيد المحيد المحيد الله و ووى عن جعفر الصادق أنه قال فى الحيد الطيعة : هى للعرفة بالله و وصدق المقدام مع الله ، وولا عراض عما سوى الله وأيضاً ففيه كفاية جميع المحموم بجعل همة هماً واحدا في يخلف من كان اظرا الله المسبب بالسبب ، فانه نظر الله كون السبب منتجا أو غير منتج تفرق بال . والما أنه المسبب أصلح بما كان و فترا ويمود تارة باللوم على السبب ، وتارة بعدم الرضى والسبب ، وتارة على غيرهذه الوجوه . والى هذا النحو يشير معنى قوله عليه الصلاة والسلام (٣) وأما المشتول القلس ألم المسبب ، وتارة على غيرهذه الوجوه . والى هذا النحو يشير معنى قوله عليه الصلاة والسلام (٣) وأما المشتول السبب ، معرف عن المدة المنتفل بالسبب ، مع النظر في غيرهذه الوارة واحده وهوالتعبد بالسبب أصلح من المنتفل بالسبب معرف عن النظر في غيرهذه الموارك والمناس على المنتفل بالسبب ، وتارة على غيرهذه الموارك والم المنتفل بالسبب عن النظر في غيرهذه الموارك الله عول الناسب ، وتارة على غيرهذه الموارك والموارك المناس على المعرف عن النظر في غيرهذه الموارك والموارك المناسب عاله وأما المشتفل بالسبب عن النظر في غيرهذه الموارك والموارك المناسب عاله والسلام (٣) والموارك والموارك والموارك والموارك والله والسلام (٣) والموارك والم

 <sup>(</sup>۱) محل شاهده فيا ذكره منها كاسيأتى في بيازممنى الحياة الطبية . أما بقية الآية فراجع الى قوله (مجازى فى الآخرة) ولا بتدلق به غرضه منا
 (٧) فى مسلمون ا في هريزه

را) في مستمنع به سوريد (٣) أى لاتسبوا العمر لعدم مؤاتاتكم عطالبكم ومسببات أعمالكم على ماتشتهو ه، فادافة هو الغاهل فعسببات الواقعة من الدهر

شك أن هنا واحدا خفيف على النفس جدا بالنسبة لي هموم متمددة ، بل هم واحد ثابت ، خفيف بالنسبة الى هم واحد متفده من وقد جاء : «إن من جَمَل همه هنا واحداً كفاه الله أثر أحده همه هنا واحداً كفاه الله أثر أحديه ها واحداً كفاه الله أثر أدبي ويقرب من هذا المعنى قول من قال : من طلب العلم لله فالقليل من العلم يكفيه (٢) ، ومن طلبه الناس فوائح الناس كثيرة . وقد لهج الزهاد في هذا الميد الن وفر حوابالاستباق فيه ، حتى قال بعضهم ، لو علم الملوك ما محن عليه لقاتالونا عليه التاليونا والبدن (٣) وازهد ليس عدم ذات اليد ؛ بل هو حال القلب يعبر عنها النات التماتا النات التماتا النات التماتا الناب فيذا أعوزج ينهك على جاة هذه القاعدة

# ﴿ فصل ﴾

ومنها أن النظر <sup>(4)</sup> فى المسببقد يكون على التوسطكم سيأتى ذكره ان. شاء الله تعالى • وذلك اذا أخذه من حيث مجارى العادات • وهو أسلم لمن التفت.

(۱) روى اين ما جو الحكيم والشاشي والبيهق عن اين مسعود (من جل الهدو هما واحداهم، هم المعاد، كمنا دانة سائر همومه. ومن تشعب به الهموم من أحوال الدنيا لميال الله في أي أوديتها هك) وروى الحاكم كمن ابن عمر (من جعل الهموم ها واحداكماء الله ما أهممن أمر الدنيا والآخرة ومن تشافيت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنياهك)

(٢) أي من طلبه ليممل هوبه أما يتملق به منه قليل لا يشتت عليه باله

(٣) روىمن طرق ثلاثة.وتمامه فى الروايةالأولى: (والرغبةفيهاتطيل الهم والحزث) عن. أحمد ق.افرهد، والبهبق فى الشعب مرسلا .وأسنده الطيراني لا يي هريرة

وتمامه في الرواية الثاني: (والرُغية بها تتسبالفا بوالبدن)من الطراق للاوسط، وا نهدى والبهتم والشب عن الي هر يردمر فوجاه والبيهى عن حمر موقوقاً . قال المناوى اسناده مقارب وتمامه في الرواية الثانية : (والرغية فيها تكشرالهم والحزن والبطالة تنسى القلب)عن التضاعى عن همر . قال المناوئ: ورواه أيشا ابن لا أن والحاكم والطبراني والديلمي وغيرهم

(غ) أى ومما بين على أن ألسب إيس من متدور المكلف ولا هو مكلف به أنه اذا اتفق المكلف نظره السبب فيحسن به أن يكون نظره على التوسط والاعتدال ، ولا يجهدنسه في المنابة به، حق اذا زاد من ذلك نبه على القصور الاعتدال ، وان كان ذلك انتقا من مقام اللبد من لقامان الدية . كالشفقة على عباد الله وكثرة الحوف من عدم قيامه بواجبهم عليه.

الى المسب ، وقد يكون على وجه من المبالغة فوق مايحتمل البشر، فيحصل بذلك لهتسبب إما شدة التعب، وإما الخروج عما هو له الى ماليسله أما شدة التعب فكثيرا ما يتفق لأ رباب الأحوال في الساوك. وقد يتفق أن يكون صاحب التسبب كثير الإشفاق أوكثير الخوف. وأصل هذا تنبيه الله نبيه عَلَيْ في الكتاب العزيز ـ حالة دعائه الخلق بشدة الحرص ـ على أن الأولى به الرجوع الى التوسط بقوله تعالى : (قد نَعَلُمُ إِنَّه لَيَحْزُنُكُ الَّذَى يقولون \_ الى قوله : \_ و إنْ كان كُبُرَ عليك إعْرانْهم فإن استطعت أن يَمْنَعَى نَفَقًا فِي الأَرْضِ أُو سُلِّمًا فِي السَّاءِ فَتَأْتِيهُم بَآيَةٍ • ولوشا، اللهُ كَجَمُّمهُم على المدى ) الآية . وقوله: (لَملُّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَنْ لاَيكُونُوا مُؤْمَنِين ) وقوله : (يأيها الرسولُ لا يَعْزُزُنْكَ الذينُ يُسارعونَ في الكُفر) الآية. وقوله : ﴿ فَلَمْلُكُ تَارِكُ ۗ بِمِضَ مَا يُوحِي البِّكَ وَضَا تَقُ ۗ بِهِ صَدَّرُكُ \_ الآية. الى قوله\_ ا بما أنت نديرٌ ، واللهُ عن كلِّ شيء وكيل). وقوله: (ولا تَحزَنُ عليهم ولا تَكُ في ضَيَّق تمَّا يَمكُرون ) الى غير ذلك تما هو في هذا المعنى مما يشير الى الحضَّ على الإقصار مما كان يكابد ، والرجوع الى الوقوف مع ما أمر به مما هُوِ تسبب · والله يهدى من يشاء الى صراطمستقيم بقوله (١): (إنما أنتَ مُنْذُرٌ ) ( إنما أنت نذيرٌ واللهُ على كل شيءٍ وكيلٌ ) وأشباه ذلك.

<sup>(</sup>۱) أفرد هده الآيات مما قبلها وعلق علها بأن المطلوب منك التسب . وليس في هذه الآيات الحن على الاقدار بما يكابدكما كان ذلك في الآيات السابقة . وهو وجيه . إلا أنه يبقى الكلام في الآيات الدي الى مثل آية انما أنت نذير ، ولكن هذا أصرح في طلب الرجوع والوقوف عند حدوظيفته بخلاف آية ليس لك ظهر يذكر فيها ما كلف به من ربه . والآية الأخيرة أبعد الآيات المذكورة هنا عماير يده منها أذ أنهاليس فيها ما يفهم منه طلب إفساره بما يكابد ولا طلب رجوعه الى التسبب

وجيمه يشير الى أن المطاوب منك التسبب ، والله هو السبب (1) وخالق المسبب . والله يشير الى أن المطاوب منك التسبب ، والله هو السبب (1) وخالق المسبب ينهك على شدة مقاساته عليه الصلاة والسلام في الحرص على إيمامهم ، ومبالغته في التبليغ ، طمعاً في أن تقع نقيجة الدعوة ، وهي إيمامهم الذي به نجامهم من المعذاب . حتى جاء في القرآن : (عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، علم بالمؤمنين رؤوف "رحيم") . ومع هذا قعد أدب عليه الصلاة والسلام الى أمر هو أوفق ، وأحرى بالتوسط في مقلم النبوة ، وأدنى من خفة مايلقاه في ذلك من التعب والمشقة ، وأجرى في سائر الرتب التي دون النبوة . هذا وان كان مقام النبوة على مايليق به من شرف المنزلة التي لايدانيه فيها أحد، فلا يقدح ذلك في صحة الاستدلال بأحيامه فيا دونها من المراتب اللائقة بالأمة . كما تقرر عند أهل الشريعة من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه في أحكام أمته ، ما لم

وأما ألخر وج عما هو له إلى ماليس له ،فلأ نه إذا قصد عين المسبب أن يكون أو لا يكون ، كان مخالفاً لمتصود الشارع. إذ قد تبين أن المسبب ليس للمكلف، ولم يكلف به وبل هو لله وحده . فهن قصده فالغالب عليه بحسب افراطه أن يكون قاصداً لوقوعه بحسب غرضه المعين ، وهو انما يجرى على مقتضى ارادتالله تعالى ، لا على وفق غرض العبد المعين من كل وجه ، فقد صار غرض العبد وقصده عالفاً بالوضع لما أريد به ، وذلك خارج عن مقتضى الأدب ،ومعارضة للقدر ، أو ماهو ينحو ذلك النحو . وقد جاء فى الصحيح التنبيه على هذا المنى بقوله عليه الصلاة والسلام : «المؤمن التومن أخير وأحب ألى الله من المؤمن الضميف في مناه الماه من المؤمن الضميف .

 <sup>(</sup>٦) وليس هذا بما فيه أن الالتفات الى المسبب التفات الى حظوظ دوهو عليه السلام
 برىء من مثله \_ لأن ذلك منه غاية الرحمة لعباد الله ، لانظر الى حظه في ذلك
 برىء من مثله \_ لا أن ذلك منه غاية الرحمة لعباد الله ، لانظر الى حظه في ذلك

وفى كلّ خيرٌ . إحرص على ماينغه ك ، واستَمنْ بالله . ولا تعجز . وان أصابك شئ فلا تقل : قدّر الله ، وما شاء الله فعل ، فإنّ (له) تقتح عمل ألشيطان (١٠) فقد نبهك على أن (لو) تفتح عمل الشيطان ، لأنه التفات الى المسبب في السبب ، كأنه متولد عنسه أو لازم عقدلا ، بل ذلك قدر الله وما شاء فعل ، اذ لا يُعينه وجود السبب، ولا يعجزه فقدانه

فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر. ويبقى السبب . إن كان مكلفًا به عمل فيه بمقتضى التكليف ، وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل فى مقدوره ، استسلم استسلام من يعلم أن الأمركله بيد الله . فلا ينفتح عليه باب الشيطان . وكثيراً ما يبالغ الانسان فى هذا المعنى حتى يصير منه الى ما هو مكروه شرعاً ، من تشويش الشيطان ، ومعارضة القدر ، وغير ذلك

#### حیر فصل کے۔

﴿ ومنها ﴾ أن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزى علاً ، اذا كان عاملاً في المبادات ، وأوفر أجراً في العادات ، لأنه عامل على اسقاطحظه مخلاف من كان ملتفتاً الى المسببات ، فانه عامل على الالتفات الى الحظوظ ، لأن نتائج الأعمال راجعة الى العباد مع أنها خلق الله ؛ فانها مصالح أو مغاسد تعود عليهم ؛ كافي حديث أبي ذر : « إنما مي أعمال كم أمم الوقيكم إياها (٢٧) ، وأصله في القرآن : (من عمل صلحاً فلنَفْهِم) فللتفت اليها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم واحمد والنسائى

<sup>(</sup>۲) بعض حدیث طویل رواه مسلم والترمذی

عامل بحظه ؛ ومن رجع الى مجرد الأمر والنهىعامل على إسقاط الحظوظ ، وهو مذهب أر باب الأحوال . ولهذا بسط فى موضع آخر

فان قيــل على أى معنى يفهم اسقاط النظر فى المسببات 9 وكيف ينضبط ما يعد كذلك مما لا يعدّ كذلك ؟

فالجواب أن ترك الحفوظ قد يكون ظاهراً يمنى عدم النمات القلب اليها يقول . وهدفا قليل . وأكثر ما يختص بهذا أدياب الأحوال من الصوفية . فهو يقوم بالسبب مطلقاً ، من غبر أن ينظر هل له مسبب أم لا . وقد يكون غير ظاهر عمنى أن الحظ لا يسقط جملة من القلب ؛ إلا أنه التنت اليه من وراء الامر أو الذمى . ويكون هدفا مع الجريان على مجاري العادات ، مع علمه بأن الله مجريها كيف شاء . ويكون أيضاً مع طلب المسبب بالسبب ، أي يطلب من المسبب متضى السبب ، كاي يطاله الشيء باسطاً يد السبب ، كاي يطأله الشيء باسطاً يد الضراعة و أو يكون مفوضاً في المسبب إلى من هو إليه و فهؤلاء باسطاً يد الضراعة و أو يكون مفوضاً في المسبب إلى من هو إليه و فهؤلاء مع السبب ، أو كالمتقد أن السبب هو المولد للهسبب ، فهذا هو المخوف الذي هو حو يتلك المفاسد المذكورة . و بين هدنين الطرفين وسائط هي مجال نظر الجمهدين . فإلى أيهما كان أقرب كان الحرب كان الحرب كان الحرب كان الحرب كان الد و مثل هذ و مثل هذا مقرر أيضاً في مسألة الحظوظ

### المسألز العاشرة

ماذكر من أن المسببات مرتبة (١) على فعل الاسباب شرعاً ، وأن الشارع

<sup>(</sup>١) كا تقدم في المسألة الرابعة

يعنبر المسنبات في الخطاب بالأسباب ، يترتب عليه بالنسبة الى المكالف اذا عنبره أمور:

﴿ منها ﴾ أن المسبب اذا كان منسوباً الى المسبب شرعاً ، اقتضى أن يكون المكلف في تعاطى السبب ملتفتاً الى جهة المسبب أن يقع منه ماليس في حسابه . فانه كما يكون التسبب مأموراً به كذلك يكون منهياً عنه • وكما يكون التسبب في الطاعة منتجاً ماليس في ظنه من الخبر، لقوله تعالى : (ومن أحياها فكا أعيا الناس جميعاً) وقوله عليه السلام : « من سنّ سنة حسنة كن له أجرُها وأجرُ من على بها(ا)» وقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لايظن أنها تبلغ مابلغت (٢) » الحديث (٣) • كذلك يكون من رضوان الله لايظن أنها تبلغ مابلغت (٢) » الحديث (٣) • كذلك يكون النسب في المعصية منتجاً ما لم بحتسب من الشراقوله لعالى : (فكا تما قتل المناس جميعاً) . وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما من نفس تُقبلُ ظاماً لان عليه وزرها (٥) » وقوله (إنّ الرّجل ليتكنم بالكالمة من سنّ سنّة سيئة كان عليه وزرها (٥)» وقوله (إنّ الرّجل ليتكنم بالكلمة من سنّ هنية سيئة المخيث على أشباه ذلك

وقد قرر الغزالي من هذا المعني في كتاب الاحياء وفي غيره مافيه كفاية .

<sup>(</sup>۱) تقسام ن ۱٤٩

 <sup>(</sup>۳) جزء من حديد رواء مالك، والترمذي وقال حسن صحيح ، والنسائي، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup>٣)الدليل فيقيته وهو:(برفعه الله بهآفيالجنة) . ولفظ الحديث في التيسير \_ بدل لايظن الخر (لا يلق لها بالا )

<sup>(</sup>٤) تقدم ن ١٤٩

<sup>(</sup>ه) الدليل في بقية الحديث

<sup>(</sup>٦) هو بقية حديث (أن الرجل ليتكام بالكلم من رضوان الله الخ)الانف الذكر

<sup>(</sup>٧) بقيته كما في التيسير (لا يلقى لها بالا يهوى بها في النار سبعين خريفا)

وقد قال فى كتاب الكسب: ترويج الدرهم الزائف من الدراهم فى أثناء النقد ظلم ۽ اذ به يستضر المعامل إن لم يعرف . وان عرف فيروجه على غيره ، وكذلك الشافى ، والنالث ، ولا بزال يتردد فى الأيدى ، ويتم الضرد ، ويتسع الفساد ، ويكون وزر الكل وو باله راجعا اليه . فانه الذى فتح ذلك الباب . ثم استدل بحديث : «من سن سنة حسنة <sup>11</sup>» الخ .

نم حكى عن بعضهم أن إنفاق درهم زائف أشد من سرقة مائة درهم. قل: لأن السرقة ممصية واحدة ، وقد بمت وانقطمت . وإظهار الزائف بدعة أظهرها لأن السرقة ممصية واحدة ، وقد بمت وانقطمت . وإظهار الزائف بدعة أظهرها الى مائة سنة ، ومائق سنة ، الى أن يفى ذلك الدرهم ، ويكون عليه مافسد ونقص من أموال الناس بسببه . وطوبى لمن مات وماتت معه ذنو به . والويل والمقويل لمن يموت وتبقى ذنو به مائة سنة ومائقى سنة ، يعذب بها فى قبره ويسأل عنها الى انقراضها . وقال تعالى : (وأسكتب ماقد مو اوآنارهم ) أى نكتب أيضاً ماأخروه من آثار أعمالم كما نكتب ماقدموه . ومثله قوله تعالى : (يُنبَأُ يُسان يُومِئذ بها قدام وقاعدة إيقاع السبب، أنه بمنزلة إيقاع المسبب قد مداً

بيست والله في كتاب الشكر ماهو أشد من هذا ؛ حيث قدر النيم أجناساً وأنواعاً ، وفصل فيها تفاصيل جمّة ثم قال : بل أقول من عصى الله ولو فى نظرة واحدة ، بأن فتح بصره حيث يجب غض البصر ، فقد كفر نعمة الله فى السموات والأرضين وما بينهما ؛ فان كل ماخلق الله حتى الملائكة ، والسموات ، والحيوانات ، والنبات ، يجملته نعمة على كل واحد من العباد قد م بها انتفاعه . ثم قرر شيئا من النم المائدة الى البصر من الأجفان . ثم قال قد كفر نعمة

<sup>(</sup>۱) تقدم ن۹۵ (

الله في الأجنان ، ولا تقوم الأجنان الا بعين ، ولا العين الا بالرأس ، ولا الرأس الا بجيم البدن ، ولا البدن الا بالغذاء ، ولا الغذاء الا بالماء والأرض والمواء والمحل والمعر والمعر والمواء والمعل والمعراء والمعراء والمعراء والمعراء والمعراء والمعراء والمعراء الا بالمحل منه ولا السموات الا بالمحلك ، وأن الحكاكالشيء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض ، ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض ، قال : وكذلك ورد في الأخبار أن البعض المناس اما أن تلمنهم اذا تفرقوا ، أو تستنفر لم مولاك وود و أن العالم يستنفر له كل شيء حتى الحوت في البحر (١) وذلك الشارة الى أن العامي بتطريفة واحدة جني على جميع مافي الملك والملكوت . وقد أهلك نشمه الى أن يتبع السيئة بحسنة بمحوها ، فيتبعل اللمن بالاستغفار ، فسي الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه ، ثم حكى غيرذلك ومضى في كلامه . فاذا لأسياب الى مآ لات الأسباب ، فريما كان باعثا له على التحرز من أمثال هذه الأشياء ؟ إذ يبدوله يوم الدين من ذلك مالم يكن يحتسب والمياذ بالله

## حش فصل ﷺ

(ومنها) أنه اذا التفت الى المسببات مع أسبابها ، ربما ارتفعت عنه إشكالات رد في الشريعة ، بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب أخر حاضرة . وذلك أن متعاطى السبب قد يبقى عليه حكمه ، وان رجع عرف ذلك السبب أو تاب منه فيظن أن المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب، ولا يكون كذلك

<sup>(</sup>۱)جاء ضمن حديث رواه أبو داود والترمذى :(وان العالم ليستنفر له من في السموات ومن في الارض والتياق فيجوف الماءالخ)

<sup>(</sup>۲) أى مع احكام أسباب

مثاله : من توسط أرضا مفصوبة ثم تاب وأراد الخروج منها ، فالظاهر الآن أنه لما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال ، غير عاص ولا وقا خذ بالأنه لم يمكنه أن يكون ممتثلاً عاصياً في حالة واحدة ، ولا مأموراً منهياً من جهة واحدة ، لأن ذلك تكايف مالا يطاق . فلابد أن يكون في توسطه مكافاً بالخروج على وجه يمكنه ولا يمكن مع بقاء حكم النهى في نفس الخروج ، فلا بد أن برتفع عنه حكم النهى في الخروج ، فلا بد أن برتفع عنه حكم النهى في الخروج ، فلا بد أن برتفع عنه حكم النهى

وقال أبوهاشم: (١) هو على حكم المصية ، ولا يخرج عن ذلك الا بالنصاله عن الأرض المفصوبة ، ورد الناس عليه قديمًا وحديثًا . والامام أسار فى البرهان الى تصور هذا وصحته باعتبار أصل السبب الذى هو عصيان ، فانسحب عليه حكم التسبب وإن ارتفع بالتوبة (٢) و نظر ذلك عسائل . وهو صحيح باعتبار الأصل المتقلم . فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره ، فلو نظر الجهور اليها لم يستبعدوا اجتاع الامتثال مع استصحاب (٣) حكم المصية الى الانفصال عن الأرض المنصوبة . وهذا أيضا ينبنى على الالتفات الى أن المسبب خارج عن نظره (٤) ، فإنه إذا رأى ذلك وجد نفس الخروج ذا وجهن : المسبب خارج عن نظره وج سبباً في الخلوص عن التعدى بالدخول في الأرض . أحدها وجه كون الخروج سبباً في الخلوص عن التعدى بالدخول في الأرض . وهو من كسبه بهذا الاعتبار اذ ليس له قدرة عن الكف عنه

ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمى السهم عن القوس، وقبل وصوله الى الزمية. ومن تاب من بدعة بعد مابتّها فى الناس وقبل أخذهم بها، أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنها. ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل (١) يراج المقام فى كتب الاصول كالتحرير وابن الحاجب في مسألة: يستحيل كونالكي، الواحد واجباً حرامان جة واحدال

<sup>(</sup>٣) أى ولا تتم التوبة الا بعد الحروج فعلا ،لأن من شرط قبولها رد التبعات والمظالم (٣) لا ان النمى حاصل مع الامر حتى برد ما تقدم

<sup>(1)</sup> كا تقدم أنه ليس له رفعه وليس من تعط مقدوراته

الاستيفاء . — وبالجلة — بعد تعاطى السبب على كاله ، وقبل تأثيره ووجود مفسدته ، أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها . فقد اجتمع على المسكلف هنا الامتثال مع بقاء العصيان . فإن اجتمعا فى الفعل الواحدكما فى المثال الأول ، كان عاصياً ممتثلاً . إلا أن الأثر والنهى لايتواردان عليه فى هذا التصوير ؛ لائه من جهة العصيان غير مكلف به ؛ (١١) لأنه مسبّب غير داخل تحت قدرته . فلامهى اذ ذاك . ومن جهة الامتثال مكلف، ركبة قادر عليه ، فو مأمور بالخروج وممتثل به ، وهذا معنى مأأراده الامام ، وما اعترض بعليه وعلى أبي هاشم لا يرد مع هذه الطريقة (٢٦) اذا تأملتها ، والله أعلى

#### حیثی فصل کے۔

( ومنها ) أن الله عز وجل جعل المسببات فىالعادة نجرى على وزان الاسباب فى الاستقامة أو الاعوجاج . فإ ذاكان السبب تاماً والتسبب على ماينبنى ، كان المسبب كذلك . و بالضد .

ومن همنا اذا وقع خلل فى المسبب نظر الفقهاء الى التسبب: هل كان على عامه أم لا ? فان كان على عامه لم يقع على المتسبب لوم ؛ وان لم يكن على عامه وجع اللوم والمؤآخذة عليه . ألا ترى أنهم يضمنون الطبيب والحجام والطباخ وغيرهم من الصناع اذا ثبت التفريط من أحدهم ؛ إما بكونه غر من نفسه وليس بصافع، وإما بتفريط . بخلاف مااذا لم يفرط فانه لاضان عليه ؛ لأن الناط فى المسببات أو وقوعها على غير وزان التسبب قليل ؛ فلا يؤاخذ ، بخلاف ما إذا

<sup>(</sup>١) بل هو باق من اثر التكليف في السب وهو الدخول. وايقاع السب عنزلة ايقاع السبب فو مؤاخلة بالسب وادام كم تعدوراً له (٣) أي بخلاف ما اذا قبل اد النمي يتوجعها حين الحروج، كايتوجهها الأحمريه. لانه يكون تحكيلياً علال بطاق كم قال. والذي وضح الاحكاله والا بتناء على القاصدة الثاثاة: اذا للسبات معتبر تشرعاً بقبل الاسباب، ومر تبتعلها . فيينها عليه ادل المسبات ماداء . وجودة تأخذ حكم الاسباب وانعدت. وهو ما أشار اليه العشد شارح ابن الحاجب

لم يبذل الجهد، فإن الغلط فيهاكثير . فلابد من المؤآخذة

فن النفت الى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب فى الصحة أو الفساد ، لامن جهة أخرى (1) فقد حصل على قانون عظم يضبطه جريان. الأسباب على وزان ماشُرع أو على خلاف ذلك ، ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة فى الشرع دليه لا على مافى الباطن ، فان كان الظاهر منخرماً حكم على الباطن بذلك ، أو مستقبا حكم على الباطن بذلك أيضاً و وهم أصل عام في الفقه وسائر الأحكام الماديات والتجريبيات ، بل الالتفات البهامن هذا الرجة نافع فى المقالم باعان المؤمن ، وكفر الكافو ، وطاعة المطيع ، وعصيان الماصى ، وعدالة المدل ، وجرحة المجرح و بذلك تنعقد العقود وترتبط لموافيق ، الى غير ذلك من الأمور ، بل هو كلية التشريع ، وعدة التكليف ، بالنسبة الى إقامة حدود. الشائر الاسلامية الحاصة والعامة ،

# 🏎 فصل 🎥

﴿ ومنها ﴾ أن المسببات (١) قد تكون خاصّة ، وقد تكون عامّة. ومعنى. كونها خاصّة أن تكون بحسب وقوع السبب ؛ كالبيع المتسبّب به الى إباصــة

(٣) أى من الجهات الدابق ابطال النظر الباء ككونها من مقدور المكاف أوكبه . وكذا الجهات التي أشار الى ان الانفعل عدم النظر الى المسبباهتيارها.وهى كثيرة فها تقدم. أى فالنظر في المسيبات هنا ليس مقصودا إلذاته ، بل لا كتشاف حال السب: هل أخذه العبد. على طريق الكيال ؟ لتبين عليه أحكام شرعة

ي سريق المسهوا، معين هيد .حمله النفط و،ضمون صدرالمألة الى دقة نظر ، لاك.

(1) يحتاج الدق بين مضمون هما النفط و،ضمون صدرالمألة الى دقة نظر ، لاك.

للغرق من كل منهما أن الملتب إذا نظر الى المنب وأنه يجر خيراكثيرا ،أو شرا له آثار

كبيرة ،فائه بزداد إقداما على فعل السبوا اتقانا له ، أو مخلف من السبوطلا يعظل به . الا

أنه في الاول من طريق أنه سن بنا أتبعه فهاغيره فورزهل غيره لاحق له المشراكتيرليس

من ضله مباشرة أما هنا فان فعله مما يترقبطيه فساد كبيرى الارش أوخير كثير من اقامة المدن اذاكان حاكم بنثلا وأن لم يكن التدى به فهرمية. فهذا نوع آخر من النظر ألى المسب عاير
الاول باعتبار تنوع آثار المسب

الاتفاع بالمبيع ، والذكاح الذى محصل به حدّبة الاستمتاع ؛ والذكاة التي بها محصل حل الأكل ، وما أشبه ذلك . وكذلك جانب النهى ، كالسكر الناشى، عن شرب الحر، و إزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة

وأما العامة فكالطاعة التي هي سبب في الفوز بالنعيم ، والمعاصى التي هي سبب في دخول البحديم ، وكذلك أنواع المعاصى التي يتسبب عنها فساد في الارض ؛ كنقص المكيال والميزان المسبب عنه قطع الرزق (١١) ، والعكم بنير المحق الفاشي عنه الدم ، وختر العهد الذي يكون عنه تسليط العدو ، والنمول الذي يكون عنه قذف الرعب ، وما أشبه ذلك ، ولا شك أن اضداد هـنه الأمور يتسبب عنها أضداد مسبباتها ، فإذا نظر العامل فها يتسبب عنها أضداد مسبباتها ، فإذا نظر العامل فها يتسبب عنها أشدور ، اجتهد في اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات ، رجاء في الله وخوفاً منه ، ولهذا جاء الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال ، وبحسبات الأسباب ، والله أعلم بمصالح عباده ، والفوائد التي تلبني على هذه الاصول كثيرة

## حی فصل 🐃

فان قيل: تقرر في المسألة التي قبل هذه أن النظر في المسببات يستجلب مفاسد • والجارى على مقتضى هذا أن لا يلتفت الى المسبب في التسبب • وتبين الآن أن النظر في المسببات يستجر مصالح • والجارى على مقتضى هذا أن يلتفت

<sup>(</sup>۱)هو وما بعده اشارة الى ما ورد فى الحديث الجامع الذى رواء مالك وهو: (ماظهر المغلول فى قوم الاالتى الله تعالى الرعب فى ناويبهم، ولا فشا الزنا فىقوم الاستكثر فيهم الموت لا نقى المسكمال والمسيزات! لا نقط عنهم الرزق، ولا حكمةوم بنسير حتى الا فشافيهم عالمه، ولا ختر قوم بالعهدالا سلط عليهم العدو

اليها • فان كان هذا على الإطلاق كان تناقضاً ؛ وان لم يكن على الاطلاق فلا بد من تعيين موضعالالتفات الذى يجلب المصالح ، من الالتفات الذى يجر المفاسد، بمعلامة يوقف عندها، أز ضابط برجع اليه

فالجواب أن هذا المعنى مبسوط في غير هذا الموضم (1) و ولكن ضابطه أنه إن كان الالتفات الى المسبب من شأنه التقوية السبب، والتكملة له، و والتحريض على المبالغة في إكاله، و فو الذي يجلب المصلحة • و إن كان من شأنه أن يكر على السبب بالإ بطال ، أو بالإ ضعاف، أو بالتهاون به، فهو الذي يجلب المسدة

وهذان التسهان على ضربين: أحدها ماشأنه ذلك بإطلاق، يمدني أ ميقوى السبب أو يضعفه ، بالنسبة الى كل مكلف، وبالنسبة الى كل زمان ؛ وبانسبة الى كل حال يكون عليها المكلف. والشافى ماشأنه ذلك لا بإطلاق ؛ بل بالنسبة الى بعض المكلفين دُون بعض ، أوبالنسبة الى بعض الأرمنة دون بعض ، أو بالنسبة الى بعض أحوال المكلف دون بعض .

وأيضاً فإنه ينتسم من جهة أخرى قسمين: أحدها مايكون فى التقوية أو التضميف مقطوعاً به . والثانى مظنونا أو مشكوكا فيه ، فيكون موضع نظر وتأمل . فيُحكم بمقتضى الظن ، ويوقف عند تعارض الظنون . وهذه جملة مجملة غير مفسرة ، ولكنإذا روجم ماتقدم وما يأتى، ظهر مغزاد، وتبين معناه بحولالله ويخرج عن هذا التقسم نظر الجمهدين . فإن على الجمهد أن ينظر فى الأسباب ومسبباتها ، لما ينبنى على ذلك من الأحكام الشرعية . وما تتدم من التسم المراجم الى أصحاب الأعال من المكلم الشرعية . وما تتدم من التسم راجم الى أصحاب الأعال من المكلفين . و بالله التوفيق

 <sup>(</sup>١) أى ق تفاصيل المسائل والفصول السابقة ، لائه بيّن النظر ق المسبب بالاعتبار الذي يجر الى المفاسد، وبالاعتبار الذي يجرّ الى المصالح

# 📲 فصل 🎥

وقد يتمارض الأصلان معاً على المجتهدين ، فيميل كل واحد إلى ماغلب على ظنه :

قند قالوا فى السكران اذا طلتى ، أو أعنى ، أو فعل مايجب عليه الحد فيه او التصاص ، عومل معاملة من فعلما عاقلا ؛ اعتباراً بالأصل الثانى (١١) . وقالت طائفة بأنه كالمجنون ، اعتباراً بالأصل الأول على تفصيل لهم فى ذلك مذكور فى اللقه — . واختلفوا أيضاً فى ترخص (١٢) العاصى بسفره ، بناء على الأصلين أيضا . واختلفوا في قضاء صوم التطوع (١٣) وفى قطع التتابع (١٤) بالسفر الاختيارى ، إذا عرض له فيه عند أفطر من أجلد . وكذلك اختلفوا فى أكل المختلفوا فى أكل المختيارى ، إذا عرض له فيه عند أفطر من أجلد . وكذلك اختلفوا فى أكل المختلفوا كلاف

(١)وهو اعتبار المسببات في الحطار. بالا سباب. وهو المذكور في صدر هذهالمنألة. والا سل الأول هو أن السببات غير مقدورة للكف ولا هو مخاطب بها . وأيضا الاصل القائل :ايقاع السبب بمنزلة ايقاع المسبب \_ وهي المسألة الثامنة \_ يتمارض مع ظاهر الا ممل الاول علم المحتد

(٢)أى فاعتبار السبب مرتبا على السبب آخذاً حكمه يقتفى ألارخصة. واذا اعتبرالسبب منفصلا
 عن السبب فع تحقق السفر المدة المشترطة برخص له ، لا نه مسافر . وعصيا نه في قصده السفر
 اى عصيانه بالتسبب لا اثر في الترخص

(٣) أى فاذا اعتبر أنه صائم بالغمل وقد أبطل عمله ، فيجدعا التضاء . بقطم النظر عن كون تسبه والدخول فيه لم يكن واجباً . لانا لانعتبر المسب مرتبا على السبب حتى بأخذ حكمه . واذا اعتبر ذلك فقد كان التسبب غير واجب ، فيبتى المسبب كذلك . فلا يجب القضاء

(1) صد كان مسافرا بدون ضرورة ولكن طرأت عليه ضرورة تلجئه للفطر . فهل تمتبر الفرورة ولا ينقطع التتابع ؟ لان المسبب له شأن آخر غيرشأن السبب فيمتبرمنفصلافي أحكامه عن السبب . أو أن له مكمه وقد كان مسافرا بدون عذر فينجر" عليه حكمه ولايمتبر عدرم الذي ط أن ه نتاملد التتالد

الذى طرأ ، فينقطع التتابع (ه)على النحو الذى قررناه فى ترخص العاصى يسفره أيضاً ــ فى المسألة المذكورة قبل هذا بين أبى هاشىم وغيره ـــ فيمن توسط<sup>(١)</sup> أرضا مفصوبة

# المسالة الحادية عشرة

الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لاللمصالح ؛ كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالحلاللمفاسد

مثال ذلك: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فإنه أمر مشروع ، لأنه سبب لإقامة الدين ، وإظهار شعائر الاسلام ، وإخاد الباطل على أى وجه كان، وليس بسبب في الوضح الشرعي لا يتلاف مال أو نفس ، ولا نيل من عرض ، ولين أدى إلى ذلك في الطريق ، وكذلك الجهاد موضوع لا علاء كلة الله ، وإن أدى إلى مفسدة في المال أو النفس ، ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال ، وإن أدى الى القتل والقتال ، والعلب بالزكاة مشروع لإ قامة ذلك الركن من أركان الاسلام ، وإن أدى الى القتال كا فعله أبوبكر رضى الله عنه وأجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم ، وإقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد ، وإن أدى الى إتلاف النفوس ، وإهراق الدماء ، وهو في نفسه مفسدة ، وإقرار كما الحكم الحالم (أ) مشروع لمصلحة فصل الخصومات ، وإن

هذا فى الأُسباب المشروعة • وأما فى الأسباب الممنوعة ، فالأنكحة الغاسدة ممنوعة ، و إن أدت الى إلحاق الولد ، ومموت المبراث ، وغير ذلك من

<sup>(</sup>١)فاذا قلنا يعتبر المسبب وحده يقطمالنظر عن السبب ، فلا أم عليه بالحمروجين الارش وان قلنا ان السبب ملاحظ فيه ، وقد تسبب ، فالاثم باق حتى يخمرج (٢) أى عدم تقضه ولوكان خطأ. فلاينقش الااذا خالف اجماأو فصاأو خالف العواحد الشرعية

الأحكام وهى مصالح (1) والفصب ممنوع للفسدة اللاحقة للمفصوب مينه (۲) و إن أدى الى مصلحة الملك عند تنيّر المفصوب فى يد الفاصب ، أو غيره من وجوه الفوت

والمسالح الناشئة عن الأسباب المنوعة ليست بناشئة عنها في الحقيقة والمسالح الناشئة عنها في الحقيقة والمسالح الناشئة عنها في الحقيقة والما في ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لها (٢٠) والدليل على ذلك ظاهر (١٥) إذا كانت مشروعة فإما أن تشرع للصالح ، أو للمناسد ، أو لهما معا ، أو لنيرشي من ذلك و فلا يصح أن تشرع للمناسد ؛ لأن السمع بأبي ذلك : فقد ثبت الدليل الشرعي على أن الشريعة إما جي، بالأوامر فيها جلبا للمصالح ، وإن كان ذلك غير واجب في المقول فقد ثبت في السمع وكذلك لا يصح أن تشرع لها معا بعين ذلك الدليل و ولا لغير شيء لما ثبت من السمع أيضا و فظهر أنها شرعت للمصالح

وهذا المنى يستمر فيا منع ؟ اما أن يمنع لأن فعله مؤد الى مفسدة ، أو إلى مصلحة ، أو البهما ، أو للنبر شيء • والدليل جار الى آخره • فإذا لاسبب مشروعاً إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع • فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة ، فاعل أمها ليست بناشئة عن السبب المشروع • وأيضاً فلا سبب ممنوعاً إلا وفيه (أن) عدم المبيات التي أدت البها الأسباب المنوعة ، من ق المتيتة مصالح ، والراد

(۱)كى هذه المديبات التى ادت اليها الا سباب المنزعة ، هى في الحقيقة مصالح . والمراد بالمصالح مايعتد به الشارع فيني عليه المحكم الشرعى المترتب على الصحيح من نومه ، كالمك فى النصب رتب عليه اثره من صحة تصرفات المالك، وكيرات الولد الملحق بالنكاح الفاسة . وكالاحكام الاخرى للاولاد من ولايات ومن حقوق الاولاد على آبائم وحقوق آبائهم عليهموهكذا. فلا يقال: كيف يعتبرا تقال الملك من المصوب الى الفاصب مصلحة أنم أنه عين الملمة . فا من عالم مصلحة أنم أنه عين الملمة . بطرق غير مشروعه

(۲) بل ومفسدة في الارض من حيث عدم استقرار الاملاك والتعدى المترتب عليه مفاسد

<sup>(</sup>٣)أي حدّثت لاحقة لها وجاءت نبعا

<sup>(</sup>٤) أى الاسباب مطلقا (٥) أى من أن التكاليف لم تكن عيثا

مفسدة لأجلها منع • فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيها يظهر ، فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع • وإنما ينشأ عن كل واحد منها ماوضع له في. الشرع ان كان مشروعاً،وما منع لأجله إن كان بمنوءاً

وبيان ذلك: أن الأمر بالمروف والنهى عن المنكر مثلا لم يقصد به الشارع إتلاف نفس ولا مال ع و إنحاه أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق و إخاد الباطل • كالجهاد ليس مقصوده إتلاف النفوس ، بل إعلاء الكلمة على يتبعه في الطريق الإتلاف ، من جهة نصب الانسان نفسه في محل يتنفى تنازع الفريقين ، وشهر السلاح ، وتناول القتال • والحدود وأشباهها يتبع المصلحة فيها الاتلاف ، من جهة أنه لا يمكن إقامة المصلحة إلا بذلك ، وصكم الحاكم سبب لدفع التشاجر ، وفصل الخصومات بحسب الظاهر، حتى تكون المصلحة فيها الاتلاف ، من جهة أنه لا يمكن إقامة المصلحة أن النظاهر، حتى تكون المصلحة ظاهرة . وكون الحاكم خطئًا واجع إلى أسباب أخر من تقصير في النظرة أوكون الظاهر على خلاف الباطن ولم يكن له على ذلك دليل ، وليس مقصود (١) في أمر الحاكم . ولا ينقض الحسم (١٢) اذا كان لهمساغ ما ، يسبب أمر آخر وهو أن الفسخ يؤد كي الى ضد مانصب له الحاكم من الفصل بين الخصوم ورفع التشاجر ، فإن الفسخ ضد الفصل

وأما قسم الممنوع فإن ثبوت تلك الأحكام إنما نشأ من الحكم بالتصحيح لذلك النكاح بعد الوقوع ، لا من جهة كونه فاسداً • حسبا هو مبين فى

<sup>(</sup>۱) أى وليس بمتصودق توليته الحكم أن يخطىءولكن الحظأجاء تابعا ولا حـقا.وهو مفسدة ليست بناشئة عن نفس توليته القضاء ، ولكنها نشأن عن أمر آخر وهو تفسيمه فى النظر أواستبهام الأمرعليد. فقد يصادنه أن ظاهر الامرالذى يمكنه الاطلاع عليه غيراطنه الذى يسـر الاطلاع عليه - فلا يكلف به

ر ٢) هذه فائدة جديدة لا يتوقف عليها البيان المطلوب وهو أن المصلحة التي شرع لها تنصيب القاضى قد يكون فى طريقها مفسدة طرأت بسبب آخر

موضه (۱) والبيوع الفاسدة من هذا النوع ؛ لأن لليد القابضة هذا حكم الفنان شرع ، فصار القابض كالمالك للسلمة ، بسبب الفنان لا بسبب العقد ، فاذا فاتت عينها تعبّن المثل أو القيمة ؛ وإن بقيت على غير تغيّر ولا وجه من وجوه الفوت ، فالواجب ما يقتضيه النهى من الفساد ، فإذا حصل فيها تغيّر أو نحوه نما ليس بمنيت المعنى ، تواردت أنظار الجنهدين : هل يكون ذلك في حكم الفوت جلة بسبب النغير أم لا ؟ فبقى حكم المطالبة بالفسخ ، إلا أن في المالية على صاحب السلمة إذا ردّت عليه منفيرة (۱) مثلا ؛ كما أن فيها بالنسخ حلا على صاحب السلمة إذا ردّت عليه منفيرة (۱) مثلا ؛ كما أن فيها بالنسخ علا على المشترى ، حيث أعطى نمنا ولم يحصل له ماتعنى فيه من وجوه بالنبوت حوالة الأسواق ، والتغير الذي لم يفت العين ، وانتقال الملك ، وما أشبه ذلك من الوجوه المذكورة في كتب الفقهاء وحاصلها أن عدم بل الطوارىء المترتبة بعده بل الطوارىء المترتبة بعده

والفصب من هذا النحو أيضا؛ فإن على اليد المادية حكم الفهان شرعاً. والفهان يستازم تعين المثل أو القيمة في الذمة وفاستوى في هذا المعنى مع المالك بوجه ما فصار له بذلك شبهة ملك . فإذا حدث في المفصوب عادث تبقي معه الدن على الجلة ، صار محل اجتهاد ، نظراً الى حق صاحب المفصوب ، والى الفاصب ؛ إذ لا يجنى عليه غصبُه أن يُحمل عليه في الغرم عقوبة (٣) له ؟ كاأن الفاصب ؛ إذ لا يجنى عليه غصبُه أن يُحمل عليه في الغرم عقوبة (٣) له ؟ كاأن وعبل الواقة بعد النزول حكما ماكان بقول به فيه النزوم والنزول ، من المجهد يتغير أبه (٢) أي بنقس. أما بزيادة يكون الخل بلو ردت على المشترى ، من هذه الجهة ، ومن (٣) لا يظهر أما زادا كالالتجهار تفاح الاسواق ، ولان كل ما كانتواد تهالارجها لوائمالله (٣) لا يظهر أن يقال فيها تغير سند بعملوتا ، ويلان كل ما كانتواد تهالارجها لوأمثاله لا يظهر أن يقال فيها تغير سند بعملوتا ، ويلان الفاصب يضموس القيمة يومالنصب ، لان هذا

المنصوب منه لأيظلم بنقص حقه • فكان فى ذلك الاجتماد بين هـنـين • فالسبب فى تملك النضمين أولاً ، فالسبب فى تملك الناصب المفصوب النس النصب ؛ بل النضمين أولاً ، منضماً الى ماحدث بعد فى المفصوب • فعلى هذا النوع أو شبهه يجرى النظر فى هذه الأمور

والمقصود أن الأسباب المشروعة لاتكون أسباباً للمفاسد، والأسباب الممنوعة لاتكون أسباباً للمصالح. إذ لايصح ذلك بحال

#### سے فصل ہے۔

وعلى هذا الترتيب يفهم حكم كثير من المسائل فى مذهب مالك وغيره فنى المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضى فلانا حقه الى زمان كذا ، ثم خاف الحنث بعد م القضاء ، فخال زوجته حتى انقضى الأجل ووقع الحنث موست بزوجة ، ثم راجعها - أن الحنث لايقع عليه ، وان كان قصده مذموماً وفسله مذموماً ، لأنه احتال بحيلة أبطلت حقاً . فكانت المخالمة بمنوعة وإن أثمرت عدم الحنث ؛ لأ نعدم الحنث لم يكن بسبب المخالعة، بل بسبب أنه حنث ولا زوجة له . فل يصادف الحنث محلا

وكذلك قول اللخعى فيمن تصد بسفره الترخص بالفطر فى رمضان ، أن له أن يفطر و إن كره له هـذا القصد ، لأن فطره بسبب المشقة اللازمة السفر ، لا بسبب نفس السفر المكروه و وإن علل الفطر بالسفر فلاشتها على المشقة لا لنفس السفر و ويحقق ذلك أن الذى كره له ، السفر الذى هومن كسبه ، والمشقة خارجة عن كسبه ، فليست المشقة هى عين المكروه له ، بل سببها ؟ والمسبب هو السبب في الفطر

الموافقات ج ١ ـ م ـ ١٦

فأما لو فرضنا (١) أن السبب الممنوع لم يشعر ما ينهض سبباً لمصلحة ، أو السبب المشروع لم ينهض سبباً لمصلحة و السبب المشروع لم ينهض سبباً لمصلحة تقصد شرعاً ، وذلك كحيل (١) أهل العيدة في مجعل السلمة واسطة في بيع الدينار بالدينارين الى أجل . فهنا طرفان وواسطة: طرف لم يتضمن سبباً ثابتا على حال ، كالحيلة المذكورة ، وطرف تضمن سبباً فعلما أو ظنا ؟ كتنفيير المفصوب في يد الناصب ، فيملك على التفصيل المعلوم . وواسطة لم ينتف فيها السبب ألبتة ، ولا ثبت قطعا (١) . فهو محمل أنظار المخدين

#### سمجي فصل گھيست

هذا كنّه اذا نظرنا الى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر . فان تؤمّلت من جهة أخرى كان الحكم آخر ، وتردد الناظرون فيه ؛ لأنه يصير محلا للتردد . وذلك أنه قدتقرر أن إيقاع المحكلف الأسباب فى حكم إيقاع المسببات؛ وإذا كان كذلك اقتضى أن المسبب فى حكم الواقع باختياره ، فلا يمكون سببا شرعيا ، فلا يقيم له مقتضى : فالعامى بسفره لا يقصر ولا يفطر ؛ لأن المشقة كأنها واقعلة بفعله ، لأنها ناشئة عن سببه . والمحتال للحنث بمخالعة امرأته ، لا يقع عليه اذا راجعها ، وكذلك المحتال لمراجعة روجته بنكاح المحتلل . وما أشبه ذلك . فينا اذا روجع الأصلان كانت المسائل فى محل الاجتهاد ، فمن ترجع عنده أصل قال بمقتضاه والله أعلم

<sup>(</sup>١) أي فالامثلة المتقدمة جميعها مشمرة لذلك

 <sup>(</sup>۲) فالحياة مدخول فيها على أنها عقدة واحدة في سورة عقد تين . فلس هناك شيئان احدها يعتبدر سببا ممنوعا أنسج مسبب الهو سبب في مصلحة بعند بها . بخلاف سائر الاعميلة السابقة فتأمل

<sup>.</sup> (٣) يحسن مراعاة الظن أيضا ، ليتقابل مع سابقه الذي اعتبره فيه ، حتى تصح المقابلة

# حشر فصل<sup>(۱)</sup> پیسے

ماتقدم في هدا الأصل نظر في مسببات الأسباب من حيث كانت الأسباب مشروعة أو غير مشروعة ، أي من جهة ما هي داخلة تحت نظر الشميع ، لا من جهةما هي أسباب عادية لسببات عادية ، فإنها إذا نظر اليها من هذا الوجه كان النظر فيها آخر ، فان قاصد التشفى بقصد القتل متسبب فيا هو عنده مصلحة أو دنم مفسدة . وكذلك تارك السبادات الواجبة ، إنما تركها فو راء مفسدة ، أو خلف الد الد عمة والراحة بتركها ، فو من جهة ماهو فاعل بإطلاق ، أو تارك بإطلاق ، متسبب في دره المفاسد عن نفسه ، أو جلب المصالح لما يكاكن الناس في أزمان الفترات ، والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة علائمة الطبع ومنافرته . فلاكلام هنا في مثل هذا

# المسأكة الثانية عشرة

الأسباب من حيث هي أسباب شرعية لمببات إنما شرعت لتحصيل مسبباتها ، وهي المصالح المجتلبة ، أو المفاسد المستدفعة

والمسببات بالنظر الى أسبابها ضربان: أحدهما ماشرعت الأسباب (٢) لها ، إما بالقصد الأول وهي متعلق المقاصد الأصلية (٣) أو المقاصد (٤) الأول

<sup>(</sup>١) يقصدبه ايضاحاللا صل السابق المسألة ، ويدنم بعمايقال: كيف لا تكون الاسباب الممنوعة سببا المصالح ، والعاقل لا يضلها الاومى سبب فى مصالحه أغراضه ؟ وبحصله أنه ليس . المراد بالمسلحة مامى ملائمة لطيعه أو منافرة . بل ما يعتد بها الشارع وبرتب عليها مقتضياتها (٢) أى علما أو ظنا بدليل مقابليه وما جاه أنه في يانه لهذا القسم

<sup>(</sup>٣) سيأتي أنها مالم يكن فيها حظ المكلف النصد آلا ول ، وانها أهى الواجبات السنية والكفائية . ومقابلها ما كاندفد حظ المكلف ولميؤكد الشارع في طلبها احالة على ماجبل عليه طبساعه من سد الحلات ونيل الشهوات . وبيأنه في الميألة الثانية من النوع الرابع من المقاصد الشرعة

<sup>(</sup>٤) معايرة في العبارة

أيضا ، وإما بالتصد الثابى وهى متعلق المقاصد التابعة . وكلا الضربين مبيّن في كتاب المقاصد . والثانى ماسوى ذلك بما يعلم أو يظن أن الأسباب لم تشرع لها ، أو لايعلم ولا يظن أنها شرعت لها أو لم تشرع لها . فتجيء الاقسام ثلاثة : ﴿ أحدها ﴾ مايعلم أو يظن أن السبب شرع لا جله فتسبب المتسبب فيه صحيح ؛ لأنه أتى الأمر من بابه ، وتوسل اليه بما أذن الشارع في التوسل به الى ماأذن أيضا في التوسل اليه بها أذن الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل أولا ؛ (<sup>(1)</sup> ثم يتبعه اتخاذ المكن ، ومصاهرة أهل المرأة لشرضم أو دينهم أو نحو ذلك ، أو الخدة ، أو التيام على مصالحه ، أو التبعلة بدينها ، أو التعمل مما المتعف عما حرم الله ، أو نحو ذلك ، حسبا دلت عليه الشريعة . فصار إذاً ماقصده هذا المتسبب مقصود الشارع على الجلة . وهذا كاف . وقد تبين في مقاصد أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح - فلا سبيل إلى الته ل منساد هذا التسبب

لايقال: إن القصد الى الانتفاع مجرداً ، لايغنى دون قصد حلِّ البضع بالعقد أولا ؛ فإنه الذى ينبنى عليه ذلك القصد. والشارع إنما قصد، بالعقد أولا الحلُّ ، ثم يترتب عليه الانتفاع . فإذا لم يقصد إلا مجرد الانتفاع ، فقد تخلف قصده عن قصد الشارع ، فيكون مجرد القصد الى الانتفاع غير صحيح •

<sup>(</sup>١) لعله عليها هناكلة (أذا) . وبعدةوله دلت عليه الشريعة سقطت هذه الجملة (وقعد الشخص المتسبب النكاح التناسل وحده أو هو مع بعض المنافع المذكورة أو مجرد بعض المنافر غير التناسل) صار اذاً الخ . وبهذا يلتثم الكلام

<sup>(</sup>۲) فالتناسل ، تعسد أمسىلى ، كما في الحديث : (تروجوا الولود الودود فاقى مكاتر كِمَم الامم )فجاء بصيغة الامر على طريقة مالم كن من حظ المتكاف كما يأتى شرحه فى كتاب المقاصد . ويقتها تبع : فالسكن كما فى آية (ومن آياته أن خلق لكم من أنشكم) والمال والجال لنخ كما فى الحديث (تنكح المرأة لاربع خصال لمالها ولحسبها ولجالها ولدينها) والتيام على المصالح كما فى حديث جابر بن عبد الله فى تروجه المرأة الشيدالشيام على مصالح اخواته . وهمكذا البانى . فكالها مقاصد للكلح أقرها الشرع

المسببات منحيث العلم بقصد الشارع لها بالاسباب ثلاثة أقسام ٧٤٥

ويتين هذا ما إذ أواد التمتم بفلانة كيف اتفق ، بحل أو غيره ، فلم يمكنه ذلك إلا بالذكاح المشروع ، وقصدُه أنه لو أكنه الحصل مقصوده ، فإذا عقد عليها حوالحالهذه على يكن قاصداً لحله . وإذا لم يقصد حلها فقد خالف قصد الشارع بالعقد ، فكان باطلا . والحكم في كل فعل أو ترك جار هذا المجرى

لأنا نقول: هو (١) على مافرض في السؤال صحيح ، وذلك أن حاصل قصد هذا القاصد، أنه لم يقدر على ماقصد من وجه غير حائز ، فأناه من وجه قد جعله الشارع موصلا اليه . ولم يكن قصده بالمقدأنه ليس يعقد ؛ بل قصدانعقاد النكاح بإذن من اليه الاذن ، وأدى مالوجب أن يؤدى فيه ، لكن مُلجاً ألى ذلك ، فله بهذا التسبب الجائز معتضاد . ويبقى النظر في قصده الى المحظور الذي لم يقدر عليه . فإن كان عند عزم على المحصية لو قدر عليها ، أنم عند المحققين وإن كان خاطراً على غير عز مة ، فعنتم كسائر الخواطر . فيلم يقترن إذا بالعقد مايصيره باطلا ؛ لوقوعه كامل الأركان ، حاصل الشروط ، منتفى الموانع . وقصه التاصد للمصيان لو قدر عليه ، خارج عن قصده (٢٠) الاستباحة بالوجه المقصود للشارع . وهذا القصد الثاني موجود (٢) عنده لامحالة . وهو موافق لقصدالشارع بوضع السبب . فصح التسبب . وأما إزام قصد الحل فلا يازم ، بل يكني القصد إلى ينتما بالشروع وإن غفل عن وقوء الحل به ؛ لأن الحل الناشيء عن السبب ليس بداخل (٤) عمت التكليف كما تقدم

﴿ وَالثَّاثِي ﴾ مايعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء (٥٠) . فالدليل

أى العقد
 أي منفصل عنه ولا يضره لانفكاكه عنه

<sup>(</sup>٣) أي حكماكما يقتضيه فرض السؤال وكما يشير اليه قوله وأما الزام قصد الحل الخ

 <sup>(</sup>٤) فهو مسبب لا يلزم قصده ولا عدم قصده لائه فعل غيره
 (٥) أى انه ليس من مقاصدالشرع بهذاالسبب ءوان كان قد يترتب على مسبه، كالطلاق

والمتق بالنسبة لمقد النكاح والبعم . العالمة كالم كان عالم . كان عام . والمتق لا يكون الا عن مك . كما لا يكون هم البيد الا عن بناه يهم . ولكن الطلاق ، والمتق وهدم البيت ، لم تقصدالنكاح ،والبيع ، وبناء البيت

يقتضى أن ذلك التسبب غير صحيح ، لأن السبب لم يشرع أولا لهذا المسبب المغروض ، و إذا لم يشرع له فلا يتسبب عنه حكمتمه فى جلب مصلحة ولا دفع مفسدة ، بالنسبة الى ماقصد بالسبب . فهو إذاً باطل . هذا وجه

ووجه ثمان : وهو أن هـذا السبب بالنسبة الى هـذا المقصود المفروض غير مشروع ؛ فصاركالسبب الذى لم يشرع أصلا · و إذا كان التسبب غير المشروع أصلا لايصح ؛ فكذلك ما شرع إذا أخذ لما لم يشرع له

ووجه ثالث: أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين ، دليل على أن في ذلك التسبب منسدة لامصلحة ، أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك السبب ، فيصير السبب بالنسبه اليه عبثا ، فإن كان الشارغ قد نهى عن ذلك التسبب الخاص ، فإلاً مر واضح ، فاذا قصد بالنكاح مثلا التوصل الى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلّل، أو بالبيع التوصل الى الربا مع إبطال البيع ، وما أشبه ذلك من الأمور التى يعلم أويظن أن الشارع لا يقصدها ، كان هذا العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح والبيع ، وهكذا ساء الأعال والتسمات العادية والعبادية

فان قيل كيف هذا الوالناكح في المثال المذكور وان كانقصدونم النكاح بالطلاق لتحلّ للأول ، فما قصده إلا ثانيا عن قصد النكاح ، لأن الطلاق للجميصل الا في ملك نكاح . فهو قصد نكاحا برتفع بالطلاق . والنكاح من شأنه ووضعه الشرعى أن برتفع بالطلاق ، وهو مباح في نفسه ، فيصح بالحكن كونه قصد مع خلك التحليل للأول أمر "آخر ، وإن كان مذموما . فإنه اذا اقترن أمران مفترقان في أنفسهما فلا تأثير لأحدهما في الآخر ، لا نفكاك أحدهما من الاخر عقيقا ، كالصلاة في الدار المفصوبة (1)

وفى الفقه مايدل على هذا :

<sup>...</sup> (١) أى فهو مما يتوجه فيه النهى لو صف منفك ،لا للذات ولا لوصف،الازم .وممروف أن فيه خلافا في فساده وعدمه

فقد اتفق مالك وأبوحنيفة على صحة التعليق فى الطلاق قبل النكاح، والمتق قبل الملك، فيقول لا جنبية: إن تروجتك فأنت طالق ، وللمبد ان اشتريتك فأنت حر ، و يلزمه الطلاق إن تروج ، والمتق إذا اشترى . وقد علم أن مالكا وأب حنيفة يبيحان (١) له أن يتزوج المرأة وأن يشترى العبد . وفي المبسوطة عن مالك \_ فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها الى ثلاثين سنة تمخفف المنت مالك \_ فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها الى ثلاثين سنة تمخفف المنت وهذا الشراء ليس فيهماشي، مما قصده الشارع بالتصد الأول ولا بالتصد الثاقي، إلا الطلاق والمتق ؛ ولم يشرع النكاح للطلاق ، ولا الشراء للخروج عن اليد ، فيا جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق أو المتق نمن التوام غير المتصودة في مشرعيتها . فيا حز هذا التكاح أو الملكوعن وأغاهر هذا التصد اليه ؟ فاصد بشرائه المتق . وظاهر هذا التصد المنافاة لقصد الشارع ، ولكنه مع ذلك جائز عند هذين الإمامين . وإذا كان كذلك فأحدالاً مريزجائز: إما جواز التسبيب بالمشروع الماما لم يشرع له السبب ، وإما بطلان هذه المسائل

وفى مذهب مالك من هذا كثير جدا : فنى المدونة فيمن تكح وفى نفسه أن يفارق (٢) أنه ليس من نكاح المتمة فإذا أذا تربح المرأة ليمن لرعته أن يعارق (٢) أنه ليس من نكاح المتمة فإذا أذا تربح المرأة ليمن لرعته أن يقرع على امرأته فقد فرضوا المسألة وقال مالك : إن النكاح حلال ، فإنشاء أن يقم عليه أقام ، وإن شاء أن يعارق فارق ؛ وقال أن القاسم : وهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم عما علمنا أو سمعنا . قال وهو عندنا تكاح ثابت الذي (٢) يعروج بريد أن يعر في يمينه . وهو يما ذات يعرب منه أن يصيب منها علا بريد حبسها ولا ينوى ذلك على ذلك نبته واضاره في ترويها . فأمرها

 <sup>(1)</sup> أى فيحكان بصحة التسب مع أنه مما علم أن السب لم يشرع له
 (٣) لكنه لم يحدد مدة ، على ما إلى لما لك
 (٣) أى تكاح الذى للخ

واحد . فان شاءاً أن يقيا أقاما لأنأصل النكاح حلال • ذكرهذه في المبسوطة . وفي الكافى ـ في الذي يقدم البلدة فينزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بمد السفر . أن قول الجمهور جوازه

وذكر ابن العربي مبالفة مالك في منع نكاح المتمة ، وأنه لا يجبره بالنية ، كأن يتروجها بقصد الإقامة معها مدة وان لم يلفظ بذلك . ثم قال : وأجازه سائر العلماء ومثل بنكاح المسافر بن . قال : وعندي أن النية لا تؤثر في ذلك ، فإنا لو ألزمناه أن ينوى ١١٠ بقلبه النكاح الأبدى . لكان نكاحاً نصرانياً ، فإذا سلم لفظه لم تضر نبته و أن لا ترى أن الرجل يتروج على حسن المشرقرج او الأبدية ، فإن وجدها و إلا فارق ، كذلك يتروج على تحصيل المصمة ، فان اغتبطار تبط، وإن كره فارق . وهذا كلامه في كتاب الناسخ والمنسوح . وحكى اللخعي عن مالك فمن نكح لغربة أو لموى ليقضى أربه ويغارق ، فلا بأس

فهذ، مسائل دلّت على خلاف ماتقدم في القاعدة المستدل عليها. وأشدُها (٢٦) مسألة حل اليمين ، لأ نه لم يقصد النكاح رغبة فيه ، و إنما قصد أن يبر في عينه ، ولم يشرع النكاح لمثل هذا . ونظائر ذلك كثيرة ، وجميعها صحيح مع القصد المخالف لقصد الشارع ، وما ذلك إلا لا نه قاصد للنكاح أوّلا ثم الفراق ثانيا ،

<sup>(</sup>١) فرق بين أن ينوى النكاح الابدى وبين الا ينوى النكاح لمدة وهو ما يشترطه مالك والتنظير أيضا ناب الأنه متزوج على الابدية ان حسنت عشرتها . قليس فيه دخول على التوقيت القطمي وهو نكاح المتمة

<sup>(</sup>٧) وانماكان هذا أشدها لانه قصد الا يدخل بها ولا يرتب المسببات مطلقا على سببها وهو المقد . ولكنه في الامثاة الاخرى برتب المسبب ويشتم لكن لا على الوجه الممروف المشرح في الشكاح مثلا . وظاهر أن الكلام فيالاً شناة التي نعد قوله (وفي مذهب مالك من هذا كثير)ولا يدخل في المفضل عليه المسائل السابقة من المحلوف بطلاقها والملك حربته على مشتراه ، فلا نظهر الانفلية في الشدة . بل قد يقال اللكس ، لان النكاح المقصود به بر المين يمكنه أن برتب عليه حكمته ويستسك بها . بخلاف الحلوف بطلاقها

وها قصدان غير متلازمين . فإن جملتهما متلازمين فى المسألة الأولى (١١ بحيث. يؤتر أحدها فى الآخر ، فليكن كذلك فى هذه المسائل · وحينئذ يبطل جميع ماتقدم (١٢ فعلى الجلة يلزم: إما بطلان هذاكاه ، وإما بطلان ماتقدم

فالمواب من وجهين: أحدها إجالى، والآخر تفصيلى • فأما الاجالى فهو أن نقول: أصل المسألة صحيح لما تقد ممن الأدلة وما اعترض به ليس بداخل. يحمها ولا هي منها ، بدليل قولهم بالجواز والصحة فيها . فما انتقوا منها على جوازه فلسلامته من مقتضى أصل المسألة . وما اختلفوا فيه فلدخوله عند المانمين عجها ، ولسلامته عند المجزين ؛ لأن الملاه لا يتناقض كلامهم ، ولا ينبغى أن يحمل على ذلك ماوجد الى غيره سبيل . وهذا جواب يكفى المقلد فى النقد وأصوله ، ويورد على العالم (٣) من باب تحسين الظن بمن تقدم من السلف. الصلح ، ليتوقف و يتأمل و يلتمس الخرج ولا يتمسف بإطلاق الرد

وأما التفصيلي فنقول: إن هذه المسائل لا تقدح فيا تقدم ع أما سألة التعليق. فقد قال القرافي: إنها من المشكلات على الإمامين، و إن من قال بشرعية النكاح في صورة التعليق قبل الملك ، فقد التزم المشروعية مع انتفاء الحكمة المعتبرة فيه شرعا. قال: وكان يانم أن لا يصح العقد على المرأة ألبتة بالكن العقد صحيح إجماعاً ، فدل على عدم لزوم الطلاق تحصيلا لجكمة المقد، قال: فيث أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته ، وهو بقاء النكاح المشتمل على مقاصده ، قال: وهذا موضع مشكل على أصحابنا ، انهى قوله ، وهوعاضد (٢٧)

<sup>(</sup>١) • سألة نكاح المحلل

 <sup>(</sup>٣) من هذا الاصل وهو أن الدليل يقتضى أن هذا النسب غير صحيح
 (٣) أى المجتمد، أى يعرض عليه ليتنبه ، وذلك من تحيين الطن به

لما تقدّم • ولـكنالنظر فيه راجع الى أصل آخر ندرجه أثناء هذه المسألةللضرورة اليه . وهى :

## المسائمة الثالثة عشره

وذلك أن السبب المشروع لحكمة لايخلو أن يُسلم أو يظن وقوع الحكمة به، أوْلاً . فإن علم أو ولن لم يعلم الحكمة به، أوْلاً . فإن علم أو إن لم يعلم ولا ظن ذلك فهو على ضربين : أحدهما ان يكون ذلك لعدم قبول الحجل لتلك الحكمة . أولاً مر خارجي

فان كان الأول ارتفعت المشروعية أصلا ، فلا أثر السبب شرعاً البتة والنسبة الى ذلك الحل ، مثل الزجر بالنسبة الى غير العاقل إذا جنى ، والمقد على الخر والخذير والطلاق النسبة الى المبتدة الى غير العاقل ، وما أشبه ذلك. وكذلك العباد ت وإطلاق التصرفات بالنسبة الى غير العاقل ، وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك أمران : «الأول» ان أصل السببقد فوض أنه لحكمة ، بناء على قاعدة إثبات المصالح حسبا هو مبيّن في موضعه . فاو ساغشرعه مع فقد آنها جالة لم يصح أن يكون مشروعاً ، وقد وضعت لغير قصد الزجر ، والعبادات لغير لوكان كذلك لزم أن تكون الحدود وضعت لغير قصد الزجر ، والعبادات لغير نقصد الخضوع لله ، وكذلك سائر الأحكام . وذلك باطل باتفاق القائلين بتعليل الأحكام ،

وأما إن كان امتناع وقوع حكم الاسباب ــوهى السبباتـــلا مرخارجي ، مع تعبول المحل من حيث نفسه ، فهل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب ?

<sup>·(</sup>١) ، (٢) أى بدون تعليق

أم يجرى السبب على أصل مشروعيته ? هذا محتمل ؛ والخلاف فيه سأتغ وللمجيز أن يستدل على ذلك بأمور:

﴿ أحدها ﴾ أن القاعدة السكلّية لاتقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف و وسيأتي (١) لهذا المعني تقرير في موضعه إن شاء الله

﴿والثانى ﴾ وهو الخاص بهذا المكان أن الحكمة إما أن تعتبر بمحلّها وكونه قابلا لها فقط، وإما أن تعتبر بوجودها فيه • فإن اعتبرت بقبول المحل فقط فهو المدعى . والمحلوف بطلاقها فى مسألة التعليق قابلة للعقد عليها من الحالف وغيره ، فلا بمنع ذلك إلا بدليل خاص فى المنع . وهو غير موجود. وإن اعتبرت بوجودها فى الحل (٢) لزم أن يعتبر فى المنع فقدا ما مطلقاً لما تعلق لغيرمانه بالمناف المترف فإنه لامشقة له فى السفر أو هو مظنة لعدم وجود المشقة ، فكان القصر والفطر فى حقه ممتنعين • وكذلك إبدال الدرهم بمثله . وإبدال الدينار بمثله ، مع أنه لافائدة فى هذا العقد ، وما أشبه ذلك من المسائل التي نجد الحكم فيها جاريا على أصل مشروعيته ، والحكمة غير موجودة

ُولا يقال(٣٠) : إن السفر مظنة المشقة بإطلاق ، و إبدال الدرهم بالدرهم مظنة

<sup>(</sup>١) فى كتاب المقاصد فى المسالة العاشرة •أى فعيث ان المحل قابل فى ذاته ،فتخلف الممكمة فى هذا الفرد بخصوصه لامرخارج لايضر فى اطراد الممكم، كالملك المترفه «ثلا لامشقة فى سفره ومع ذلك يطرد معه حكم السفر من قصر وفطر . ولذلك يقال فيمن علق الطلاق على ولشكاح :المحل قابل للعكمة والمالع خارج ، فيجرى التسبب على أصله

وهذا الدليل عام في المسائل الفقية لا يخص موضع تخلف الحكمة عن سببها

<sup>(</sup>٣/ أي دداً على اعتبار مجرد قابلة الحل ، وعلى الاستناد فى ذلك الى أن الحكمة غير (٣/ أي دداً على اعتبار مجرد قابلة الحل ، موجودة فعلا في مسألة ابدال الدينار بمثله، وأمثال ذلك. أي لا يقال نحن لا تقارن خصوس الملك المترف بمسألة تكاح المحارف بطلاقها . بل اتما يلام أن تقارن السفر مطلقا بنكاح المحارف بطلاقها . يعنى والسفر فى ذاته مطنة المشقة والمهتوجد فى بعنى الافراد النادرة كالمك مثلا . أما مسألة تكاح المحلوف بطلاقها فليست مظنة

لاختلاف الأغراض باطلاق ، وكذلك سائر المسائل التي في معناها . فليجز التسبب باطلاق • بخلاف نكاح المحلوف بطلاقها بإطارق ،فامنها ليست بمظنة للحكمة ، ولا توجد فيها على حال

لأنّا تقول: (١) اتما نظير السفر بإطلاق، نكاح الأجنبية باطلاق. فإن قلم باطلاق الجواز مع عدم اعتبار وجود المصلحة في المسألة المقيدة، فلتقولوا بصحة نكاح الحلوف بطلاقها ؛ لأجاصورة مقيدة من مطلق صور نكاح الأجنبيات. يخلاف نكاح القوابة الحرّمة كالأم والبنت مثلا، فأنها عرمة بإطلا: فالحل غير قابل بإطلاق . فهذا من الضرب الأول . وإذا لم يكن ذلك (٢) فلابد من القول به في تلك المسائل . وإذ ذاك يكون بعض الأسباب مشروعا وان لم توجد الحكمة ولا مظنمًا عاذا كان المحل في نفسه مظنة المحكمة وإن لم توجد وقوعً . وهذا معقول

﴿والثالث﴾ أن اعتبار وجود الحكمة فى محل عيناً لاينضبط ، لأن تلك الحكمة لاتوجد الا ثانياً عن وقوع السبب . فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها أو عدم وقوعها . فكم من طلق على أثر ايقاع النكاح ، وكم من نكاح . فسخ إذ ذاك لطارى. طرأ أو مانع منع ، واذا لم نعل وقوع الحكمة فلا يصح

وجود الحكمة في أى فرد فضلا عن الفرد النادر .وعلى ذلك لا يصبح أن تجمل هذه المسألة من هذا الباب . يعني فعلى فرش أن الحل قابل فهو قبول ذهبى صرف لاعتمان تحقق . بخلاف . مسألة الملك والدينار ،فالحل قابل ويتحقق وجود الحكمة في السفر المطلق . لان المنيس عليه السفر باطلاق ،وغالبه تتحقق فيه الحكمة ، أما هنا فسلا تنحقق الحكمة في مسألة المحلوف . مطلاقها ولا في فرد

(۱) أي فألمتآرنة على ماصورتم غير مستقيمة ، لانه يسارم أن يقارن المطلق بالمطلق. والمطلق هنا نكاح الاجنيية حلف بطلاقها أولا ، هذاهو الذي ينارن بالسفر مطلقا ، فاذالتم باطلاق الجواز ن السفر ولو لم تتحقق المشقة في مثل مسألة الملك ، فلتقولوا باطلاق الجواز في زواج الاجنية وان لم تتحقق الحكمة من الشكاح في المحلوف بطلاقها

(٢)اى اذاً لم يكن الهل غير قابل ، بل كان قابلوان منع منه مانه حارج، صح التسب.
 وتحمل عليه المسائل المتقدمة التي استشكلها القراق. فينحل الإشكال

توقف مشروعية السبب على وجود الحكمة ، لأن الحكمة لاتوجد الا بعد وقوع السبب .وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة .وهو دور محال . فاذاً لابد من الانتقال الى اعتبار مظنة قبول المحل لها على الجلة <sup>(١)</sup> كافياً

وللمانع أيصا أن يستدل على ماذهب اليه بأوجه ثلاثة:

( أحدها ) أن قبول المحمل إما أن يعتبر شرعاً بكونه قابلافي الذهن خاصة (٢) وان فرض غير قابل في الخارج؛ فما لايقبل (٣) لايشر عالتسبب فيه. وإما بكونه توجدحكمته في الخارج، فمالا تُوجد حكمته في الخارج لايشرع أصلاكان في نفسه قابلالها ذهنا أولا. فإن كان الأول فهو غير صحيح؛ لأن الأسباب المشروعة انما شرعت لمصالح العباد ،وهي حكم المشروعية ؛ فما ليس فيه مصلحة ولا

(١) انماقال على الجلة ليصح الـكلام فتدخل مسألة الملك مثلاو نـكاح الا ُّجنبية المحلوف بطلاقها . أما على التفصيل فان اعتباره ينقض كثيرا من المسائل المحكوم فيها باطراد السبب، وهي مالم توحدفها مظنته في خصوص المحل مهاكان قابلا وجاء الما م من أمر خارج، لكن يبقى السُكلام في تحديد المعنى الذي أفاده هذا الدليل الثالث . وبالتأمل فيه تجده دليلا ثانيا على عدمصحة اعتبارالحكمة بوجودها في المحل، وقداستدل عليه أولا بأنه يلزمه باطل وهو كون المسائل الشرعية المذكورة في قصر وفطر الملك وابدال الدرهم بالدرهم باطلة مع أنها متفق طيها .ثم استدل عليه هنا بأمر عقلي وهو ان الحكمة لا توجد الا بعد وقوع السبب وقد فرضنا وقوعالسبب بعد وجود المُسكمة وهو دور باطل. فما أدى اليه وهو اعتبار وجودها في الحل باطل فلابدمن اعتبار مظنة قبول المحل اجمالا .وعليه فهو وان كان دليلا ثالثا على أصل الموضوع وهو أن الاعتبار بقبول المحل ولو منم من الحـكمةامر خارج، الا أنه يشترك مـم الدليل الثاني في الفرض الذي بنيا عليه وهو اعتبار الحكمة بوجودها في المحل .وهذا الفرض كان احد فر ضين أدرجها تحت قوله (والدليل الثاني) محصل مهذا الصنيع شيء من النموض في وضع هذا الدليل الثالث؛ ترجمه . قما حمله الدليل الثاني في آلحقيقة محتَّه الدليلان الثاني والثالث يقي شيء آخر وهو قوله (وقد فرصناوة وع السب بمدوجود الحكمة ، هذا غيرظاهر فال المغروض هوان اعتبارالسب بعد وجود الحكمة لا وجوده ولا مجصل الدور الابناء على ما فرضه من توقف كل من الوجودين على الآخر لان توقف وجود الحكمة على وقوع السبُّ ثم توقَّف عتبارالسبب ومشروعيته على وجود الحكمة لادور فيه فلا يتم هذا الدليل آذا لوحظ فيمه مـــألة العدور ولكنه يمكن تمامه بما قاله قــــالالكلام في مقدمات الدور (٢)كنكاء المحلوف بطلاقها مثلا فالفرض حصول الحكمة فيها عقلا مع وجود هذا التعليق

<sup>(</sup>٣) أى ذهنا . وأما مايقبل ولو ذهنا فقط فيشرع فيه التسبب

هو مظنة مصلحة موجودة في الخارج ، فقد ساوي مالا يقبل (١) المصلحة لافي الذهن ولا في الخارج، من حيث المقصد الشرعي . واذا استويا امتنعاأ وجازا ۽ لكن جوازها يؤدي الى جواز مااتفق على منعه • فلابد من القول عنعهما مطلقا . وهو المطلوب ( والثاني ) أنا لو أعملنا السبب هنا ، مع العلم بأن المصلحة لاتنشأ عن ذلك السبب ولا توجد به ، لكان ذلك نقضاً لقصد الشارع في شرع الحكم ، لأن التسبب هنا يصير عبثاً . والعبث لايشرع ، بناء على القول بالمصالح. فلا فرق بين هذا وبين القسم الأول. وهذا هو معنى كلام القرافي (٢)

(والثالث) أن حواز ما أجيز من تلك المسائل ، إنما هو باعتبار (٣) وجود الحكمة؛ فان انتفاء المشــقة بالنسبة الى الملك المترفه غير متحقق، بل الظر · بوجو دها غالب؛ غير أن المشقة تحتلف باختلاف الناس ولا تنضيط، فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ، ضبطاً للقوانين الشرعية : كما جعل التقاء الختانين ضابطاً لمسبباته المعلومة، وان لم يكن الماء عنه ؛ لأنه مظنته . وجعل الاحتلام مظنة حصول العقل القابل للتكريف؛ لانه غير منضبط في نفسه . الى أشياء من ذلك كثيرة . وأما ابدال الدرهم تمثله ، فالماثلة من كل وجه قد لاتتصور عقلاً ، فإنه ما من مماثلين إلا وبينهما افتراق ولو في تعييمهما ، كما أنه ما من مختلفين إلا وبينهما مشابهة ولو في نفي ماسواهما عنهما . ولو فرض الثماثل من كل وجهفهو نادر ، ولا يعتد بمثله أن يكون معتبراً .والغالب المطّرداختلاف الدرهمين و الدينارير في بجهة الكسب (٤) . فأطلق الجواز لذلك . وإذا كان ذلك

<sup>(</sup>١) وذلك كنكاح القرابة المحرمة المتفق على منعه

<sup>(</sup>۱) أى فيقوله:(وكانيلزم ألا يصح العقد البنة) (٣) أى فلا بد من وجود مظنة الحكمة تفصيلاً .وهي،وجودة كـذلك فيمــألة الملك. والمشقان منفاوتة في الاشعاً صُوالاً حوال ، حتى الملك المترفه يحصل له مشقة في السفر تناسبه. وَاذِا فَرَضَأَنهُ لَمْ يَحْصُلُ لِهِ مُشْقَةً فَلَا يُضْرُ ، لاَّنْ الضَّابِطُ هُوِ الْمُظَّنَّةُ وَمَى مُتَحَقَّقَةً فَيْهِ ، دُولَ مسأئل النكاح والعتق المتقدمة لائه لا يوجد فيها مظنة الحكمة مطلقا بل مقطوع فيهابعدم ترتب الحكمة علمآ

<sup>(</sup>٤) اى البرىء من الشبهة وغير البرىء، أى فان لم يوجد اختسلاف في ذات الدينارين وأوصافها اللازمة ،فقد يوجد بأوصاف أخرىلاحقة لهما كاأشار البه

### كذلك ، فلا دليل في هذه المسائل على مسألتنا

#### سخر فصل کے۔

وقد حسل في ضمن (١) هـ نده المسألة الجواب عن مسألة التعليق. وأما المسألة النكاح للبر في اليمين وما ذكر معها (١) في أنه موضع فيه احبّال الاختلاف، وإن كان وجه الصحة هو الأقوى فن نظر إلى أنه نكاح صدر من أهله في علمه القابل له كما تقدم بسطه ، لم يمنع ، ومن نظر الى أنه \_ لما كان له نية المغارقة أو كان مظنة ألذاك \_ أشبه النكاح المؤقت ، لم يجد في هذا وان كان ابن القاسم لم يحك في مسألة نكاح البر خلافاً ، فقد غره هو أو غيره بأنه لايقع به الإحصان. لم يحك في مسألة نكاح البر خلافاً ، فقد عبال نظر المجتهدين ، واذا نظر نا الى مذهب مالك ، وجدنا نكاح البر ، نكاحاً مقصوداً لفرضه المقصود ، لكن على أن يرفع حكم اليمين ، وكونه مقصوداً به رفع اليمين ، يكفى بأنه قصد للنكاح المشروع ، الذي تحل به المرأة للاستمناع وغيره من مقاصده ؛ إلا أنه يتضمن وفع الميمين وهذا غير قادح . وكذلك النكاح لقضاء الوطر من مقاصده على الحملة . وفية الفراق بعد ذلك أمر خارج الى مابيده من الطلاق الذي جعل الشارع له . وقد يبدوله فلا يغارق . وهذا هو الفرق بينه من الطلاق الذي جعل الشارع له . وقد يبدوله فلا يغارق . وهذا هو الفرق بينه من الطلاق الذي جعل الشارع له . وقد يبدوله فلا يغارق . وهذا هو الفرق بينه وبين تكاح المتعة ، فإنه في نكاح المتعة بان على شرط التوقيت

وكذلك نكاح التحليل لم يقصد به مايِّقصد بالنكاح؛ انما قصد به تعليلها

(۱) بناء على النول باجراء السب على اسه ولو لم توجد الحكمة بالنعل من كان الهل قابل في البدق ذاته وكان الهان خارجات في المسائل الهان خارجات المسائل الهان خارجات المسائل الهر كثيرا من مسألة التعلق ، لاأن التعلق لا يتأتى في محمقة الحكمة بوجه أما هذه فالها الاعام من تحقق الحكمة فيها ووجود منافع اللكاح ومقاصده الشرعة عناف أنه أنه لا بسها قصد قضاء المفتواد لم يقو الغالب المسائل علم المان أو قضاء شهوته مدة اقاشت حق اذا سافر فارق ، وهكذا من المقاصد التي لا تناسب الوجية أولا تعقق ما المستبرفيا، وكامها لا تنافي محمقة المفاصد المشروعة بالكاح ... لا تناسب المورق الحكمة لكن يوجد في الاولى مانام من الحصول و في هذه السائل الحل فيها قابل لحصول الحكمة لكن يوجد في

اللمطلق الأول، بصورة نكاح زوج غير: الايحقيقته . فل يتضن غرضا من أغراضه التي شرع لها . وأيضًا فمن حيث كان لأجل الغير، لا يمكن فيه البقاء سمها عرفاً أو شرطاً . فلم يمكن أن يكون نكاحاً يمكن استمراره . وأيضا فالنص (١) يمنعه عنيد؛ فيوقف عنده . على أنه لو لم يكن في نكاح الحمال تراوض ولا شرط، وكان الزوج هو القاصد لذلك ، فإن بعض العلماء يصحح هذا النكاح ، اعتباراً يأنه قاصد الاستمتاع على الجلة ، ثم الطلاق . فقد قصد على الجلة ما يقصد بالنكاح من أغراضه المقصودة ، ويتضمن (١) ذلك العود الى الأول أن اتفق ، على قول . وذلك يحكم التبعية . و إن كان هذا من الأقوال الموجوحة ، فلا يخطو من وجه من النظر

ويما يداً على أن حل اليمين اذا قصد بالنكاح لايقدح فيه ، أنه لو ندر أو حلف على فعل قرية من صلاة أو حج أو عمرة ، أو صيام أو ماأشبه ذلك من العبادات ،أنه يفعله و يصح منه قر بة .وهذا مثله فلوكان هذا من اليمين وشبهه قادحا في أصل العقد ، لكان قادحا في أصل العبادة ، لان شرط العبادة التولجه بها الى

<sup>(1) (</sup>لمن الله المحلل والمحلل له) ولعل هذا هو الوجه الوجيه . والا فاتمليق أشد منه بعدا 
من صحة النعب ، الانه لا يترتب عباره تقصد من مقاصد البنكاح . كالاف تكاح التعطيل الذي 
لابد فيممن الوطء وقد يبدو فه فلا يقرق كا حصل كثيرا فيكون تكتاب الوطر، وتكنوورد 
النمس فيه بخصوصه لمنه غام و وضعت أعلاقة ولرى المتارع وضها بتعربه ، وأنت إذا تأملت 
قوله بعد (اذا لم يكن تراوض ور لا شرط وكان الزوج هو القاصد قال بعض العالم وسحح النكاح 
اعتبارا بأنه الح) تعلم وجه ماقلنا وال مسألة المنم لا ترجم الى عدم وجود منافع النكاح 
الاجارة بأنه الح) تعلم كم مقالة وال مسألة المنم لا ترجم الى عدم وجود منافع النكوم 
سحح النكاح ، فالكلام في هذا التراوض الهين الأزوج والوجة والحال المؤدى الى اكمطاط 
الاخلاق وقبول الجميع ما يشبه الزراع والزوجة والحال المؤدى الى المقانف 
في نظرهم ، وهذا أمر يصحح أن يرجم فيه للوجدال ليم مقدار ما يصب الكرامة وعزة 
اللنفس من جرائه

<sup>(</sup>۲) أى يتضنن نكاح التحليل سم مقاصد النكاح الاسلية ـ قصده أن تمود إلى الزوج الاول ان كان هناك اتناق وشرط :وقال بعشهه إلى لا يتضمن حتى مع الشرط ،وانما هو أمر تبمى وليس مقصودا أصليا فلا يمنع صحة العقد

المعبود قاصداً بذلك التقرب اليه . فكما تصح العبادة المنذورة أو المحلوف علمها وإن لم يقصد مها إلا حل اليمين \_ وإلا لم يبر فيم فكذلك هنا ، بل أولى . وكذلك من حلف أن يبيع سلمة يملكها ، فالعقد ببيمها صحيح وإن لم يقصد بذلك إلا حل اليمين . وكذلك ان حلف أن يصيدأو يذبح هذه الشاة ،أو ماأشبه ذلك

وهذا كله راجع إلى أصلين :

( أحدهما ) أنّ الأحكام المشروعة للمصالح لايشترط وجود المصلحة فى كل فرد من أفراد محالماً ، و إنما يعتبر أن يكون مظنة (<sup>11</sup>ماخاصة .

( والثانى ) أن الأمور العادية انما يعتبر فى صحتهـــا أن لاتكون مناقضــة لقصد الشارع • ولا يشترط ظهورالموافقة • وكلاالاً صلينسيةً فى ان شاء الله تعالى

#### حیر فصل کے۔

والتسم الثالث (٢) من القسم الأولهو أن يقصد بالسبب مسبباً لايملم ولا يظن أنه مقصود الشارع أو غير مقصودله و وهذا موضع نظر، وهو محل إشكال واشتباه . وذلك أنا لو تسببنا لأمكن أن يكون ذلك السبب غير موضوع لهذا المسبب المغروض ؟ كما أنه يمكن أن يكون موضوعاً له ولغيره • فعلى الأولى يكون التسبب غير مشروع • وعلى الثانى يكون مشروعاً . و إذا دار العمل بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع ، كان الإقدام على التسبب غير مشروع الكن الإقدام على التسبب غير مشروع لايقال : إن السبب قد فرض مشروعاً على الجلة ؛ فلم لا يتسبب به ?

<sup>(</sup>١) أى على الجلة • والا فنكاح حراليمين مظانة الا يترتب عليه شيء من متاصد النكاح للذكورة فياسبق وأمثالها ، وان كان قد يترتب . وقلنا على الجلة أى باعتبار أنه مطلق نكاح أجنيية مستوف للاركان والشروط . وقوله خاصة توكيد للحصر المستفادمن امما (٧) يظهر أن هذا الموضع يدخل محتقاعدة الامور المشتهات

الموافقات ج ١ ـ م ١٧ ـ

لأنا تقول: اتما فرض مشروعاً بالنسبة الى شيء معين مفروض معلوم ، لا مطلقاً و وإيماكان يصح التسبب مطلقاً إذا علم شرعيته لكل مايتسبب عنه على الإطلاق والعموم . وليس مافرضنا الكلام فيه من هذا . بل علمنا أنكثيرا من الأسباب شرعت لأمور تنشأ عنها ، ولم تشرع لأمور و إن كانت تنشأ عنها و ترتب عليها ، كالنكاح فإنه مشروع لأمور كالتناسل وتوابعه ، ولم يشرع عند الجهور للتحليل ولا ماأشبهه ، فلما علمنا أنه مشروع لأمور مخصوصة يشرع عند الجهور للتحليل ولا ماأشبهه ، فلما علمنا أنه مشروع لأ مور مخصوصة كان ماجهل كونه مشروعاً له مجهول الحكم . فلا تصح مشروعية الإقدام حتى يعرف الحكم

ولا يقالُ : الأصل الجواز

لأن ذلك ليس على الإطلاق. فالأصل فى الأبضاع المنع الا بأسباب مشروعة . والحيوانات الأصل فى أكاما المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة ، الى غير ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء ، لا مطلقاً . فإذا ثبت هذا وتبين مسبّب لاندرى : أهو مما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده وجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه . وله خذا قاعدة يتبين بها ماهو مقصود الشارع من مسببات الأسباب وما ليس بمشروع . وهى مذكورة فى كتب المقاصد

# المسألة الدابعة عشرة

كا أن الأسباب المشروعة يترتب عليهاأحكام ضمنا ،كذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضاأحكام ضمنا ؛ كالنتل يترتب عليه القصاص ، والديةُ فيمال الجانى أو العاقلة ، وغرم القيمة ان كان المقتول عبدا ، والكفارة . وكذلك التعدى يترتب عليه الضان والعقوبة ، والسرقة يترتب عليها الضان والقطم ، وماأشبه ذلك من الأسباب المنوعة في خطاب التكايف ، المسببة لهذه الأسباب في خطاب الوضع

وقد يكون هذاالسبب الممنوع بسبب مصلحة (۱) من جهة أخرى ليس ذلك سببا فيها ؛ كالقتل يترتب عليه مبراث الورثة ، و إنفاذ الوصايا ، وعتق المدبّرين ، وحرية أمهات الآولاد والأولاد . وكذلك الا تلاف بالتمدى يترتب عليه ملك المنصوب اذا تغير في يديه ، على التفصيل المعلوم ، بناء على تضمينه . وما أشبه ذلك

فأما الضرب الأول فالماقل لا يقصد التسبب اليه ؛ لأنه عين منسدة عليه ، لامصلحة فيها ، وانما الذي من شأنه أن يُقصد ، الضرب الثاني . وهو إذا قصد فالقصد البه على وجهين :

(أحدهما) أن يقصد به المسبب الذى منم لاَّ جله لاغير ذلك كِالتشفى (٢) فى القتل ، والانتفاع المطلق فى المفصوب والمسروق • فهذا القصد غير قادح فى فى ترتب الاحكام التبعية المصلحية • لأن أسبابها اذا كانت حاصلة حصلت

<sup>(</sup>١) أي يترتب عليه أمر ممتد به شرعا له أحكام ومستنباته ، وان كان السبب المنوع لم يقصد بهذلك في نظر الشارع، كاتقدم في النكاح يترتب عليه الطلاق وادلم يكن و منعاصده، لانه لا طلاق الافي ملك عصمة ، الا أن هذا يمكن أن يقال في كل ما تصنته الاسباب المدنوعة لاسما غير مقصودة بالنسب . بخلاف المدروعة فيمن ماينين عاجا مقصود بالنسبب (٢) هل يعتبر شفاء النفس من في طلها بقتل من ظاها مصلحة الإكام كله الايسمى مصنفة أعن أمرا والمنصوب بقط المنظر عاتب عليها من الملك ، الظاهر أن ذلك كله لا يسمى مصنفة أعن أمرا ممتدا به شرعا له أحكام كالملك في عمليه ، وكان يجعل به أن يجمد أمرا ثالثا غير الضريف في الفرب الثاني الذي يترتب عليه مصلحة ، وكان يجعل به أن يجمد أمرا ثالثا غير الفريق للدكورين . يوشدك الحال التشفى وما معه ليس مصلحة بالمن المتصود وله (فهذا القصد غير كادل عي ترتب الاحكام المصلحية) يعني كلك المفصوب ، فيؤخذ منه أن النشفي ليس حكما هماها

مسبباتها ، إلا من باب سد الذرائع ؛ كما في حرمان القاتل و إن كان لم يقصد إلا النشقي ، أو كان القتل خطأ ، عند من قال محرمانه . ولكن (1) قالوا اذا تغير المفصوب في يد الفاصب أو أتلفه ، فإن من أحكام التغير أنه إن كان كثيرا فصاحبه غير مخيرفيه ، ويجوز للفاصب الانتفاع به على ضان القيمة ، على كراهية عند بعض العلما ، وعلى غير كراهية عند آخرين

وسبب ذلك أن قصد هذا المتسبب لم يناقض قصد الشارع في ترتب هذه الأحكام و لأنها ترتبت على ضان القيمة أو التغير أو مجموعهما • و إنما ناقضه في الله عنه • والقصد ألى السبب بعينه الذي هو ناشيء عن الضان أو القيمة أو مجموعهما . و بينهما فرق . وذلك أن الفصب يتبعه لزوم الفنان على فرض تغيره • فتجب القيمة بسبب التغير الناشيء عن النصب . وحين وجبت القيمة وتعينت صار المفصوب لجهة الناصب ملكا له و حفظا لمال الناصب أن يذهب باطلاق . فصار ملكه تبعاً لا يجاب القيمة عليه ، لا بسبب الغصب • فافنك

(١) بالتأمل بعرف الفرق بين الفتل والنصب ،حيث أجروا قاعدة سد الدرائم في الاول دون الثاني . فمر تبة النفس في حفظ الفرور بان غير مرتبة المال. وأيضافي الفصيلا يضيع على المنصوب منه عني ، فيكن تدارك حفظ ماله القيمة ، ولا يتأقيذلك في النفس بعدالتل . ويمكن كما قائل ادعاء قصد التشفي ولو كان قاصد الثمرام كالميراث ، لا به أمر مستور عنا . فلو أخذ لهذا لطاحت نفوس وهدرت دماء وراء ستار قصد النشفي فقط

(٧) أى تقعد الناسب بالنصب الى تجردالا تنتاع بقطر النظر عن الملائضير القصد من المنافضير القصد من المنافضير المنصب النافسب الحالمات فلايقال: كيف يملك بسبب النصب النافس وقد ناقني قصد الشاوع حيث لم يجسل النصب سببا في الملك ؟ فأنه إنما ناقش في فعل السبب الممنوع وسبب الملك هنا ليس هو النصب الممنوع ، بل السبب المطير والفهان وان ترتباطيه ، فلم ينبن الملك هنا ليس مب ناقضية قصد المنصوب بدون ارادته ، هل يكون حكمه الملك بالمنافضية موجب فوت النصوب بدون ارادته ، هل يكون حكمه مسحه ممككه بالتيمة أم لا مجمل يقول الفروع بين القصدين مق حصل موجب المهوت، كاأنهم لم يفرقوا في قتل المعدين القصدين المشتفى وغيره فيحرمانه من توابع السبب التي تمود على النازا بالمساحة

التصدان • فقصد القاتل التشقى ، غير قصده لحصول الميراث . وقصد الناصب الانتفاع ، غير قصده لفيان القيمة و إخراج المنصوب عن ملك المنصوب منه • و إذا كان كذلك ، جرى الحسكم النابع الذي لم يقصده القاتل والناصب على مجراه ، وترتب نقيض مقصوده (١) فيا قصد مخالفته . وذلك عقابُ ، وأخذُ المنصوب من يده أو قيمته • وهذا ظاهر إلا ما سُدّت فيه الذريعة

(والثانى) أن يقصد توابع السبب، وهى التى تود عليه بالصلحة ضمنا ؛ كالوارث يقتل المورث ليحصل له المبراث ، والموصى له يقتل الموري ليحصل له الموصى به ، والناصب يقصد ملك المنصوب فيغيره ليضمن قيمته ويتملّكه، وأشباه ذلك ، فهذا التسبب باطل ؛ لأن الشارع لم يمنع تلك الأشياء فى خطاب التكليف ليحصل بها فى خطاب الوضع مصلحة . فليست إذا عشروعة فى ذلك انتسبب ، ولكن يبقى النظر : هل يعتبر فى ذلك التسبب المخصوص كونُ مناقضا فى القصد للصد الشارع عينا (٢٧) حتى لا يترتب عليه ماقصده التسبب ، فنشأ من هنا قاعدة ( المعاملة بنقيض المقصود ) ويطلق الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد المفروض وهو مقتضى (١٣) المديث فى حرمان القاتل الميرث ، تعين ذلك القصد المفروض وهو مقتضى (١٣) المديث في حرمان القاتل الميرث ،

(۱) وهو مطلق الانتفاع بلامقابل
 (۲) فقد قصدبالسب بعينه الله الله الشارع من أسبابه فليس النصب

والسرقة مثلا من أسباب الملك في نظر الشارع ولكنه قصد المذلك، فيكون قصد بسيمه الفتا لقصد الشارع بسية (٣) وان كازمالمديت لم يغرق في القصد، بل قال (الفاتل لا يرث) فاذا كان قاصداً الميراث بالفتل فظاهر . وان لم يظهر قصده عومل بدلك أيضا سداً للذرسة ، ولو قال مقتضى الفقه في الحديثات كان أحسر.

<sup>(</sup>٤) هو الحديث الطويل الذي كتبه أبو كمر رضى الله عنه الى أنس حينوجهه الى المدين ويوب الله المدين ويد : (لا يجمع بين متعرق ولا يشرق بين مجتمع خشية الصدقة) أخرجه البخارى وأبو داود والنسائل. فيؤخذ منه المعاملة بنقيض المتصود فيها قصد فيه مخالفة النسبب الشرعي

وكذلك ميراث المبتوته في المرض ، أو تأبيد التحريم على من نكح في العدة . الى كثير من هذا ، أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للصلحة الممرتبة ، ولا يؤثر في ذلك قصدهذا القاصد ، فيستوى في الحكم مع الأول ؟ هذا مجال للمجهدين فيه اتساع نظر ، ولا سبيل إلى القطع بأحدالامرين ، فلنقبض عنان الكلام فيه المسائل ﴾

# المسألة الأولى

ان المرادبالشرط في هذا الكتاب ماكانوصفا مكة لالمشروطه فيها اقتضاه ذلك المشروط ، أو فيها اقتضاء الحكم فيه بمكان تقول ان الحول أو امكان الناء

(٢) يؤخذ من شراح ابن الحاجب أنهكما أن المانع نوعان مانع للسبب ومانع للحكم فكذا الشرط شرط السبب وشرط الحكم .وأن الشرط مطلقا في الحقيقة يرجم الى أنه مانم ، لكن بجهة عدمه ،والحسم مانعا منعه بحهة وجوده،وأن شرط السبب يشتمل عدمه على أمرينا ف حكمة السبب .مثاله البيمسب في ثيوت الملك،وحكمته حل الانتفاع ، وشرطهالقدرة على تسليم المبيع، وعدمالقدرة يقتضي العجز عن الانتفاع، وهو يخل بحكمة حل الانتفاع. وشرط العكم اختلفت عبارتهم فيه : فمن قائل أنعدمه يقتضي حَكمة تنافي حكمة الحكم. وعند تطبيقه يتعسر وجود حكمتين مطردتين متنافيتين.فلذلك قال غيره : شرط الحكم ما اشتمل عدمه على حكمة تنافى نفس الحكم. ومثَّاوه بالصلاة فهي سبب للحكم وهو ترتب الثواب وعدم العقاب،وحُكمة الصلاة التوجه لجناب القدس، وشرطها الطهارة ، فعدم الطهارة يشتمل على أمر ٰ هو مخالفة الشارع في جعله الطَّهارَة شرطاً للثواب، وهذا ينافى العَكْم وهُو حَمُولُ الثُّوابُ وعدم العقاب،وانْكَانتُ حكمة الصلاة وهي مطلق التوجه لجنابالقدسموجودةمما هومسمىالصلاةولو بدون الطهارة . وعليه فشرط السبب عدمه بخل بحكمة السبب فيخل بتسبب الحكم عنه أيضا. وشرط الحكم يخل بالحكم وان كانت حكمة السبب موجودة، فلنعد الى بيان كلام المؤلفومقارنته عا قالوه: يقول ان الشرط ما كان مكملا للمشروط فها اقتضاه المشروط. اي فها ترتب على المشروط من الحكمة ، أي واذا كان مكملًا له في حكمته فعيدم ألشرط مخيل بحكمته . ولا يخني أن هذا هو شرط السبب . ثم قال أو فيها اقتضاء الحكم فيه ،أي يكون الشرط مكملا للمشروط لا في حكمته هو بل في الحكمة التي اقتضاها الحكم الحاصل بسبب هذاً المشروط ، وإذًا كان كذلك فعدمه يتتفي حكمة تخل محكمةا لحكم ، ولا يخلي أن هذاهو شرط الحَكم على الرأى الأول الذي أعرض بأنه يتسر تطبيقه على كل شرط للحكم ، لاستدعائه حكمتين متنافيتين : احداما في عسدم الشرط والاخرى في الحسكم ، وهو مالم يذكروا له مثالا فضلا عنواطراده مكمل لمقتضى الملك أو لحكمه العنى، والإحصان مكمه للوصف الزنى في إقتضائه للرجم، والتساوى فى الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لعكمة الزجر، والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجأة والخضوع، وما أشبه ذلك. وسواء علينا أكان وصفا

وقد علمت مثاله على الرأى الثاني . وهو يربد بادماج النوعين في تعريف واحد جمل الشرط نوعا واحداكما سيأتى له ذلك في المانع أيضًا وبجمل ذلك اصطلاحه . أماأمثلته : ظلما ل الا ول نشرط السبب لا أن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ، وحكمته التي اقتضاها وصف الغني، وشرط هذا السبب المكمل له في هذه الحكمة الحول ويعبارة أخرى أمكان النماء، لأن استقرارحكم الملك انما يكون بالتمكن من الانتفاع به في وجوه الممالح فقدر له حول جعل مناطالهذا التمكن الذي يظهر به وجه كونهغنيا، فعدم الشرط وهو التمكن ينافي حكمة السبب وهي الغني، وعليه فمتى اختلت حكمة السبب لعــدم الشرط فلا يترتبا لحــكم أيضا. فقوله أو لحكمة الغني تنويع في العبارة أي أن ما يقتضيه الملك هو الحكمة التي هيوصف الغني. وكذا يقال في امثاله الآتية بعد ومثاله الثاني لشرط الحكم فالزنا سبب لحكمهمو الرج ،وحكمته حفظ النسل وبقاء النوع الانساني أي حكمة ترتب الحكم عليه وشرعيته عندمحفظ النسل، وشرطه الاحصان فاذآ عدم الاحصان كان معذورا فعدم الحكم وهو الرجم مع بقاء حكمة السبب وهي حفظ النســل لائن حفظ النسل يحصــل برجم المحصن وغير المحصن . ولا يخني عليك أنه لايظهر في مثاله هذا تطبيقه على مأجري عليه من أن شرط الحكم مكمل لحكمة الحكم التي اقتضاها لانه لابوجد فيه حكمتان متنافيتان بين عدم الشرط والحكم أماعلي الرأى الثاني فظاهر كما صورناه هومثاله الثالث مرشرط السبب فالقتل العمد العدوانُ سبب قَالقصاص، وحكمته المترتبة من شرعية الحكم عندُهُ الرَّجِرُ وَاسْتَتِبَابُ الاَّمْنِ وشرطهالتكافؤ محيث لايقتل الاعلى بالأدى فاذا عدم الشرظ وهو التكافؤ اختلت حكمةالسب وهي الزجر واستتباب الامن لانه يترتب على قتل الاعلى بألادي مفسدة ونزاع وهرج لانه لا تقبله النغوس، فعدم الشرط مخل بحكمة السبب فلا حكم أيضا، ومثاله الرابع من شرط السبب أيضا فالصلاة سبب للثواب ،وحكمتها الانتصاب للمناجاة بالحضوعوالادب ،والطهارة شرطها، وعدم الطهارة ينافى حكمة الخضوع والادب فلا يترتب الحكم وهو الثواب

وقوله واعطيناً ألخ يشير به الى ماقالو. في تقسم الحكم الوضعي الى ماجىلهالشارع علة وما جعله سبيا وما جعله علامة وما جعله ركمنا المغ كما جاء في تحرير الكهال وضرحه أن الذي وضعه المسارع لحكم لمكاوذ لشاء لحكم موقوقا عليها أن كانسائلمة بظاهرة بينها ساوضه ويين الحكمة المسروع لا الشارع لحكم فيسمى وضع العلمة كالقتل العدد العدوان الموسيد لا تشار العدوان وجهاللسام عالم هذا الحكم فيسمى وضع العلمة كالقتل العدد العدوان الموسيد لا تشار العدوان وجهاللسام علم للقصاص لا بطال انتصار القتل المدكور فالعقول السابية تقبل ترسم هذا الحكم على هذه العلمة لان ملاحية في هذه المجاوزة الحال كانت المناسبة غير ظاهرة الا بوسائطوني الجاة بجيث يقال للسبب أو العلة ، أو المسبب أو المعاول ، أولمحالها، أو لنير ذلك بمايتعلق به مقتضى الخطاب الشرعى • فأنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط • ويلزم من ذلك أن يكون مغايراً له ، يحييث يعقل المشروط معالفغلة عن الشروط، ، وإن لم ينعكس • كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا . ولا فألدة في التطويل هنا فإنه تقرير اصطلاح

ان هذا الموقوف عليه يغضي الى الحكم في الجلة فيسمى وضع السبب كملك النصاب فانه يفضى الى الغني في الجلة وهو يغضي الى طلب الزكاة. وان كان جملةالشارع دلالة على الحكم وليس ف مناسبة ظاهرة ولا أفضاء فهو وضَّع العلامة كالا وقات للصلاة آلَّخ ماقال. فالمؤلف يقول إنَّ المنظور اليه في الشرط أنمــا هو أن يكون مكملا للمشروط سواء أكان الشرط وصفــا لمــا يسمونه سببا يعنى كالمشال الشابى وهو ملكالنصاب فالشرطوه والتمكن من الناءوصف له فتقول يشترطف النصاب أن كون متكنا من عائه وكا تقول يشترط في الملك أن يكون تاما، أم كان الشرط وصفًا لما يسمونه علة كما في شرطالتكافؤ فالقتل العمد فتقول يشترط في القتل العمد لترتب القصاص أن يحصلُ من مكافُّ المقتولُ، أم كان وصفا لما يسمىمسبباكما تقول يشترط في الملك المسبب من صيغة البيسع كونه برضي المتعاقدين، أمكانوصفا لمايسمي.ملولاكما تقول يشترط فالقصاص المُمَاوِلُ للقتلُ العبدُ أَنْكِيُونَ مِن الحَاكُمُ أَوْ جَاعَةُ السَّلَمَينِ، أَمْ وَصَفًا لِمُحَالِمًا تَقُولُ يَشْتُرطُ ف اَلقَتَلَ الَّذِي يُوجِبُ القَصَاصُ أَنْ يَصَدُّر مِنْ عَامَلَ فِيهِ وَصَفْ لِمَا القِتْلِ الذِي هو العلة، آم وصفالمحل المسببكاتقول يشترطفي ملك المبيع بالعقدأن يكون منتفعابه فكونه منتفعا به قائم بالمبيع الذي تعلق به الملك يعني فالمدار على أنَّ يكون الشرطمكملاللمشروط في حكمته أو حكمة الحكم الذى ترتبعليه وهذا شآمل لكل الشروط مهانظرت اليها بكونها وصفالاى شيء مماذكروه من هذه الانواع. كما أنه شامل أيضا للشروط التي هي أوصاف حقيقية كما تقول يشترط في وَجُوبِ الصَّلَاةُ الْعَقَــلُ والبَّاوِغِ، أَوْ اعتبارية كَمَا تِقُولُ يَشْتَرُطُ لَصَّحَتُهَا طَهَارَةُ الحدث ولصحة الشهادة الحرية. فالأولان وصَّفان حقيقيان والأخيراناعتباريان ثبوتهما بمجرداعتبارالشارع وبهذا السَّان تعلمأنه لم يخالف اصطلاحهم الا في العبارة وجعل النوعين للشرط مندرجين في عبارة واحدة مع أنك ترى فيها النوعين صريحين ولكنه يربد أن يجمل الشرط شرطاللسبب مطلقاً الا انه تأرةيكون،كملالحكمته هو ،أو مكملالحكمة الحكم المترتب عليهوالمآل واحد. وسيأتى له فى المانع جمله قسما واحداوهو مانع السبب فقطكا هو صريح تعريفه له وادراجه الأمثاةالتي ذكروهاللنوعين تحتهوسيآتي السكلام معه فيه ﴿ لا يَقَالُ انْهُ لَمْ يَذَكُّرُ فِي الشَّرْطُ أن عدمه ينافي أو لا ينافي وانما اعتبركونه مكملا وهم قد اعتبروا فيه المنافاة . فاصطلاحه بعيد عن اصطلاحهم . لا نا نقول أولا أن عدمالمكمل ينافي كيال المكمل سواءاً كان سبيا أم حكمًا فهو آيل|لى كـلامهم . وثانيا فان الشرط والمانم من باب واحد كـلاما يعدمانما ولا فرق الإ أنَّ هذا مانه بجهة عدمه وقيد صرح في المائع بالتنَّافي بين مقتضى المائم وعلة الحكم كما يأتى فلا معنىلاعتبار التناف في أحب آلمالهين دون الآخر. وبالجمَّلة فقد أراد أن يخيألف الاصطلاح كما يقول وأوجز حتى صار الكلام الغازا فاضطرنا الى هذا الاطناب والله أعلم

### المسألة الثانية

واذ ذكر اصطلاح هذا الكتاب في الشرط ، فليذكراصطلاحه في السبب والمَّلَة، والمانع

فأما السبب فالمراد به ماوضع (1 شرعاً لحكم لحكمة يتتضيها ذلك الحكم ، كا كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة ، والزوال سببا في وجوب الصلاة ، والسرقة سبب في وجوب القطع ، والعقود أسبابا في اباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك ، وما أشبه دلك

وأما العلة فالمراد بها الحيكم والمصالح التي تعلقت (٣) بها الأوامر أوالا باحقه والمفاسد التي تعلقت يها النواهي في فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر، والسفر عم السبب الموضوع سببا للإباحة مفعلي الجلة ، العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة ، لا مظافرها (٣) كانتظاهرة أوغير ظاهرة ، منضبطة أو غير منضبطة ووكذلك نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: « لا يقضي القاضي وهو كضبان (٤) » فالغضب سبب و وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة (٥) و على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس السلة لارتباط ما بينهما.

وأما المانع فهو السبب المقتضى لعلة 'تنافى علة مامنع (١٦) ؛ لأنه إنما يطلق

(١) أي وسف ظاهرمنضبط بخلاف العاة لا يزرفيها الوسفان كماسيتول وقوله لحكم
 أيوضعي أو تكليني . فاباحة الانتفاع حكم تكليني ، وانتقال الاملاك حكم وضي

 (٢) أى شرعت عندها .وظاهر كلامة ضرها على ما تعلق به حكم تتليق ، مع أن الواقع أن العلة اعم . فدنه حاجة المتعاقدين في البيوع مثلاً حكمة تعلق جا انتقال الملك

(٣) أما المظنة فهي التي جملها الشارع سبباً للحكم بحيث ينضبط به كالسفر مثلا

(ه) ولما كان التشويش وصفا غير منضط وكان النضب مظنته وكان وصفا ظاهراً ضبط

به وجهن حبيب (1) جرى على أن الماتم مطلقا يتنفى علة تنافى علة السبب حق نيما يسميه الاصوليون مانم الحكم كا تراء في تعريفه وسائمر بيانه .وهو اصطلاح له كا صدريه المسألة ،ولا•شاحة في الاصطلاح ، لكن اذاكان مبايا على أمر معتول · وستأتى مناقشته في هذا الامر بالنسبة الى سبب مقتض لحكم لعلة فيه . فإذا حضر المانع وهو مقتض هاة تنافى تلك العلة ، لكن من شرط كونه مانما أن يكون مخلا بملة السبب الذى نسب له المانم ، فيكون رفعاً لحكمه ، فإنه ان يكون مخلا بملة السبب الذى نسب له المانم ، فيكون رفعاً لحكمه ، فإنه إن لم يكن كذلك ، كان حضوره مع ماهو مانع لهمن باب تعارض سببين أو يحكبين متقابلين . وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح . فاذا قلنا الدين مانع من الزكاة فحمناه أنه سبب يقتضى افتقار المديان الى مايؤدى به دينه . وقد تمين فيا بيده من النصاب ، فين تعلقت به حقوق الفرماء ، انتفت حكمة وجود النصاب ، وهي المنفى النصاب ، وهي المنفى النصاب ، وهي المنفى التصاص، فاتها تضمنت علة تخل يحكمة القتائل (1) المعدالعدوان . وما أشبه ذلك ماهو كثير

#### المسألزاناك:

الشروط على تلاتة أقسام : (أحدها) العقلية ؟ كالحياة فى العم موالفهم فى التكليف . ( والثاني ) العادية ؟ كلاصقة النار الجسم المحرق فى الإحراق ، ومقابلة الرائى المرتى وتوسط الجسم الشفاف فى الإيصار ، وأشباه ذلك . (والثالث) الشرعية ؟ كالطهارة فى الصلاة ، والحول فى الزكاة ، والإحصان فى الزنى . وهذا الثالث هو

<sup>(</sup>۱) جرى فى المائم على أنه لا بدفيه من علة تنافى علة السبب وجعله نوعاوا حداء وأدرج سايسه ما في الحكم في ما في السبب ومثل لمائم السبب بالمثالين المدين جعلوا الاول منها مثالا لمائم السبب بالمثال المائم على منالا لمائم المحكم، عناهم أن مثال المائم عنه لا محكمة المائم وهي كون الأب سببا لوجود الان هده لا محتل تحقق حكمة السبب وهي أثرجر، اذ الوجر والانكفاف وضرورة استباب الاثمن لاتز ال قائمة اذا اقتص من الوالد، فلم يختل بحكمة اللابود عملية المائم على المحكمة السبب كم يميد ، بل في تعاوض سبيين . فكان مقتضى تقريره في المائم ألا تعد الابود مائما فائت ترى أن قصره المائم على من المائم وصير تعريف أن قصرا. وعلى هما على المائم وصير تعريف المائم وصير تعريف على المائم وصير تعريف ألمائم المائم وصير تعريف ألمائم وصيائم في جعلهم المائم على ومائم يتحقق لا يكون هناك وجه المدول عن كلام الاصوليين في جعلهم المائم

المقصود بالذكر . فإن حدث التعرض لشرط من شروط القسمَين الأوَّلين ، هن حيث تعلّق به حكم شرعى في خطاب الوضع أو خطاب التكايف . ويصير إذ ذاك شرعياً بهذا الاعتبار؛ فيدخل محت النسم الثالث

# المسألة الرابعة

افتقرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف ، وليس يجزه . والمستند فيه الاستقراء في الشروط الشرعية . ألا ترى أن الحول هوالمكل لحكمة حصول النصاب وهى الغنى ؛ فإنه إذا ملك فقط ، لم يستقر عليه حكمه إلا بالنمكن من الانتفاع به فى وجوه المسالح . فجل الشارع الحول مناطا لحذا التمكن الذى ظهر به وجه الغنى . والحنث في المين مكمل المتضاها ؛ فإنها لم يحمل لها كفارة إلا وفى الا يقدام عليها جناية ما على اسم الله ، وإن اختلفوا فى تقريرها ، فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية الاعند الحنث ، فعند ذلك كل مقتضى المين و والزهوق أيضا مكمل المتضى إنفاذ المقاتل الموجب (١١) خلاله الدين مكمل المقتصى والزهوق أيضا مكمل المتضى إنفاذ المقاتل الموجب (١١) والدية ، ومكمل لنقرر حقوق الورثة فى مال المريض مرضا مخوفًا (١٢) . والإحوان مكمل المقتصى جناية الزفى الموجبة الرجم . وهكذا سائر الشروط الشرعية ممشروط الها

وربما يشكل هذا التقرير بما يذكر من أن العقل شرط التكليف، والإيمان شرط في صحة العبادات والتقربات؛ فإنّ العقل إن لم يكن فالتكنيف محال عقلاً أوسماً ، كتكليف العجاوات والجادات. فكيف يقال إنه مكل ؟ بل هو العمدة في صحة التكليف وكذلك لا يصح أن يقال أن الإيمان مكل للعبادات؛ فإن عبادة الكافر لاحقية لها يصح أن يكلها الإيمان وكثير من هذا

 <sup>(</sup>١) إن اعتبر الزهوق مكملا لحكمة الشروطوهو القتل كان من النوع الاول للشرط.
 وان كان مكملا لحكمة الزجر المترتبة على القصاص كان من النوع الثاني
 (٣) فجود المرض المذكور سبب في تقرر حقوقهم. واحكن شرطه الموت

ويرتفع هذا الإشكال (١) بأمرين : (أحدها) أن هذا من الشروط المقلية لا الشرعية (٣) وكلا منا في الشروط الشرعية ، (والثانى) أن العقل في المقيقة شرط مكل لمحل التكليف (٣) وهو الانسان ، لا في نفس التكليف ، وممادم أنه بالنسبة الى الانسان مكل ، وأما الإيمان فلا نسلم أنه شرط ، لأن المبادات مبنية عليه ، ألا ترى أن معنى العبادات التوجه الى المبود بالخضوع والتعظيم بالتلب والجوارح ؛ وهذا فرع الإيمان فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته التي ينبني عليها شرطاً فيه ? هذا غير معقول . ومن أطلق هنا لفظ الشرط فعلى التوسم في العبارة ، وأيضاً فإن سلم في الايمان أنه شرط ، فني المكانى لا في التكليف ويكون شرط صحة عند بعض ، وشرط وجوب عند بعض حنا عدا التكليف بالإيمان حسبا ذكره الأصوليون في مسألة خطاب الكفار بالفروع

### المسألة الخامسة

الأصل المعلوم فى الأصول: أن السبب اذاكان متوقف التأثير على شرط فلا يصحأن يقع المسبدونه • ويستوى فى ذلك شرط السكال ،وشرطالا جزاء. فلا يمكن الحبكم بالرجزال معفوض توقفه على شرط ، كما لا يصح العكم بالا جزاء مع فرض توقفه على شرط . وهذا من كلامهم ظاهر • فا إنه لو صح وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطاً فيه ، وقد فرض كذلك .هذا خلف . وأيضا لو صح

<sup>(</sup>۱) أى فى العتل خاصة . أما الايمان فجوابه يأتى بعده يعدم التسليم بشرطيته (۲) أى فى العدة يسم التسليم بشرطيته (۲) واكمنا قتا اذا اعتبرها الشرع من حيث تعلق جا حكم شرعي سازت رعية تعدفل عمت قدم الشروط الشرعية وتنالها أحكامها • الا أن يأل إن كلامنا فى الشرعية السرقة التي يقت فى الاصل حادية ولا عقيسة • ولكن هسلما لا يتناسب مم اعتبساره الزهوق. شرطا، وقد ملمه (۳) أى فيكون فى الثمبير بشرط التكليف تساهل . والفرض هو، اذ كر

ذلك لكان منوقف الوقوع على شرطه غيرً متوقف الوقوع عليه معا . وذلك محال وأيضا فإن الشرط من حيث هو، يقتضى أنه لايقع المشروط الا عند حضوره . فلو جاز وقوعه دونه لككان المشروط واقعا وغير واقع معا . وذلك محال. والأمر أوضح من الإطناب فيه

ولكنه ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخر، وعُرى الى مذهب مالك أن الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط ، فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم لا ? قولان ؛ اعتباراً باقتضاء السبب ، أو بتخلف الشرط. فهن راعى السبب وهو مقتض لمسببه ، غلب اقتضاء ولم يراع توقفه على الشرط. ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانع من وقوع سببه ، لم يراع حضود السبب بمجرده ، الا أن يحضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك في اقتضائه ورعا أطلق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقا

و عناون ذلك بأمثلة : منها أن حصول النصاب سبب فى وجوب الزكاة ، ودوران المحول شرطه يو بحوب الزكاة ، ودوران المحول شرطه يو المين سبب فى الكفارة ، والحيث شرطها ، ومجوز تقديمها قبل الحدث على أحد القولين و إيفاذ المقاتل سبب فى التصاص أوالدية ، والزهوق شرطه و يجوز العفو قبل الزهوق و بعد السبب ، ولم يحكوا فى هذه الصورة خلافا \* وفي الملفح : ذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيد وجة هى ملكم إن شاءت طلقت أو أبقت ، فاستأذنها (1) فى الترويج فأذنت له ، فلما ترويجها أرادت هذه أن تطلق عليه \_ قال الله عن أنها على أنها

<sup>(</sup>۱) المذكور في كتب المذهب أنه اذا ملكها أمر امرأة يتزوجها ثم أسقطت حتها الذي ملكها إياه بأن فالت بمثلاً أسقطت حقى ثم يتروج بالمرأة التي جعل لزوجته حق تطليقها فاذا أرادت أن تتسك بهذا الحتى فليس لها ذلك على المشهور المستد. ومتابل ضيف. ويتنزيل كلام المؤلف عليه يظهر الكلام منا والجواب الآتي. أما مجرد الاذن له على مامو ظاهر كلامه فائه لايسقط حقها ولا يتم معه الجواب الآتي. ولا يخفي عليك أن قوله ( ينساء على إلى أن من مقول مالك

قد أستطت بعد جريان السبب وهو التمليك ، و إن كان قبل حصول الشرط وهو الترج \* و إذا أذن الورثة \_ عند المرض المخوف \_ فى التصرف فى أكثر من الثلث جاز ؛ مع أنهم لا يتقرر ملكهم إلا بعد الموت . فالمرض هو السبب لتمكهم ، والموتشرط ؛ فينغذ إذنهم عندمالك \_ خلافا لأبى حنيفة والشافى \_ فالمكهم ، والموتشرط ؛ ومن الناس من قال با نفاذ إذنهم فى الصحة والمرض . فالسبب على رأى هؤلاء هو القرابة ؛ ولابد للم من التول بأن الموت شرط \* وفى فالسبب على رأى هؤلاء هو القرابة ؛ ولابد للم من التول بأن الموت شرط \* وفى عائية قولان ؛ ونفى الوجوب النام على أنيل ، فنى وجوب النسل عليه عائية قولان ؛ ونفى الوجوب بناء على أن سبب النسل انفصال الماء عن مقره » وقد اغتسل ، فالخروج شرط ولم يعتبر . . . الى كثير من المسائل تدار على هذا الأصل

وهو ظاهر الممارضة للأصل الأول ؛ فإن الأول يقضى بأنه لا يصبح وقوع المشروط بدون شرطه بإطلاق . والثانى يقفى بأنه صحيح عند بعض العلماء ، وربا صح بانفاق كا في مسألة العفو قبل الزهوق . ولا يمكن أن يصبح الاصلان مماً بإطلاق . والمعلوم حمحة الأصل الأول . فلابدمن النظر في كلامهم في الاصل الثانى: أما أولا فض عدم صحته ، عند العلم يصحة الأول الثانون يسحة أنا الأول الأول الشائعة العلم الشائعة الأول الشائعة المائم الأول الشائعة المائم الأول الشائعة العلم الأول الشائعة المائم الأول

وأما ثانياً فلانسل أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط ، فإنا نقول:
من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقاً من غير أهل مذهبنا م فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب ، و إنما هو شرط في الانحتام . فالحول كله كأنه وقت حند هذا القائل لوجوب (٣) ازكاة موسع ، و يتحم في آخر الوقت ، كسائر أوقات التوسعة . وأما الإخراج قبل الحول بيسير على مذهبنا \_ فبناه

<sup>(</sup>١) أي باطلاق ليصح التناقض

<sup>(</sup>٢) ومثل هذا الجوآب للسعد في حاشيته على ابن الحاجبُ في مسالة الأداءوالتضاء

على أن ماقرب من الشيء فحكمه حكمه ؛ فشرط الوجوب حاصل • وكذلك القول. فى شرط الحنث : من أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط فى الانحتام من غير تخيير ، لاشرط فى وجوبها .

وأما مسألة الزهوق ، فيو شرط فى وجوب القصاص أو الدية ، لا أنه شرط فى صحة العفو . وهذا متعق عليه ؛ إذ العفو بعده لا يمكن ، (1) فلا بد من وقوعه قبله إن إذ العفو بعده لا يمكن ، (1) فلا بد من وقوعه قبله إن ويمكن شرطاً إذذاك فى صحته ، ووجه صحته أنه حق من حقوق المجروح التى لا تتعلق بالمال ، فجاز عفوه عنه مطلقاً (٣) ؟ كما يحوز عفوه عن سائر الجراح ، وعن عرضه اذا قُدف ، وما أشبهذلك ، والدليل عيان مُد رُك حكم العفو ليس ماقالوه (١) أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص. حكم العفو ليس ماقالوه (١) أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص. أو أخذ دية النفس كماملة قبل الزهوق باتفاق ؛ ولو كان كما قالوه اكان في هذه.

وأما مسألة تمليك المرآة، فا نهما لما أسقطت حق نفسها فيا شرطت على الزوج قبل تزوجه ، لم يبق لها ماتتملق به بعده ؛ لأن ماكانت تملكه بالتمليك قد. أسقطت حقها '`` فيه بعد ماجرى سببه ، فلم يكن لنزوجـــه تأثير فيا تقدم من. الاسقاط. وهو فقه ظاهر

<sup>(</sup>١) وهو ظاهر متى كان الاعتراض في خصوص عفو المجروح

<sup>(</sup>٢) لوكان تفريعاً بالفاء لـكان أوضح (٣) إي زاد عن ثلث ماله أم لا فلا شأن للورثة بذلك

 <sup>(</sup>٤) أي أي أيا سبق من بنائه على أن مجرد حصول السبب قاض بترتب المسبب وان لم يحصل.
 الشرط ، احتيارا باقتضاء السبب

<sup>(</sup>ه) ومعلوم أن الزهوق شرط في القصاص والدية . وقد انتقوا على أنهان لم يحصل هذا الشرط فلا يتأون النافرط فلا يتأون التعامل ولا أخذ دية النفس . فاتفاقهم دليل على أن مجرد حصول السبب بدون الشرط فلا يترتب عليه المسبب .ولو كان هناك من يقول باعتبار السبب وحده بدون. الشرط لكان قائلا بصحة استيادا الدية والقصاص قبل محقق المناف الدير المسبب عندا المنطوع في محقق محمم المسبب

<sup>(</sup>٦) أى فليس تزوج السرأة شرطا في سعة التملك ، لان الملك ثم بمجرد الصينة. غايثه ان أثره انما يكون بعد التزوج ، فاذا أسقطت الملك فليس استاطا قبل حصول الشرطة في الملك

١٨سألة الخامسة

وسألة إذن الورثة بيّنة ألمني ۽ فانالموت سبب في صحة الملك لافي تعلقه، والمرض سبب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لافي تملكم له • فعاسببان ، كل واحد منها يقتضى حكما لا يقتضيه الآخر • فن حيث كان المرض سبباً لتعلق الحق و إن لم يكن ملك، كان إذ نهم واقعاً في محله ۽ لا نهم لما تعلق حقهم يمال الموروث صارت لم فيه شبهة ملك ، فإذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة ۽ لأنهم صاروا - في الحال الذي أنفذوا تصرف المريض فيه حالة المرض - كالأجانب (1) ۽ فاذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق ، كالشك • والقائل بمنع الا يفاذ يمح معالتول بأن الموت لم يكن لهم فيه حق ، كالشك • وقبل حصول الشرط ، فلا ينفذ ؟ كمائل الشروط مع مشروطاتها

وأما مسألة الانزال فيصح <sup>(٣)</sup> بناؤهاعلى أنه ليس بشرط فى هذا الغسل ، أو لأنه لاحكم له ؛ لأنه إنزال من غير اقتران لذة

فعلى الجلَّة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط

<sup>(</sup>١) فقد أسقطوا المتدارالذي ترتب لهم على مرض مورثهم وصارواكالأجاب لإ يتبل منهم بعد الموت كلام فها تصرف فيه زائدها على الثلث كعال الاعجاب في ذلك. وكل هذا خارج عن تقرر مك لهم في حالة المرض

<sup>(</sup>۲) أي قبل تمامه بعصول شرطه

<sup>(</sup>٣) أي تبنى على أن الجاع ليس من شرط وجوب الفسل فيه الانزال - وفرض المسألة الحليم. فنصوى أن الانزال شرط ليست بمحيحة في هذا الفرض . أو يقال ان عدم وجوب المسلسلة بين على ملمو أعم من ذلك وهو أن كل انزال لم يقترل بلغة يكون كالمدم لاحكم له للسل مبنى على ملمو أعم المنافز المن

#### المسأكة السادسة

الشروط العتبرة في المشروطات شرعا على ضربين:

﴿ أحدها ﴾ ماكان راجعاً الىخطاب التكليف \_ إما مأموراً بتحصيلها \_ كالطهارة للصلاة ، وأخذ الزينة لها ، وطهارة الثوب ، وما أشبه ذلك \_ وإما منهيًّا عن تحصيلها \_ كذكاح الحلّل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الاول ، والجميم بين المفترق والفرق بين المجتمع خشية الصدقة ، الذي هو شرط لنقصان الصدقة، وما أشبه ذلك • فهذا الضرب واضح قصدالشارع فيه • فالأول مقصود الفعل؛ والثاني مقصود الترك • وكذلك الشرط المخير فيه \_ إن اتفق (١) \_ فقصد الشارع فيه حعله لخيرة المكلف: إنشاء فعله فيحصل المشروط، وإنشاء تركه فلا بحصل ﴿ والضرب الثاني ﴾ ما يرجم الى خطاب الوضع ؛ كالحول في الزكاة ، والإحصان في الزني ، والجِرز في القطم ، وما أشبه ذلك · فهذا الضرب ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط ، ولافي عدم تحصيله ، فإ بقاء النصاب حولاً حتى تجب الزكاة فيه ، ليس عطاوب الفعل أن يقال يجب على إمساكه حتى يجب عليه الزكاة فيه ، ولا مطاوب النرك أن يقال بجب عليه إنفاقه خوفا أن تجب فيه الزكاة · وكذلك الا حصان لا يقال انه مطلوب الفعل (٢) ليجب عليه الرجم اذا زنى ، ولا مطاوب الترك لئلا يجب عليه الرجم اذا زنى • وأيضاً فلوكان مطاوبا لم يكن من باب حطاب الوضع ؛ وقد فرضناه كذلك • هذا خلف • والحكم فيه ظاهر. فإذا توجه قصد المكلفالى فعل الشرط أو الى تركه ، من حيث هو فعل داخل تحت قدرته ، فلا بد من النظر في ذلك • وهي :

<sup>(</sup>۱)كالنكاح الذى يكون به محصنــا نهو مباح وشرط. فى ترتب حكم الرجم على الزنا (۲) أى ليس مطلوب التحصيل بفعل سببه وهو النكاح ، والاقلاحصان وصف لايفعل الموافقات ج ۱ ـــم ـــم ۱۸

### المسافز السابعة

فلا يخلو أن يقعله أو يتركه من حيثهو داخل تحت خطاب التكليف (1) م مأموراً به أومنهماً عنه أو مخبراً فيه ، أو لا ، فإن كان ذلك فلا إشكال فيه ، وتنبئ الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حضوره ، وترتضع عندفقده ، كالنصاب إذا أنفق قبل الحول للحاجة الى إنفاقه ، أو أبقاه للحاجة الى إبقائه ، أو يخلط ماشيته بماشية غيره لحاجته الى الخلطة ، أو بزيلها لضروالشركة أو لحاجة أخرى، أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده ، أو يتركه لمعنى من المعانى الجارية على الانسان ، الى ماأشيه ذلك

و إن كان(٢) فعله أوتركه من جهة كونه شرطاً ، قصداً لا سقاط حكم الاقتضاء

<sup>(</sup>۱) لا يقال موضوع المسألة عام في الضربين وقد خصه بخطاب الشكليف فيكون خاصا بالضرب الاثول في المسألة قبلها . وهذا لا يناسب فرض المسألة كما لا يناسب الائمناء الاتبته لائما نقول ان خطاب الوضع في المسائل الاكتبة يعصل صببا عن فعل المخبر فيه مثلاكما تقدمت أمنانه، فان الحول في الزكاة يعصل من امسائلالا مدة الحول وهو فعل غير فيه ، أثاث ينفق أو يمسك . والاحصال مرتب على الشكاح المخبر فيه . وجم المتعرق وتفريق المجتمع غير في . وكل منها مترتب عليه خطاب الوضع . فالسكلام جار مع فرضه المسألة . فان فعل الشرط لائه مأمور به أو ترك لائه منهي عنه ،أو فعله لائه معضد فيه ، وكان تصده فضاء حاجته ، لا ابطال مسبح شرعي ، فلا دلام في ترتب أحكام الشرط عليه .

<sup>(</sup>٢٠) أى قان فيلما يعقق الشرط أو فيلما يحلى به بدااللصد فانه يكون باطلا لا يترتب عليه أثره. وظاهره ان ذلك جار فيها ترتب عليه مالا بعد هربا من الاثر . كأن يجسم لتنزمه الزكاة أو يفرق لتنزمه أيضا ، وكذا اذا أبقى النصاب بقصد وجوب الركاة ، أو فيل موجب الاحمان لميجم أذا زق للحاصر أن هذا لا يترتب عليه أثره الاته قصد الى الشرط من جهة كونه شرطا بية استاط حكم الانتضاء السابق على ضل مايحمق الشرط حتى لا يترتب عليه أثره وهو عدم الزكاة في المثانين الابرال والشائق وعدم الرجم في المثال الثال ، ولا يخفي أن هدا الظاهر غير واضح لاله متى بتى

فى السبب أن لا يترتب عليه أثره ، فهذا عمل غير صحيح ، وسعى باطل • دّلت على ذلك دلائل العقل والشرع معاً

فمن الأحاديث في هذا الباب قوله ﷺ (11): «لا يُجمعُ بين متفرَّقِ ولا يفرَّقُ بين مجتمع خشيةً الصدقة (17)» وقال ﷺ (17): « البيَّسُعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتى يَتَفَرَّقا الا ان تكونَ صفْقةَ خِيار • ولا يحلُّ له أن يُفارقهُ خشيةً أن يَستقيلَه » وقال: « مَن أُدخلَ فرساً بين فَرسَينِ وهو لا يأمنُ أن تُسبقَ

النصاب الى الحول عنده ولو بهذا القصدارمته الزكاة. وكمنا يقال فى بقية الامئة. فهل تقيد المسألة بما اذاكان الفعل أو الشرك قصدا الى إسقاط أثر شرعى لا يراء فى مصلحته،وهربائماً ينافى مقاصد الناس فى المألوف عندالمقتلاء ،فيكون الحكم فى المسائل السابقة وأمثالها اعتبار الحالة الواقعة ولوكان القصد مندرجا فها يقبوله المؤلف

(١) جزء من حديث طويل أخرجه البخارى وأبو داود والنسأني

(٧) إفهو فعل منهياعنه ليعل بشر طالز كاة أو زيادتها . وفي المثال الثاني فعل منهاعنه ليحل بشر طالحيار . وفىالمثال الثالثفعل منهيا عنهوهوإدخال فرسمعروف فبها أنها تسبق الخيل ليحقق شرط حوز الرهان وهو السبق فهومخل بقصدالمسا بقةومفترن بقصد حصول الشرط. وكذا يقال في شرطالو لاء إنه فعل منهيا عنه بقصد إسقاط حكم الاقتضاء الا يترتب عليه أثره . وكذا البيموشرط ألا يبيعه المشترى مطلقاً أو لغيره مثلا فهذا إسقاط لما يترتب على البيع من حق المشترىق سائر تصرفات الملك. وما بعده قيَّد فيه السلف الذي لا يكون الا لله وليس فيه مشاحة ولاربح بالبيع الذي فيه ذلك فقد خرج السلف بذلك عن مقتضاه . وشرط في شرط كشرط أن يكونُ الولاء للبائمين في مسألة بريرة حيث اشترطوا في بيعها أن تعتقها واشترطوا في عنقها أن يكون الولاء لهم . والفقهاء استثنوا من عدم جواز الببع والشرط مسألة شرط العتق فقد أجازوها فيتصور فيها شرط في شرط. وكذا فعل البمين المنهي عنها ليرتب عليها حقاله لم يكن فقد فعل شرطا يترتب عليــه القضاء له بغير حقه وقد فعله من جهة كونه شرطاً بالقصد المعلوم وجعل الشارع اليمين على نية المستحلف حتى لا يمكن الحالف من فعل شرط بهذا القصد الباطل. وآية (ولا يحل لكم النج) من هذا أيضاً فاذا فعل ما يتنفى نشوزها وعدم قيامها محدود الله فقد فعل . نهيا عنه بقصد حصوله على غرضه من الفدية. وآية شهادة الزور فالشهادة يحقق بهما شرطا لحكم القاضي للمشهود له بقصد اسقاط حكم الاقتضاء قبل الشهادة. والتيس المستعار ريد تحقيق شرط عودها للأول سذا القصد

" (٣) هذه الرواية في منتقى الأخبار عن أحدوالدار قطبي وأصحاب السنن الا ابن ماجه، وأخرجه أيضا السهتر وحسنه الترمذي فليس بِقار ؛ ومن أدخل فرساً بين فرسبن وقد أمن أن تُسبق فهو قمار (۱) وقال في حديث بَريرة حين اشترط أهلها أن يكون الولا الم : « من اشترط شرطاً ليس في كدّ بي الله فهو باطلو إن كان ما تَقَ شَرْط (۲)» الحديث الاونهى عليه الصلاة والسلام عن بَيع وشرط ، وعن بَيْع وسَلَف ، وعن شرط في عليه الصلاة والسلام عن بَيع وشرط ان وعن بَيْع وسَلَف ، وعن شرط في مَر الله المرع مُسلم بيتمينه (۱) وحديث « أن العين علها ومنه حديث « من اقتطع مال المرع مُسلم بيتمينه (۱) وحديث « أن العين على بيت المستحلين (۱)» المرع مُسلم بيتمينه (۱) وحديث « أن العين على بيت المستحلين (۱)» وعليه جاءت الآية : ( إن الذين يَشترُون بِه دالله والم عالم عالم على المنافق المنافق النافق أن العين المنافق المنافق المنافق المنافق الله والتيل المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق منكم) وما يومنافل الموالكم بَيه نينكم والمالي من المنافق المنافق على أنها غزيرة والحال له والتيس المستمار ، وحديث (۱) التصورية في شراء الشاة على أنها غزيرة المنافق الم

 <sup>(</sup>٣) ورد فى النيسير عن أصحاب السنن الثلاثه (لاتحل سلف وبيع ولانبرطان فى بيم)،
 وعن مالك (نهيرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف)

<sup>(</sup>٤) بقية آلحديث طوقه يوم القيامة. وروئى فى الترغيب والترهيب (من اقتطع مال امرى، مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجباه النار الغ)عن الطبرانى فىالكبير والفظ له، والحاكم وقال صعيح الاسناد

<sup>(</sup>ه) رواه مسلم وابو داود والترمذي (۱) حديث ( لس انه المحلل والمحلل له ) رواه في الجاسم الصنير عن احمد عن على ءوالترمذي والنقل عن ابن مسعود، والترمذي عن جابر . وليسق هذه الروايات قوله (والتيسالمستمار) . قال المناوئ قال الترمذي حسن صحيح . قال ابن القطال ولم يلتفت لكونه من رواية أني قيس عبد الرحمن بن مروان وهو غنتف فيه . وقال ابن حجر رواته نمتات . وقال الحماقظ الذهبي في الكبائر صح من حديث ابن مسعود

<sup>(</sup>٧) ذكر في التيسير عن أبي هريرة: رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

# لايجوز التحيّل للهروب من حكم السبب، بفعل شرط أو تركه ٧٧٧

الدَّرَ ، وسائرأحاديث<sup>(1)</sup> النهي عن النش ، والخديمة ، والخلابة ، والنَّجْشُ<sup>(1)</sup>، وحديث<sup>(۱)</sup>امرأة رفاعة القرَّرْضُ حينطلقها وتزوجها (<sup>1)</sup>عبدار حن بن الزَّبير . والأُدلة أَكْثر من أن يقتى عليها هنا

(لا تصرُّدو بروى لا تصرَّ والـالا بل والنتم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعداًن يحلبها: ان داء امسكوان شاء ردها وصاها من نمر) الحرجه السنة وق أخرى للبخارى (فال رضيها اسكها

وان سخطهافتى طبها ساع من تمر) وق أخرى لسلم ( فهوفيها بالحيار ) (١) منها مارواه ق القيسير عن السنة الا الترمذى أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "مخدم في البيوع نقال رسيول الله صلى الله عليه وسلم ( من بايعت فقل لاخلابة) فكان اذا بام قال لاخلابه " ــ (الحلابة الحدام)

وروى فى التيسير أيضاً عن الحملة الاالنسائي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تناجشوا )وعن ابن عمر قال : (مهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش). أخرجه الثلاثة والنسائي كما فى التيسير، وزاد مالك قال : واللجش أن تعطيه بسلمة أكثر منهاوليس فى نفيك اشتراؤها فيتندى بك غيرك

(٧) تصرية الشاة ومامعها من مسائل الدنش والحديثة والحلاية والنجش\_ وبجمعها في الحقيقة جسس الفتحة حدول كان مالهقية جبس الفتحة عد المسائحة على مالحقية جبس الفتحة حديثة المسائحة على مالحقية المسائحة على المسائحة عل

(٣) روى ماك أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته ثلاثاً لى عهد رسول الله سلى الله على وسلم . فتكحت بعده عبد الرجم بن الزبير فاعترش عنها فلر يستطع أن بمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن يتكحها وهمد زوجها الأول فلذكر ذلك لرسسول الله صلى الله عليه وسلم فنها، عن تزوجها ، وقال : ( لا تحل حتى تذوق العسيلة )

(ع) في جميع الأمثلة السابقة وجد الشرط فعلا ولكن بقصه غير صحيح فكان سميا باطلا من همده الجهة . أما في مسألة امرأة رفاعة فليس فيها محمق الشرط وهو تكام الروم الاشرو وأنه فعل بقصد من كالتحليل . علا حتى يلني الاشم المترب على الدرط وبيق الاشمر كا كان قبل فعله . وإنما الذى في المسألة أن الفرط لم يتحقق بدليل قوله عليه السالم (لا -حي تدوق الله يتحقق المس مع الانتشار بدليل أنها لما عادت اليه عليه السلام بعدة بقول أنه لم يتحقق المس مع الانتشار بدليل أنها لما عادت اليه عليه السلام بعدة بقول أنه قدمسيق فقال لها (كذب بقولك الاقول علن أصدفك في الاكثر) فلا يظهر وجه إدراج المسألة في هذا البار.

وأيضاً فإن هذا العمل (1) يصير ما انعقد سبباً لحكم شرعى جلباً المعلحة أو دفعاً لمفسدة ، عبثاً لاحكة له ولا منفعة به ؛ وهذا مناقض لما ثبت في قاعدة المصلح و نها معتبرة في الأحكام . وأيضاً فانه مضادٌ لقصد الشارع ؛ من جهأن السبب لما انعقد وحصل في الوجود ، صار مقتضياً شرعاً لمسبب ؛ لكنه توقف على حصول شرط (17 هو تكيل السبب ؛ فصار هذا الفاعل أو التارك بقصدرفع حكم السبب ، قاصداً لمضادة الشارع في وضعه سبباً ، وقد تبين أن مضادة قصد الشارع باطلة . فهذا العمل باطل

فان قيل : المسألة مفروضة في سبب توقّف اقتضاؤه للحكم على شرط • فإذا فقد الشرط بحكم القصد إلى فقده ،كان كما لو لم يقصد ذلك ؛ ولا تأثير القصد . وقد تبين أن الشرط إذا لم يوجد لم ينهض السبب أن يكون مقتضياً ؛ كالحول في الزكاة فا نه شرط الانجب الزكاة بدونه بالغرض . والمعادم من قصد الشارع أن السبب إنما يكون سبباً مقتضياً عند وجود الشروط ، لاعند فقدها • فإذا لم ينتهض سبباً كانت المسألة كن أففق النصاب قبل حلول الحول لمنى من معانى الانتفاع، فلا نجب عليه الزكاة ؛ لأن السبب لم يقتض إيجابها ، لتوقفه على ذلك الشرط

<sup>(</sup>١) ما تقدم من الآيات والأحاديث استدلال بالنتل والاستنباط منه . وهذا وما بعده استدلال بطريق العقل المبنى على ما استقرى من مقاصد الشرع فى شرع الأحكام للمصالح. فقو جرى العمل باعتبار هذا الشرط الذي تقعد به هذا القصد لبطات تلك المصالح الني ينتبا الشارع على تلك الاسباب . فقلا لو اعتبر التقريق والجمع جده النية ، ولو اعتبرالانقاق قبل لحلول بقلل لجرب من الزكاة في المسالح الذي يلائمكن لسكل واحد أن يتخلص من وجوب الؤكاة . وكذا يقال في سائر بقعل هذا الشعال في سائر منازعة المسالح المساحة المترتبة على الؤكاة . وكذا يقال في سائر الأمنان

<sup>(</sup>٣) كمرور الحول مشـلا في النصاب، فاذا انفق بعضه بقصد رفع الزكاة كان قصده رفع الزكاة عن هذا النصاب المعلوك له مضاداً لقصد الشارع ايجاب الزكاة فيه

الذى ثبت اعتباره شرعاً . فمن حيث قيل فيه إنه مخالف لقصد الشارع يقال إنه موافق (١). وهكذا سائر المسائل

فالجواب أن هذا المعنى إعا بجرى فيا اذا لم يقصد رفع حكم السبب. واما مع القصد إلى ذلك فهو معنى غير معتبر بالأن الشرع شهد له بالإلفاء على المتفرق و يتدبن ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليها ؛ فإن الجمع بين المتفرق أوالتفرقة بين المجتمع قد نعى عنها إذا قصد بها إبطال (٢٧) حكم السبب ، بالا يتيان بشرط ينقصها حتى تبحس المساكين وفالأر بعون شاة فيها شاة بسرط الافتراق، ونصفها بشرط اختلاطها بأربعين أخرى مثلا ؛ فإذا جمها بقصد إخراج النصف فغلك هو المنعى عنه . كما أنه إذا كانت مالة مختلطة عالة وواحدة ، ففرقها قصداً أن يخرج واحدة ، ففرقها قصداً إلا أنه أتى بشرط أو رفع شرطاً يرفع وجوب الإخراج وكذلك قوله : « ولا يحل أنه أنى يفارقه خشية أن يستقيله » وجوب الإخراج وكذلك قوله : « ولا يحل أنه أن يفارقه خشية أن يستقيله » فنعى عن القصد إلى رفع شرط الخيار الثابت له بسبب العقد ، وعن الا تيان فنعى عن القصد إلى رفع شرط الخيار الثابت له بسبب العقد ، وعن الا تيان الشرط الفرس المجلية للجكل بقصد أخذه ، لا بقصد المسابقة معه ، ومثله مسائل الشروط ؛ فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام الأسباب الواقعة (٢٠) ، فإن العقد السابقة المعرف أنهان العقد السابقة المعرف أنهان العقد السابقة المعرف الم المعتبر المقلد المسابقة المعرف الم المقال المقلد و عن الا تيان المقد عن القصد أغان العقد السابقة المعرف أنهان العقد السابقة المعرف الم المعرف المعرف

(١) هو مضاد لقصد الشارع كما ذكر في الدليل السابق ، وموافق له من جهة أن قصد الشارع أن السبب اعما يقتضى مسببه عند وجود الشرط لاعند فنده ، يعني فكان يقتضى الشارع أن السبب على الرئاد، فأنه من جهة ألمضادة لقصدالشارع، وعدم وجوب الرئاة لفقد الشرط الذي قصد الشارع توقف تأثير السبب على حصوله (٢) وتقدمت التامية الاشمولية وهي أنه ليس لاحد أن يرفع حكم السبب لان المسبب على من المائية الاشمولية وهي أنه ليس لاحد أن يرفع حكم السبب لان المسبب لدن المسبب المن الشارع على المناطقة المنا

من فعل الله لامن فعل المسكلف. ولما كان هذا الشرط يقصد به وفع الحسب كان لاغياً. وكا نه لم يكن (م) تسد به لما سبق له من أن المسيدالذي لا يرفع هو مسبب سبب وفع الفعل.

 <sup>(</sup>٣) قيسد به لما سبق له من أن المسبب الذي لا يرفع هو مسبب سبب وفع بالقعل .
 فارجع الله

على الكتابة اقتضى أنه عقد على جميع ماينشأ عنهومن ذلك الولاء . فمن شرط أن الولاء له من البائمين ، فقد قصد بالشرط رفع حكم السبب فيه • واعتبر فكذا سائر ماتقدم تجده كذلك • فعلى هذا ، الايتيان بالشروط أو رفعها بذلك الفصد هو المنهى عنه (١١) • واذا كان منهياً عنه كان مضاداً لقصد الشارع (٢) • فيكون باطلاً

#### حﷺ فصل ﷺ

هذا العمل هل يقتضي البطلان بإطلاق أم لا ؟

الجواب أن في ذلك تفصيلاً ، وهوأن نقول : لايخلو أن يكون الشرط الحاصل في معنى المرتفع ، أو المرفوع في حكم الحاصل معنى ، أو ْ لا

فان كان كذلك ، فالحكم الذى اقتضاه السبب ، على حاله قبل هذا العمل والعمل باطل ضائم ، لافائدة فيه ، ولا حكم له ؛ مثل أن يكون وهب المال قبل الحول ، لمن راوضه على أن يرده عليه بعد الحول بهبة أو غيرها ؛ وكالجامع بين المفترق ريئ إنّى الساعى ثم ترد الى التفرقة ، أو المفرق بين المجتمع كذلك ثم يردها الى ماكانت عليه ؛ وكالنا كح لتظهر صورة الشرط ثم تمود إلى مطلقها ثلاثاً ؛ وأشباه ذلك . لأن هذا الشرط المعمول فيه ، لامعنى له ولا فائدة فيه تقصد شرعاً

وإن لم يكن كذلك فالمسألة محتملة ، والنظر فها متجاذب ثلاثة أوجه :

<sup>(</sup>١) أى فقوله ـ فى الاعتراض السابق ـ انه موافق من جهة ومخالف من جهة غيرصعيع، فانه مخالف من كل حهة. لائنه منى كان للنهى عنه هرفض الشرط نفسه فيكون باطلا وكأنه لم محصل. فبق الحكم كما كان قبل فعله

<sup>(</sup>٣) أي مضاد له عينا • وسيأتي لهذا ذكر في الفصل بعده

(أحدها) (1)أن يقال إن مجرد انعقاد السبب كاف ؟ فإنه هو الباعث (٢) على الحكم، و إيما الشرط أمر خارجي مكل ؟ و إلا لزم أن يكون الشرط جزء الملة ، والغرض خلافه ، وأيضاً فإن القصد فيه قد صار غير شرعى ، فصار المسل فيه » واتحد مع القسم الأول في فيه مخالفاً لقصد الشارع ؛ فهوفي حكم مالم يعمل فيه ، واتحد مع القسم الأول في الحكم ؛ فلا يترتب على هذا العمل حكم . ومثال ذلك إن أتفق النصاب قبل الحول في منافعه ، أو وهبه هبة بتلة لم يرجع فيها ، أو جم بين المفترى ، أو فرق . بين المجتمع - وكل ذلك بقصد الفرار من الزكاة - لكنه لم يعد الى ما كان عليه قبل الحول ، وما أشبه ذلك ، فقد علمنا - حين نصب الشارع ذلك السبب للحكم انه واضل وكون الشرط - حين رفع أو وضع - على وحيه يعتبره الشارع على الجلاق ، والتحد الفاسد ، فلا يصح أن ينمض مشرط شرعياً . فكان كالمعدوم بإطلاق ، والتحق بالقسم الأول

(والثانى) أن يقال إن مجرد انعقاد السبب غيركاف ۽ فإنه و إنكان. باعثاً ، قد جمل فى الشرع مقيدا بوجود الشرط . فإذاً ليس كون السبب باعثاً بقاطع فى أن الشارع قصد إيقاع المسبب مجرده ۽ و إيما فيه أنه قصده إذا وقع شرطه. فإذا كان كذلك، فالقاصد لرفع حكم السبب مثلاً بالعمل فى رفع الشرط ،

<sup>(</sup>۱) ضعيف النظر ان لم يكمل بما سبق من أنه منهى عنه ومشاد لتصد الشارع قطعاً فيكون باطلا . أما مجردان الشرطأمر خارجي النخانه لاميد. ولو جيل، ابعده مكملا له لادليلا مستقلا وكان هو روح الدليل لصح. ولكن توله (وأيضا) يتنضى استقلاله في نظره بالاستدلال. وكلامه في التطبيق على الأثناق بعد يتنفى أن على الاستدلال وروحه ما بعدقوله (وأيضا) تشأمل. (۲) لا يعفي مافيه من التسامح

<sup>(</sup>١) مع يصفي من المستحد (٣) فالشارع بعتر انفاق النصاب قبل الحول في منافعه والهبة البنئة وجم المنفرق مثلا بهذا القصد الغالم الغرب في الحجمة على الموجوب الهاء ولا ردّ ما أنتفت في قضاء مصالحه وومكذا: لا يلزمه بتفريق المجتمع ، فتكون التصرفات صحيحة في الجلة، لامن كل وجهلائه جما القصد الفاسد يكون آنجا وأبيط لا يرتب عليه الحكم الذي أراده وهو الغرار من الزكاة

للم يفاقض قصده قصد الشارع من كل وجه . و إنما قصد لما لم يظهر فيه قصدالشارع اللا يقاع أو عدمه ، وهو الشرطأو عدمه و لكن لما كان ذلك القصد آيلاً لمناقضة . قصد الشارع على الجلة ، لا عيناً ، لم يكن ما نماً من ترتب أحكام الشروط عليها . وأيضاً فإن هذا العمل لما كان مؤثراً وحاصلاً وواقد ، لم يكن القصد الممنوع . فيه مؤثراً في وضعه شرطاً شرعيا أو سبباً شرعياً ، كما كان تغير المفصوب سبباً أو شرطاً في منع صاحبه منه وفي تملك الناصب له ، ولم يكن فعله بقصد العصيان سبباً في ارتفاع ذلك الحكم

وعلى هذا الأصل يدنى صحة مايقول اللخي فيمن تصدق بجزه من ماله المسقطاعنه الزكاة ، أو سافر فى رمضان قصداً للإفطار ، أو أخر صلاة حضر عن وقتها الاختيارى ليصلبها فى السفر ركمتين ، أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول وقتها رجاء أن بحيض فتسقط عها - قال : فجيع ذلك مكروه ، ولا يجب على هذا فى السفر صيام ، ولا أن يصلى أربعاً ، ولا على الحائض قضاؤها . وعليه أيضاً بجرى الحكم فى الحالف : « ليقضين فرناً حقه الى شهر ، وحلف بالطلاق التلاث ، خاف الحنث خالم روجته لئلا يحنث ، فلما انقضى الأجل راجها . الخياماض فهذا الوجه يقتضى أنه لابحنث ، لوتوع الحنث وليست بزوجة ، لأن الخلم ماض شرعاً وإن قصد به قصد المنوع

(والثالث) أن يغرق بين حقوق الله تمالى وحقوق الآدميين : فيبطل العمل في الشرط فى حقوق الله ۽ و إن ثبت له فى نفسه حكم شرعى ؛ كسألة الجم بين المختمع ، ومسألة نكاح المحلل على اقول بأنه ناف ذ ماض ولا يحلّها ذلك للأوّل. لأن الزكاة من حقوق الله ؛ وكذلك المنع من نكاح المحلل حق الله ، لغلبة حقوق الله فى النكاح على حقوق الا دميين . وينفنمقتضى الشرط فى حقوق الآدميين ؛ كالسفر ليقصر أو ليفطر أو نحو ذلك

هذا كله مالم يعل دليل خاص على خالاف ذلك. فإنه ان در دليل خاص على خالافه صبر اليه، ولا يكون نقضاً على الأصل المذكور؛ لأنه إذ ذاك دال على إضافة هذا الأمر الخاص الى حقالله، أو الى حق الآدميين. ويبقى بعد عالم اجتمع الحقان، محل نظر واجبهاد. فيغلب أحدائطرفين بحسب ما يظهر للمجبهد والله أعلم

### المسألة الثامنة

الشروط مع مشروطاتها (١) على ثلاثة أقسام:
( أحدها) أن يكون مكلا لحكة المشروط وعاضداً لها بحيث لايكون فيه منافاة لها على حال و كاشتراط السيام في الاعتكاف عندمن يشترطه ، واشتراط الرفن والميساك بالمعروف والتسريح بإحسان في النكاح ، واشتراط الرفن والميل والنقيد أو النسيئة في المون في البيع ، واشتراط المهدة في الوقتي ، واشتراط الحول في الزكاة ، والا حصان في الزني ، وعدم الطول في نكاح الاماء ، والحرز في القطع . فهذا القسم لا إشكال في صحته شرعاً لا نه مكمل لحكة كل سبب يقتضي حكما ، فإن الاعتكاف لما كان انقطاعاً الى العبادة على وجه لا تق بلزوم المسجد ، كان الصيام فيه أثر ظاهر . ولما كان غير الكفء مظنة النزاع وأنفة أحد الزوجين والمعبد، وأولى بمحاسن المادات ، وكانت الكفاءة أقرب إلى التحام الزوجين والمعبة ، عمورف وسائر تلك الشروط المذكورة تجرى على هذا الرجه ، فنبوتها شرعاً واضح

<sup>(</sup>١) في المسألتين السادسة والسابعة قيسد الشروط بقوله المعتبرة في المشروطات شرعاً . وهنا أطلقها حتى يتأتى التقسيم الى الأقسام الثلاثة . فالكلام هنا عام فها اشترطهالشارع وما اشترطهالشخص نفسه من شرط ملائم، أو مناف ، أولا ملائم ولا مناف

﴿ والثاني ﴾ أن يكون غير ملائم لقصود المشروط ولا مكمل لحكمته ، بل هو على الضد من الاول ؛ كما اذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها إذا أحب ، أواشترط فىالاعتكاف أن يخرج عن المسجد إذا أراد \_ بناء على رأى مالك .(١) أو اشترط في النكاحأن لاينفق عليها أو أن لايطأها وليس مجبوب ولاعنِّين، أو شرط في البيع أن لاينتفع بالمبيع ، أو إن انتفع فعلى بعض الوجود دون بعض، أو شرط الصانع على المستصنع أن لا يضمن المستأجرَ عليه إن تلف، وأن يصدُّقه في دعوى التلف، وما أشبه ذلك. فهذا القسم أيضاً لا إشكال في إبطاله، لأنه مناف لحكمة السبب. فلا يصح أن يجتمع معه . فإن الكلام في الصلاة مُناف لما شرعت له من الإقبال على الله تعالى والتوجه اليه والمناجاة له • وكذلك المُسترط في الاعتكاف الخروج ، مشترط ماينافي حقيقة الاعتكاف من لزوم المسجد. واشترط الناكح أن لا يُنفق، ينافي استجلاب المودّة المطاوبة فيه . وإذا اشترط أن لايطأ أبطل حكمة النكاح الأولى وهي التناسل، وأضرُّ بالزوجة • فليس مر • ي الا مساك بالمعروف الذي هو مظنة الدوام والمؤآلفة . وهكذا سائر الشروط المذكورة • إلا أنها اذا كانت باطلة فهل تؤثر في المشرطات أم لا ? هذا محل نظر يستمد (٢) مر · المسألة التي قبل هذه

﴿ والثالث ﴾ أن لايظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملامه . وهو محل نظر : هل يلحق بالاول من جهة عدم المنافاة ? أو بالثاني من جهة عدم الملاممة ظاهراً ؟ والتاعدة المستمرة في أمثال هذا ، التفرة : بين العبادات والمعاملات . فما كان من العبادات لا يكتني فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاممة ؛ لأن الاصل

<sup>(</sup>١) من لزوم المسجد

 <sup>(</sup>۲) فهي شروط تقتفي رفع حكمة السبب ويقصد بها رفسع السبب الواقع . وتقدم تفعيل ذلك

فيها التعبّد دون الالتفات إلى المعانى ، والأصلفيها أن لا يقدم عليها إلا بإذن؟ إد لا مجال للمقول فى اختراع التعبدات . فكذلك ما يتعلق بها من الشروط . وما كان من العاديات يكتنى فيه بعدم المنافاة ؛ لأن الأصل فيها الالتفات الى المعانى دون التعبّد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه . والله أعل

## ﴿ النوع الثالث في الموانع وفيه مسائل ﴾ الهسألة العرولي

الموانع ضربان : أحــدهما مالا يتأتى فيه (1) اجتماعه مع الطلب . والثانى ما عكن فيه ذاك . وهو نوعان : أحـدهما يرفع أصل الطلب . والثانى لا يرفعه ولكن يرفع المحتامه . وهذا قسمان : أحـدهما أن يكون رفعه يمنى أنه يصير خيراً (٢٧) فيه لمن قدر عليه . والآخر أن يكون رفعه يمنى أنه لا أم على مخالف الطلب . فهذا أربعة أقسام

( فأما الأوّل) فنحو زوال العقلى بنوم ، أوجنون ، أو غيرها . وهو مانع من أصل الطلب جملة ؛ لأن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه ، لأ نه إلزام يقتضى التزاما . وفاقدالعقل لا يمكن إلزامه كم لا يمكن ذلك في البهائموالجادات . فإن تعلَّق طلب (٣) يقتضى استجلاب مصلحة أو درء مفسدة ، فذلك راجع

<sup>(</sup>٣) يتين يسب عمل صحدر من قبر العاقل كالاف البهيمة عال الغير، وكالسبي يقتل نميره مثلاً. فقيان المتلف وغيره من الأحكام لايتعلق بالبهيمة والسبي، وإنما يتعلق بربها وبولي السبي

إلى الغير ؛ كرياضة البهائم وتأديبها . والكلام في هذا مبنن في الأصول (١) ( وأما الثاني ) فكالحيض والنفاس • وهو رافع لأصل الطلب و إن أمكن حصولهمعه ولكن إنما يَرفعمثلُ هذا الطلبَ بالنسبة الىمالا يُطلب به (٢) البتة ب كالصلاة ، ودخول المسجد ، ومس المصحف ، وما أشبه ذلك . وأماما يطلب به (٣) بمد رفع المالع ، فالخلاف بين أهل الأصول فيه مشهور ، لاحاجة لنا إلى ذكرهمنا. والدليل على أنه غير مطاوب حالة وجود المانع، أنه لوكان (٤) كذلك لاجتمع الضدان ؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ، والنفساء كذلك ؛ فلو كانت مأمورة بها أبضاً ، لكانت مأمورة حالة كونها منهيّة بالنسبة الىشىءواحد (٥٠). وهومحال وأيضاً إذا كانت مأمورة أن تفعل ، وقد نهيت أن تفعل ، لزمها شرعا أن تفعل وأن لاتنمل معا وهو محال . وأيضاً فلا فائدة في الأمر بشيء لايصح لهـــا فعله حالة وجود المانع ولا بعد ارتفاعه ؛ لأنها غير مأمورة با قضاء باتفاق .

( وأما الثالث ) فكالرق والأنوثة بالنسبة الى الجعة والعيدين والجهاد .فان هؤلاء قد كَصِق بهم مانع من انحتام هذه العبادات ، الجارية في الدِّين مجرى التحسين (١٦) والتزيين ، لا تهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلا محكم

(١) ومى مسألة الفهم شرط التـكليف . راجع ابن الحاجب

 (٢) تقضاء الصوم على الحائض فهل هو بأمر جديدولم تكن مأمورة به وقت الحيض؟ وهو المعتمد . راجع مسألة الأداء والقضاء في ابن الحاجب

(٤) الدليلان الأولان عامان في رفع أصل الطلب لما لا يطلب بعد وما يطلب. بخلاف الثالث فخاص عا لا يطلب

(a) وهو الصلاة ـأى ومن جهة واحدة، فليست كالصلاة في الارض المفصوبة . فلهذا صحت

(٦) جعل الجهادمن النوعالثالث التحسيني ولم يجعله من المقاصدالضروريه ولا الحاجيه. وقد عده هوفي تحرير الائسول من الضرورى وقال : محل كونه كذلك اذا كانوا حرباعلينا لالكفرهم، ولذا لم تُقتل المرأة والصبي والرأهب وقبلت الجزية . فالدين لا محفظ مع تخونهم حربا علينا لانه مغض الى فتل المسلم أوفتنته عن دينه اهفيبق الكلام فيما اذا لم يكونوا حربا بل كانوا لايتعرضون لنا وهم في بلاد بعيدة عن بـــلاد المسلمين وليس هناك عهـــد بيننا وبينهم . فهل يكون قتالهم بي هذه الحالةمن الضروري أم من التحسيني ؟الظاهر هذا ويكون الجهادمنهمالا بم حفظ الدين إلا به ، ومنه مالا يكون كـذلك فيكون تحسينيا من باب الأخذ بالاحوط. لميحمل كلامه منا وهناك على هذا التفصيل

التبع، فإن تمكنوا منها جرت بالنسبة اليهم مجراها مع المقصودين بها ، وهم الأحرار الذكور . وهذا معنى التخيير بالبسبة اليهم مع القدرة علمها ، وأما مع عدم القدرة عليها فالحكم مثل (١) الذي قبل هذا

(وأما الرابع) فكأسباب الرخص؛ هي موانع من الانحتام ، بمعني أنه لاحرج على من ترك العز مة ميلاً إلى جهة الرخصة ، كقصر المسافر ، وفطره ، تركه للجمعة ، وما أشمه ذلك

## المسألة الثاندة (٢)

الموانع ليست مقصودة الشارع؛ معنى أنه لا يقصد محصيل المكلف لها ولا رفعها . وذلك أنها على ضربين :

(ضرب منها) داخل تحت خطاب التكليف \_ مأموراً به أو منهياً عنه أو مأذوناً فيه \_ وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهة بكالاستدانة المانعة من انتهاض إسبب الوجوب بالتُّ ثير لوجوب إخراج الزكاة . وإن وجد النَّه اب فهو متوقف على فقد المانع . وكذلك الكفر المانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أو من وجو بعماه (١). ومن الاعتداد عا طبّ ق في حال كفره ، إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع منها الكفر . وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض

<sup>(</sup>١) أىمن رفع أصل الطلب. وهل يندرج فيه أيضاً؟ بحيث يقال إنه وجد مانع شرعى من توجه الطلب لائن امتثال أمر السيد بأهمال أخرى وقت هذه العبادات بعد مانساً شرعا وحينئذ فينتقل هذا النوع الثالثالى النوع الثانى

<sup>(</sup>٢) يُحاذَى بها وبمــا بعدها المباحث المتقدمة في المسألتــين السادسة والسابعة في.

<sup>(</sup>٣) أى على الحلاف بين الجمهور والحنفية في تكليف الكفار بالفروع

إلا بحقها . فالنظر في هذه الأشسياء وأشباهها من جهة خطاب النكايف خارج عن مقصود المسألة

(والضرب الثانى) هو المقصود وهوالداخل تحت خطاب الوضع من حبث هو كذلك . فليس لشارع قصد فى تحصيله من حيث هو مانع ، ولا فى عدم تحصيله عن إلى المدين الله المناف المتحديد عالم المتحديد عالم المتحديد عالم المتحديد عالم النجب المتحديد عالم النحاب تتحصيل الاستدانة لتسقطعنه ، لا نه من خطاب النصاب عبر مخاطب تتحصيل الاستدانة لتسقطعنه ، إذا حصل ارتفع مقتضى السبب و والدل على ذلك أن وضع السبب مكل الشروط ، يقتضى قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه ؛ و إلا فاو لم يمكن كذلك لم يكن موضوعا على أنه سبب و وقد فرض كذلك . هذا خلف و اواد أنهت قصد الواضع الى حصول المسبب ، فقرض المانع مقصوداً له أيضاً إيقاعه ، قصد الى رفع ترتب المسبب على السبب . وقد ثبت أنه قاصد إلى نفس الترتب. هذا خلف . فإن القصدين متفادان و ولاهو أيضاً قاصد إلى رفعه ؛ لأنه لو كان قاصداً إلى رفعه من حيث هو مانع ، لم يثبت في الشرع مانماً و ويان ذلك أنه لو كان قاصلاً إلى رفعه من حيث هو مانع ، لم يثبت عن الشرع منتبل شرعا ؛ و إذا لم يعتبر لم يكن مانعا من جريان حداسبب . وقد فرض كذلك وهو عين التناقض

فإذا توجه قصد المكاف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه نفي ذلك تفصيل . وهي :

#### المسأكزالثالثة

فلا يخلو أن بفدها. أو يتركه من حيث هو داخل محت خطاب التكليف ــ مأموراً به أو منهياً عنه أو مخبراً فيه ، أولا . فإنكان الأول فظاهر ، كالرجل يكون بيده له نصاب ، لكنه يستدن لحاجته الى ذلك ، وتنبنى الأحكام على مقتضى حصول المانم . و إن كان الثانى وهو أن يغطه مثلاً من جهة كونه مانماً ، قصـماً لا سقاط حكم السبب المقتضى أن لا يترتب عليه ما اقتضاه ، فهو عمل غير صحيح .

والدليل على ذلك من النقل أمور ؛ من ذلك قوله جل وعلا : (إنّا بَلَوْنام كَا بَلُونام عَلَى الله على الله الله المنابع المختلف المنابع على قصد التحييل لاستقاط حق المساكين ، بتحريهم المانع من إنيام م، وهو وقت الصبح الذي لايمكّر في مثله المساكين عادة . (١) والمقلب انما يكون لفل عرق م . وقوله تعالى : ( ولا تَتَخَذُوا آيات الله مُوزُوا ) نزلت بسبب مضارة الزوجات بالارتجاع أن لاترى بعده زوجا آخر مطلقاً ، (٢) وأن لا تنقضى عدتها الوجات بالارتجاع أن لارتجاع بذلك القصد ؛ إذ هو مانع من حلها للأزواج . وفي الحديث (٢): «قال الله أليهود خراً مت عليهم الشحوم فَجَمَلهما فباعوها » وفي بعض الروايات « وأكوا أنمانها » وقال عليه السلام (١): (ليشربن وق بعض الروايات « وأكوا أنمانها » وقال عليه السلام (١): (ليشربن المناسفة والسلام (١) (المنشربن المناسفة والسلام (١)) والمناسفة والسلام (١) والمناسفة والسلام (١) والمناسفة والسلام (١) والمناسفة والسلام (١) والمناسفة والمناسف

<sup>(</sup>۱) يعنى فالمانع عادى وليس بشرعى حتى ينطبق عليه تمريف اللمنع الذى هو موضوع هذه السباحث ، وهو ما اقتضى حكمة تنافى حكمة السبب . وعليه فا وجه ذكره هنا ؟الا ان يقال إن المقاب على تحصيل المانع المادى يفيد أن تحصيل المإنع الشرعى قصدا مثله ،فان القصد فى كل الوصول الى موجب الحرمان

 <sup>(</sup>۲) هذا أيما يظهر حسها كان عليه الأمر قبل تزول آية (الطلاق مرتال) فقد
 كانوا يطلقون ورتجمون لا ألى حد ، يضارون الزوجات بذلك ، فلا يضمها الرجل ال ولا
 يدعها تتزوج طول حياتها

<sup>(</sup>٣) رواه في الجامع الصغير بلنظ ( قاتل الله البهود ان الله هو وجل لما حرم عليهم الشجوم جلوما ثم باهوها فأ كلوا ثمنها ) عن أحد والشيعين وأبي داود والترمدى والنسائي وابن ماجه عن جابر ، ورواه الشيعان عن أبي هريرة ، واحمد والشيعان والنسائي وابن ماجه عن عمر ، ورواه في التبسير عن أبي داود بلغظ (لهن إلله المهود ثلاثا ، أن الله تمالى حرم عليهم الشعوم فباعوها وأكلوا تمنها ) ورواه أيضا أحمد ، ولم يذكر فيه ( الاتا ) ( ع) رواه في المشكاة عن أبي داود وابن ماجه (يسمونها) بنير واو ورواه كلك في الجامل المعنو عن أحمد وأبي داود . ورواه في نيل الاوطار بالواو عن أحمد وأبي داود . وسيائي للمؤلف بنير واو في دواية أطول

الموام أمتى الحر ويستونها بعد ير اسمها) . وفي رواية (١١) (اليكونَنَ من أمتى الموام يستحالون الحر والمحديث ! وفي بعض الحديث ! وفي بعض الحديث ! وفي بعض الحديث ! وفي المستحال الحديث الحديث ! وفي بعض يستحال الحديث الحديث المستحال المستحال الحرم الحديث المستحال المستحول المستح

<sup>(</sup>۱) رواه في التيسير عن البخارى ، قال صاحب التيسير الحر بكسر الماء المهاتو بعدها راء والراد بعنهنا الزنا اه وقال ابن العربي : رواية الحق بالمجتبين تصعيف .اه وقد أمتناه في الانسل مصححا ، (۲) سيأى للدؤلف في المسألة الحسادية عشرة من متاصد المكلف أنه يروى موقواعلى ابن هاس وموامر كذلك قالمت في كتابه الاعتصام. أقول : قال اللتنبي في كتابه الاكرة الموضوات ريأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية للخ .. ) لا أصل له . وقال ابن التيم في أعلام الموقعين هي سيان أن تجويز الحل يناقض مد الدرائم ح مايأى : وروى ابن بعله باسناد في الاوزاعي قال قال رسول الله صلح الحيد وسلم ( يأتي على الناس زمان يستحلون الريا بالبيم ) يسبى الدينه . وهذا المراس سالح الاحتضاد به والاستشهاد ءوان لم يكن عليه وصحة الاحتفاداء

<sup>(</sup>٣) في الارض المباحة يشر للشخص ، وفي الارض كلاً مباح يريد أن يمتع الناس منه بايجاده مانعاً لهم من رويه وهو بخسة بستهم من فضل ماه بثره . فنهي عن ذلك والحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ ( لا يباع فضل الماء ليباع به السكلاً ) وفي رواية للستة الا النسائج (لا مختوا فضل الماء لتندوا به السكلاً ) وفي رواية البخاري ( لا يمنع فضل الماء لهنع بعفضل السكلاً )

نخرجوا فِراراً منه<sup>(۱)</sup>)

والأدلة هنا فى الشرع كشيرة من الكتاب، والسنة، وكلام السلف الصالح رضى الله تعالى عنهم .

وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب فى الشروط ، جار معناه فى الموانه ، ومن معنالك يفهم حكمها ، وهل يكون العمل اطلا أم لا ? فينقسم الى الضر بين. فلا يخلو أن يكون المائه المستجلب مثلا فى حكم المرتفع، أو لا ، فإن كان كذلك فالحكم متوجه ، كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة ، بحيث قصد أنه إذا جاز الجول رد الدين من غير أن ينتفع به . و إن لم يكن كذلك، بل كان المائه واقعاً شرعاً ، كالمطلق خوقاً من المحتم الحدث عليه ، فهو محل نظر على وزان ماتقدم فى الشروط ـ ولا فائدة فى التكرار

# ﴿ النوع الرابع في الصحة والبطلان (٢) وفيه مسائل ﴿ النوع الرابع في العمة

ولفظ الصحة يطلق باعتبارين :(أحدهم)أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه فى الدنيا ،كما نقول فى العبادات إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة ، ومبرئة

 (۱) رواه فى التيسير عن الثلاثة والترمدى بلفظ ( أذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها . واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها)

وهذا الحجر الصعتى \_ الذي يتبجع باختراعه خدمة للانسانية أهل هذا الصريفية في كلتا جيئية قصد الى اليانم لكونه ما نسا: فقد ومهم على أرضه رضاليانع من إصابتهم عادة ، فنهوا عنه . وخرجوهم من أرضه تحصيل للمانع من إصابتهم وهو بمدهم عنه . وحكمة الاول ظاهرة . وحكمة الثاني من الوجهة الدينية الصرفة الغراومن قدراته والوكول إلى محمن الاسباب، وإلى كان عمر قال في مثار نعم نفر من قدر الله الىقدر الله) وحمن الوجهة الشرعية الصعية ـخشية تلويت الجهات الاخرى بالجرائيم التي ربما تكون علقت بهم أو بأمتمهم

(۲) اهر ان العمة والبطلان ليساّحيل التعقيق من الأحكام الوصيّة في شيء، بل من الامور "العقلية لأنه يمدورود امرالشارع بالفعل ومبر فضر اثطه وموانمه لا يحتاج الى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد المعقل صحته أو بطلانه. ولذا اسقطها كشيرمن الاصوليين ظهيمه وهافي الاحكام للنمة ، ومسقطة للقضاء فيا فيه قضاء ، وما أشبه ذلك (١) مر العبارات الملبقة عن هذه المعلق ، وكا نقول في العادات إنها صحيحة بمنى أنها محصلة شرعا للأملاك ، واستباحة (١) الأبضاع ، وجواز الانتفاع ، وما برحم (١) الى خلك . (والدنى) أن براد به نرتب آغار العمل عليه في الآخرة كترتب النواب، فيقال هـنا عمل صحيح ، بمنى أنه يرجى (١ به الثواب في الآخرة . ففي العبادات ظاهر . وفي العادات (١٠) يكون فيا فوى به امتثال أمر الشارع ، وقصد به متتفى الأمر والنهى ؛ وكذلك في المخير إذا عمل به من حيث إن الشارع خيّره ، لا من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع ، غافلاً عن أصل التشريع . فهذا إيضاً يسمى عملا صحيحاً جهـذا المهنى . وهو وان كان طلاقاً غرباً لا يتعرض له علماء النقه ، فقد تعرض له علماء التخلق كا لغزائي "وغيره . وهو مما يعافظ عليه السلف المتقدمون . وتأمل ماحكاه الغزالي في كتاب النية والإخلاص من ذلك

## المسألة الثانية في معى البطعود

وهو مايقابل معنى الصحة . فله معنيان :

﴿ أحدها﴾ أن يراد به عدم ترتب آثارالممل عليــه فى لدنيا ؛ كما نقول فى العبادات إنها غير مجزئة ، ولامبرئةللممة ، ولا مسقطة للفضاء \_ فكذلك نقول إنها باطلة بذلك المعنى . غير أن هنا نظراً ؛ فإن كون العبادة باطلة انما هو

<sup>(</sup>١) كموافقة أمر الشرع كما قالوه

 <sup>(</sup>٢) ولا يقال حصول الانتفاع وحصول التوالد والتناسل ، لأنهاقد تترتب على الباطل وقد تتخلف عن السجيع

<sup>(</sup>٣) كصعة تصرفاته الشرعية فيما ابتاعه بيما صعيعا مثلا

 <sup>(</sup>٤) لم يقل بحصل الثواب في الآخرة، تفادياً ثما اعترض به عليه من أن الثواب قد لا يقرتب على الصلاة الصعيعة كما سيأتى

<sup>(</sup>ه) كما تقدمه في النكاح أنه مندوب بالجزء وهو عادى ،فلا ثواب الا جذه النية . وكما سيأقيله في الواجب العادى كأداء الديون والنفقة على الا ولاد ورد الودائم

لمخالفتها لما قصد الشارع فمها ، حسما هو مبيّن في موضعه ، ولكن قد تكون المخالفة راجعة الى نفس العبادة ، (1) فيطلق عليهالفظ البطلان اطلاقاً ، كالصلاة من غير نية ، أو ناقصةً ركعة أو سجدة ، أونحوذلك مما يخل بها من الأصل . , قد تكون راجعة الى وصف خارجي منفك عن حقيقتها وإن كانت متصفة به و كالصلاة (٢<sup>)</sup> في الدار المغصوبة مثلا ،فيقع الاجتهاد في اعتبار الانفكاك، فتصح الصلاة ؟ لأنها واقعة على الموافقة للشارع ، ولا يضر حصول الخالفة من جهة الوصف . ـ أوفى اعتبار الاتصاف ، فلا تصحبل تكون في الحكم باطلة (٣)، من جهة أن الصلاة المرافقة إنما هي المنفكة عن هذ الوصف، وليس الصلاة في الدار المفصوبة كذلك . وهكذا سائرماكان في معناها

ونقول أيضا في العادات إنها باطلة ، يمعني عدم حصول فو ائدها بها شرعا : من حصول أملاك ، واستباحة فروج ، وانتفاع بالمطلوب . ولما كانت العاديّات في الغالب راجعة الى مصالح الدنيا ، كان النظر فيها راجعاً الى اعتبارين: « أحدهما » من حيث هي أمور مأذون فيها أو مأمور بها شرعا «والثاني » من حيث هي راجعة إلى مصالح العباد

فأما الأوَّل فاعتبره قوم بإطلاق، وأهملوا النظر في جهة المصالح، وجملوا مخالفة أمره مخالفة لقصد، باطلاق ، كالعبادات المحضة سواء • وكأنهم مالوا الى جهة التعبد . وسيأتي في كتاب المقاصد بيان أن في كل مايعقل معناه تعبدا . وإذا كان كذاك ، فمواجهة أمر الشارع بالمخالفة يقضى بالخروج في ذلك الفعل عن مقتضى خطابه • والخروج في الأعمال عن خطاب الشارع يقضي بأنها غير

<sup>(</sup>١)كخلل فى بعض شروطها أو أركانها

<sup>(</sup>٢) وكصوم الايامالمنهية

 <sup>(</sup>٣) والبطلان والنساد مترادفان عند غير الحنفية . أما عندهم فيقولون في مثله فاسد لا باطل. وبنوا على الفرق إمكان تصحيح الفاسد لاالباطلكما يأتى

مشروعة • وغير المشروع باطل • فهذا كذلك ؛كما لم تصح العبادات الخارجة عن مقتضى خطاب الشارع

وأما الثاني فاعتبره قوم أيضاً لامع إهمال الأول: بل جعماوا الامر منزًّلا على اعتبار المصلحة ؛ يمعنى أن المعنى الذي لأجله كان العمل باطلا ينظر فيه : فإن كان حاصلا أو في حكم الحاصل ، بحيث (١) لا يمكن التلافي فيه ، بطل العمل من أصله • وهو الأصل فيا نهى الشرع عنه؛ لأن النهى يقتضي أن لامصلحة المكلف فيه ، و إن ظهرت مصلحته لبادي. إلر أي ، فقد علم الله أن لامصلحة في في الإقدام وإن ظنها العامل . وإن لم يحصل مدة (٢) كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافيه ، لم يحكم بإ بطال ذلك العمل ؛ كما يقول مالك في بيع المدبر إنه يردُّ إلا أن يعتقه المشترق فلا يردُّ • فإن البيع إنما منع لحق العبد في العتق، أو لحق الله في العتق الذي العقد سببه من سيده — وهو التدبير؛ فإن البيم يفيته في الغالب بعد موت السيد . فاذا أعتقه المشترى حصل قصد الشارع في العتق، فلم يردُّ لذلك. وكذلك الكتابة الفاسدة تردُّ ، مالم يعتق المكاتب . وكذلك بيع الغاصب للمغصوب، موقوف على إجازة المغصوب منه أوردَّه ؛ لأن المنم إنما كان لحقه ، فاذا أجازه جاز . ومثله البيع والسلف منهى عنه ، فإذا (١) كبيع الملافيح ، فإن المعنى الذي بطل البيع من أجله حاصل مستديم ، لأن بيم مافي بطون الأمهات منعدم فيه ركن البييع، ولا يتأتى تلافي تصحيحه (٢) لعل الأصل (وإن كانحاصلا مدة أو فيحكم الحاصل) يعنيمدة أيضاء فيكوز مقابلا للقسم قبله وتنطبق عليه التفاريم الآتية . فان المغون غالباً للعتق وهو البيع في حكم الحاصل، ولكنْ أثره لم يدم بل ارتفع بالعتق وأمكن تلافي مغوت العتق يسبب عتق المشترى. وإيما قِلنا في حكم الحاصل لأن النفويت انما يظهر أثره بعد موت السيد فهناك كان يغلب عتقه، عنى إذا لم يوجد مانع كبعض الصور التي يسترق فيها المدبر ولا يُنفذ عتف . أما الكتابة الفاسدة لفقد شرط مثلًا فالمني الذي لا جله بطلت حاصل بالفعل ، لكن لمدة وهي ما قبل خروجه حرا يسبيها وأمكن التلاقى بسبب الحرية .فجمل الامر في المثال وماقبله منزلا على المصلحة وهي تشوف الشارع للحرية مع إمكان التلاقي باهدار بقاء الموجب المبطلان .ومثالا النصب والبيع والسلف نما فيه حصول آلمعي الموجب البطلان فعلا ، ولكنه لمدة وهي ماقبل الاجازة وأسقاط الشرط اللذين أمكن بهما إهدار الموجب للبطلان أسقط مشترط السلف شرطه، جاز ماعتداه، ومضى على بعض الأقوال. وقد. يتلافى باسقاط الشرط شرعاً (1) كا فى حديث بَرِيرة (1) وعلى متشاهجرى، الحنفية فى تصحيح العقود الفاسدة ۽ (1) كنكاح الشفار، والدرهم بالدرهمين، ونحوها . الى غير ذلك من العقود التى هى باطلة على وجه، فيزال ذلك الوجه فتسفى المقدة . فعنى هذا الوجه أن نهى الشارع كان لأمر بخ فلما زال ذلك الأمر راتفع النهى، فصار العقد موافقاً لقصد الشارع : إما على حكم الانطاف (1) لى قدرنا رجوع الصحة الى المتد الأول، أوغير حكم الانطاف ، إن قلنا إن تصحيحه وقع الآن لاقبل وهذا الوجه بناء على أن مصالح العباد مغلبة على حكم التعبد

﴿ والثانى من الإطلاقين ﴾ أن يراد بالبطلان عدم ترتب آفار العمل عليه في الآخرة ، وهو الثواب . ويتصور ذلك في العبادات والعادات

فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول، فلا يترتب عليها جزاء لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر بها ، وقد تكون صحيحة بالاطلاق الأول ولا يترتب عليها أواب أيضاً . فالأول كالمتعبد رثاء الناس؛ فإن تلك العبادة غير مجرئة ولا يترتب عليها نواب : والثانى كالمتصدق بالصدقة يُتيمها بالمنّ والأدى . وقد قال تعالى : عليها نواب ألذين آمنوا لا تُبطلوا صدة تكيم بالمنّ والأدى كالذي يُنفِقُ مالهُ رُقّاءً

 <sup>(</sup>١) ما قبله كان باسقاط مشترط السلف. أما هذا فان أهل بريرة لم يسقطوه بل بقواً متسكين به ، ولكن أسقطه الشارع كما فى الحديث

<sup>(</sup>٢) تقدم ( ص - ٢١٥ )

<sup>(</sup>٣) الباطل عندهم هو ما بكون غير مشروع ألبتة، كبيع الملاقيح ، لا ماكانالنهي باغتبار وصف عارض فانه يسمى طسدا · والثانى يمكن تصحيحه باهدار الوصف الموجب الفساد كاسقاط الزيادة في الربا . ولا يحتاج لمقدجديد كالأمثلة الى ذكرها

<sup>(</sup>٤) والسحاب آثار العقد الآول على ماتم بعد زوال الوصف

النَّاس) الآية : (1) وقال : (لِّين أَشْرَ كُنَّ لَيْحَبَّ طَنْ عَمَلُك (٢) . وفى الحديث (٣): ﴿ أَبِلْنِي زِيدَ بَن أَرْقَمَ أَنهُ قَد أَبِعِلَ جِهَادَهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ لَمِنَتُبْ ﴾ على تأويل من جل الا بطال حقيقة (١)

وتكون أعمال العادات باطلة أيضاً بمعنى عدم ترتب النواب عليها، سواء علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا . فالاول كالمقود المنسوخة شرعاً والنانى كالأعمال التى يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة ، من غير التفات الى خطاب الشارع فيها ؟ كالا كل والشرب والنيم وأشباهها ، والعقود المنعقدة بالهوى ولكنها وافقت الائمر أو الإذن الشرعي بحكم الاتفاق ، لا بالقصد الى المصلحة فى الدنيا . فروعى فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه المصلحة فى الدنيا . فروعى فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه وتبقى جهة قصد الامتئال مفقودة ، فيكون مايترتب عليها فى الآخرة مفقوداً أيضاً ؛ لأن الأعمال بالنيات . والحاصل أن هذه الأعمال التى كان الباعث عليها الهوى المجرد ، إن وافقت قصد الشارع بقيت ببقاء حياة العامل ؟ فإذا خرج من الدنيا فنيت بغناء الدنيا ويطلت ( ماعند كم يَذْهُدُ وما عند الله يكن ) ( مَنْ كَانَ بُريدُ مُحرث الدنيانورية منها ، وما أنْ في الآخرة مِنْ تُصيب ) ( أذْهَبْتُمُ

 <sup>(</sup>۱) فقد قشت الآية بأنها كالمدم في الآخرة ، لانها كتراب على حجر صلد تزل عليه
 وابل ظم يترك له أثرا . وظاهر أن هذا باعتبار الآخرة

<sup>(</sup>۷) فالمبادة التي حصل فيها الاشراك مع الله باطنة بالممنيين ألى فى الدنيا والآخرة (٣) رواه أحمد ـ وقد ذكره بطوله فى الجزء الاول من التيسير (كتاب البيوع)ولم يذكر راوبه \_ وضعفه الزرقاني على الموطأ وقال لفظه متكر . وليس الحديث فى الموطأ وقال فى تحرير الاسول رواه أحمد قال عبد الهادى اسناده جيد . وفى رواية التيسير (بئس ما أشديت ) فلا يتجه جواب بعنهم هنا عن الشافعية بأن إنكار عائشة راجم الح يبل الجميل لا للتفاوت التميين

<sup>(</sup>٤) يسني ويكون من الاطلاق الثاني

طَيِّبًا تِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيا واستَمْتُمُنْهُمِها) وما أشبه ذلك مما هو نص، أو ظاهر، أو فيه إشارة الى هذا المهنى. فمن هنا أخذ من تقدم بالحزم في الاعمال المادية، أن يضيفوا اليها قصدا يجدوز ب أعالهم في الآخرة • وانظر في الاحياء وغيره

## المسأن الثالثة

ماذكر من إطلاق البطلان بالمعنى النانى يعتمل تقسيا ، لكن بالنسبة الى الفعل المادى ؛ إذ لايخلو الفعل المادى — إذا خلاعن قصد التعبد — أن يغمل بقصد أو بندر قصد . والمفعول بقصد إما أن يكون القصد مجرد الهوى والشهوة ، من غير نظر فى موافقة قصد الشارع أو مخالفته ؛ وإما أن ينظر مع ذلك فى الموافقة فيفعل ، أو فى المخالفة فيقرك ؛ إما اختيارا ، وإما اضطرارا . فيذه أر بعة أقسام

( أحدها ) أن ينمل من غير قصد ؛ كالنافل والنائم . فقد تقدم أن هــذا الفعل لا يتعلق به خطاب اقتضاء ولا تخيــير ، فليس فيه واب ولا عقاب ؛ لأن الجزاء في الآخرة الهــا يترتب على الاعال الداخلة تحت التكايف. فما لا يتعلق به خطاب تكايف لا يترتب عليه تحرته

(والثانى) ، أن يفعل لقصد نيل غرضه مجردا ؛ فهذا أيضاً لا ثواب المعلى ذلك و ين تعلق به خطاب التكايف أو وقع واجباً ؟ كأداء الديون ، ورد الودائم والأمانات ، والا نفاق على الأولاد ، وأشباه ذلك ، ويدخل محت هذا الديات بحكم الطرم ؛ لأن الأعمال بالنيات . وقد قالى الحديث: (١ هُوَن كانت هجر ته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجر ته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجر ته الى در أن يسيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجر ته إلى مأهاجر إليه » ومعنى الحديث متفق عليه ومقطوع به في الشريعة ، فهذا القسم والذي قبله باطل (١) أوله : (انما الاعمال بالنيات ، وانما لسكل امرىء مانوى) ، قال في الترفيب:

بمقتضى الإطلاق الثاني

(والثالت) أن يعمل مع استشمار الموافقة اضطراراً بمكالقاصد لنيل الذته من المرأة الفلانية ، ولما لم يمكنه بالزي الامتناعها أو لمنع أهلها ، عقد عليها عقد نكاح الميكون موسلاً له الى ماقصد . فهذا أيضاً باطل بالإطلاق الناني ، لا أنه لم يرجع الموافقة الا مضطراً ، ومن حيث كان موسلاً الى غرضه ، لا من حيث أباحه الشرع و وإن كان غير باطل بالإطلاق الأول . ومثل ذلك الزكاة (١١) المأخوذة كرها ، فألها صحيحة على الإطلاق الأول ، إذ كانت مسقطة القضاء ، ومبرئة المندة ، وباطلة على هدندا الإطلاق الثاني . وكذلك ترك المحرمات خوفاً من مدات المعالمة على هدندا الإطلاق الثاني ، وكذلك ترك الحرمات خوفاً من الناس ، أو ما أشبه هذا . ولذلك كانت الحدود كفارات فقط (٢٦) ؛ فلم مخبر الشارع عبها أنها مرتبة ثواباً على حال . وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات

(والرافع)، أن يغمل لكن مع استشعار الموافقة اختياراً ، كالفاعـل للمباح بهد علمه بأنه مباح، حتى إنه لو لم يكن مباحاً لم يفعـله. فهذا القسم انما يتمين النظر فيه فى المباح. أما المأمور به يفعله بقصد الامتثال، أو المذهبي عنه يتركه بذلك القصد أيضاً، فهو من الصحيح بالاعتبارين . كما أنه لو ترك المأمور به

(٣) إقامة المدود من خطاب التكيف المسبب عن خطاب الوضع بفصل المحدود عليه .
وهذا النسبة اللامام . أما بالنسبة لمن أقيمت عليه فلا خطاب يتوجه عليه فيها ، فلا ينتظر أن
"كمون له نية ، لان اقامة المحدليست من فعله . الا أنه يبق الكلام فيها اذا طلبها كاغن وضي الله
عنه والطامدية والمهنية، طلبوا اقامة الحد للطهر من الزنا قم الرجم ، وقال عليه السلاة والسلام
خاله حين سب الخاليه (مهلا ياغاله فقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لففر الى ولما صلى
على الجهنية قال له عمر رضيافة عنه : أتمعلي عليها وقد زنت كان المعلمة المصلاة والسلام (لقد
تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة أوسمتهم . وهل وجدت أفضل من أن جادت
بنفسها قد عز وجبل ) والمظاهر أنه يترتب عله المفرد لاغير لانه الذي ودود في الحديث في
هؤلاء الذين جادوا بانتسهم فق : وقد يقال ان الطلب غير أقامة الحد الذي هو من فعل الغير
طيس فيه الا التكفير، أما الطلب من المحدود كما حصل من هؤلاء فعمل آخرمستقل ، له فنطر
طيس فيه الا التكفير، أما الطلب من المحدود كما حصل من هؤلاء فعمل آخرمستقل ، له فنه

أو فصل المنهى عنه قصداً للمخالفة ، فهو من الباطل بالاعتبارين . فإنما يبقى النظر في فعمل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتغيير، فاختار أحد الطرفين من الفعل أو الترك لمجرحظه ، فتحتمل في النظر ثلاثة أوجه : «أحدها» أن يكون صحيحاً بالاعتبار الأول ، باطلاً بالاعتبار الثاني . وهذا هو الجارى على الأصل المتقدم في تصور المباح بالنظر الى فنسه ، لا بالنظر الى مايستذم م والثاني » أن يكون صحيحاً بالاعتبارين مماً ، بناء على نحريه في نيل حظه مما أذن له فيه ، دون مالم يؤذن له فيه . وطهدا نبه الحديث (أفيالأ جر في وطه مما أذن له فيه ، دون مالم يؤذن له فيه . وطهدا نبه الحديث (أفيالأ وصَمَهافي حراما » وهيداً بالاعتبار ين مماً . في المباح الذي هو مطلوب النمل بالاعتبار الأول باطلاً بالاعتبار الذي هو مطلوب النمل المحكم ، وهذا المسلكل ، وهذا المباح الذي هو مطلوب الترك بالاعتبار الأول باطلاً بالاعتبار أمر خارج عن حقيقة الغمل المباح ، والأول بالنظر اليه في نفسه

#### سے فصل ہے۔

وأما ماذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني ، فلا يخلو أن يكون عبادة ، أوعادة . فإن كان عبادة التسم فيه على الجدلة ، وإن كان عادة فإما أن يصحبه مع قصد السميد قصد الحظ ، أو لا ، والأول إما أن يكون قصد الحظ عالباً أو معلوباً فهذه الاثرة أقسام «أحدها » مالا يصحبه حظ . فلا إشكال في صحته . هو الثاني (٢٧) كذلك ، لأن الغالبهو الذي له الحكم ، وما سواه في حكم المطرح « والنالث » محتمل لأمرين : أن يكون صحيحاً بالاعتبار الثاني أيضا ، إعالاً للجانب المغلوب ، واعتباراً بأن جانب الحظ غير قادح في

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم . ولنظه : أياأني أحدنا شهوته وله فيها أجر؟! قال : (أرأيتم لو وضها في حرام ، أكان ظيه فيها وزر؟ فكذلك أذا وضها في الحلال كان له أجر )
 (٣) وهو ما يكون قمد الحلظ فيه مغلوبا . فالشر على عكس اللف

العاديّات ، بخلاف العباديّات ؛ وأن يكون صحيحاً بالاعتبار الأول دون الثانى إعمالاً لحكم الغلبة ، و بيان هذا النقسيم والدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد من هذا السكتاب ، والحدثة

## ﴿ النوع الخامس في العزام والرخص والنظر فيه في مسائل ﴾ المسأل بالمسأل المسأل المسأل المسألخ العرفي المسألخ المسألخ العرفي المسألخ المسألخ المسائل المس

العزيمة (١) ماشرع من الأحكام الكية ابتداء . ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكافين من حيث هم مكافون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، وكالبعض الأحوال دون بعض عكالصلاة مثلا فإنها مشروعة على الاطلاق والعموم فى كل شخص وفى كل حال . وكذلك الصوم ، والزكلة ، والحج ، والجهاد ، وسائر شمائر الإسلام الكلية . ويدخل تحت هذا ماشرع لسبب مصلحي في الأصل عقود المماوصات المتوصل بها الى إقامة مصالح الدارين ، من البيع ، والاجارة، وسائر عقود المماوضات . وكذلك أحكام الجنايات ، والقصاص ، والفحان . وبالجملة جميع كليات الشريعة . ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكافية (١) على العباد من أول الأمر ، فلا يسبقها حكم شرعى قبل ذلك . فإن سبقها وكان مفسوخاً بهذا الأخير ، كان هذا الأخير كالحكم ذلك . فإن سبقها وكان مفسوخاً بهذا الأخير ، كان هذا الأخير كالحكم

(١) الهتقون على أنه لا تطلق العربمة الا فيا كانت فيه الرخصة مقابلة لها . أما ما لا رخصة فيه بحال فلا يطلق عليه عربمة وال كان حكما ابتدائيا كليا . فالتعريف للعربمة شامل لها وذلك خلاف رأى الهتقين

<sup>(</sup>۲) لا يناق مدا وما يألى له في المسألةالتانية من أنكم الرخصة الاباحة سبعله العزيمة والرحمة أحكاما وضعية ، فأن الصوم والصلاة مثلا يتمانى بهما حكم تكليق هو الوجوب مثلا ، وحكم وضعى هو كونها عزيمة أو خصة ، قالفالتعرير : للشارع في الرخص حكايان كونها وجوبا أو نعبا أو أباحة وهي من احكام التكليف ، وكونها صبية عن عدر طارى، في حق المكلف يناسبه مخفيف المحكم عليا الدليل على الاصل ، وهو من أحكام ألوضع ، فايجاب الجدائراني من أحكام الاقتصاء من وجه ومن أحكام الوضع من حيث كونه مشيد عن الزنا ، وعليه مشيد الاثيرى

ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب و فان الأسباب 
قد تكون مققودة قبل ذلك ، فإذا وجدت اقتضت أحكاما ؛ كقوله تعالى : 
( إِنَّهُمُ الذِن آمنوا لا تَقُولُوا رَاعِنَ ) وقوله تعالى : ( ولا تَسَبُّوا الذِن يَدُ عُون 
مِن دُونِ اللهِ ) وقوله تعالى : ( ليس عليكم بُجناح أن تَبْتُمُوافَسلا مِن رَبِّكُم )
مِن دُونِ اللهِ ) وعله تعالى : ( ليس عليكم بُجناح أن تَبْتُمُوافَسلا مِن رَبِّكُم )
مَن دُونِ اللهِ ) وهله تعالى : ( فين 
تعجلَ في بَومَين فلا إنم عليه . ومن تأخر فلا إنم عليه ) وما كان مثل ذلك ؛ 
هذا يشعله اسم العربة ، فإنه شرع ابتدائي حكا (١١ كان المستثنيات من 
المعومات وسائر المخصوصات كليات ابتدائي حكا (١١ كان المستثنيات من 
على ألكم أن تأخذُوا ما آخيتُمُومَن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يُعبا كُدوك المن 
الله ) وقوله تعالى : ( ولا تَشْمُومَن الله على الشركة ) ونهى (١٢ المنتئين عن عن قتل النساء والصبيان . هذا وما أشبهه من العزام الا ثه واجع الى أحكم 
عن قتل النساء والصبيان . هذا وما أشبهه من العزام الأثه واجع الى أحكام 
عن قتل النساء والصبيان . هذا وما أشبهه من العزام الأنه وراجع الى أحكام 
عن قتل النساء والعبيان . هذا وما أشبهه من العزام الأنه وراجع الى أحكام 
عن قتل النساء والعبيان . هذا وما أشبه من العزام المُن المناق المناق المناق.

وأما الرخصة فما تُشرع لعذر شاق ّ ، استثناء من أصل كلى يقتضى المنع ، معالاقتصار على مواضع الحاجة فيه . فكونهمشر وعاًلمذرهوالخاصة التي <sup>(۱۲)</sup>ذكرها

(١) لعل أصل العبارة (فانه حكم كلي" شرع ابتداء) ولا داعي للفظ حكما لان الابتداء حقيقي في جيع هذه الامثلة ، الا في آية (علم افة أنكم) فانها من قبيل الناسخ وهو ابتدائي حكما كما تقدم له

(٧) روى في التيسير عن ابن عمر رضى الله عنه قال ( وجدت اسرأة مقتولة في بعض مغازى رسول الله صلى الله على وصل خيم من قتال السائمي مغازى رسول الله صلى الله على وصل خيم من قتال السائمي (٣) ظاهر صنيعا أنه ربيد الاستدرائحل الاسوليين بأن تدريفها غير مان وا أنها ولا زيادته كاختال التحريف ودخل في الرخصة القراض وما معه . ولكن الواقع أنهم لم يتصورا على هذه الحاصة، بم قالوا ( ما شرع لعلى مع قيام الدليل المحرم لولا اللهذى ولا يخيف أن هذه الحاصة الله ذكر وها لا تبقى عيشا من القراض وما معه داخلا في الرخصة ، لان معنى قيام الدليل الحرم بناؤه معمولا به لولا العذر، ولا تنوع من ذك في القراض وما معه داخلا

علماه الأصول

وكونه شاقا فا نه قد يكون العدر مجرد الحاجة ، من غير مشقة مهجودة ، فلايسم ذلك رخصة ؛ كشرعية التراض مثلا ، فا نه لعدر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض ؛ ويجوز حيث لاعدر ولاعجز وكاعجز المساقاة ، والقرض ، والسلم . فلا يسمى هذا كله رخصة و الكانت مشثناة من أصل ممنوع . وانما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحلجيات الكليات . والحاجيات الاتسمى عند العاماء باسم الرخصة . وقد يكون العدر راجعاً الى أصل تكيلى فلا يسمى رخصة أيضاً . وذلك أن من لايقدر على الصلاة تأما ، أو يقدر بمشقة ، فشروع في حقه الانتقال ألى الجلوس ، وان كان مخلا بركن من أركان الصلاة ، لكن بسبب المشقة اسثنى فلم يتحتم عليه القيام . فهذا بركن من أركان الصلاة ، لكن بسبب المشقة اسثنى فلم يتحتم عليه القيام . فهذا برخمة أيون كان هذا المترف جامساً وشعوا الجون (1) فصلانهم جلوساً وقع لعذر ، إلا أن العذر في حقهم ليس المشقة ، بل لطلب الموافقة (٢) للإمام وعدم المخالفة عليه • فلا يسمى مثل هذا رخصة ، و إن كان مستنى لهذر

وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلى ، يبيّن لك أن الرخص ليست بمشروعة ابتداء • فلذلك لم تكن كليّات فى الحكم ؛ وإن عرض لها ذلك فبالعرض • فإن المسافر إذا أجزنا له القصر والفطر ، فإيما كان ذلك بعد استقرار أحكام الصلاة والصوم • هذا وإن كانت

<sup>(</sup>١) أخرجه فىالتيسير عن الخمسة الاالترمذى بلفظ: (وإذا صلى قاعدافصلوا قموداً أجمون) (٢) هذا هو الأصلالتكسيلي. فصلاة الامام جالسا رخصة ، وموافقتهم له ليس برخصة

إِيَّات الصوم نزلت دفعة و احدة ، فإن الاستثناء ثان عن استقرار حكم المستثنى منه على الجلة • وكذلك أكل الميتة للمضطر فى قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْفَارُ لَي الآية ا

وكو أنه مقتصراً به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص أيضاً لابد. منه (1) وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية ، وما شرع من الرخص و فإن شرعية الرخص جرئية يقتصر فيها على موضع الحاجة ، فإن المسلى إذا انقطع سغره وجب عليه الرجوع الى الأصل من إيمام الصلاة و إلزام الصوم ، والمريض اذا قدر على الله لم يتيم ، وكذلك سائر الرخص ، بخلاف القرض ، والقراض ، والمساقاة ونحو ذلك مما هو يشبه الرخصة ، فإ نه ليس برخصة فى حقيقة هذا الاصطلاح ؛ لأ نه مشروع أيضاً وإن زال العدر ، فيجوز للانسان أن يقترض وإن لم يكن به حاجة الى الاقتراض ، وأن يساقى حائطه و إن كان قادراً على التجارة فيه بنفسه أو بالاستقجار عليه ، وأن يتارض عاله و إن كان قادراً على التجارة فيه بنفسه أو بالاستقجار عليه ، وأن يقارض عاله و إن كان قادراً على التجارة فيه بنفسه أو بالاستقجار عليه ، وأن يقارض عاله و إن كان قادراً على التجارة الى أصل كلى ابتدائى ، والرخصة راجعة الى جزئى مستثنى من ذلك الأصل الكلى

#### حی فصل ہے۔

وقد تطلق الرخصة على ما استثنى من أصل كلى يقتضى المنع مطلقاً ، من غير اعتبار بكونه لعذر شاق ، فيدخل فيه القرض ، والقراض ، والمساقاة ، ورد (۱) يلوم أنه حكم مفرع على الرخصة لازم لها ، ولا يتوقف تعريفها عليه ، لأنه مم. بالتيود قبله . بدليل أنه أخرج بهالقرض وما معه وهو نس ماأخرج بتيد المشقة . فان كان. مراده أنه لا بد منه في التعريف فند ظاهر . وان كان مراده أنه وصف مسلام وحكم نابت. للرخصة فظام . وهو مفهوم من تعريفها عا مرخ لعذر شاق، لان موضم الحاجة هوالمغذ الشاق فند ذوال هذا العذر لا يوجدعل الرخصة . فلا يتأنى الترخص حيافا

الساع من الطعام في مسألة المصرّاة ، وبيع العربيّة يخرصها تمرا ، وضرب الدية على الماقلة ، وما أشبه ذلك ، وعليه يدل قوله : «نهى عن بيع ما ليس عند كو(۱)» و وأرخص في السلم » وكل هذا مستند الى أصل الحاجيات ، فقد اشتركت مع الرخصة بالمعنى الأول في هذا الأصل ، فيجرى عليها حكمها في الاستثناء من أصل بمنوع . وهنا أيضا يدخل ما تقدم في صلاة المكمون بالوسا أثبًا عالامام المعذور ، وصلاة الخوف المشروعة بالامام كذلك أيضاً و لكن هاتين المسألتين تستمد أن من أصل التكميلات (٢) كنك أيضاً و لكن معلق عليها لفظ الرخصة وإن لم تجتمع معها في أصل واحد ؟ كما أنه قد يطلق لفظ (٢) الرخصة وإن استمدت من أصل الضروريات كلميل لا يقدر على القيام ، فإن الرخصة في حقه ضرورية لا حاجية ؟ وإنما كلميل لا يقدر على القيام ، فإن الرخصة في حقه ضرورية لا حاجية ؟ وإنما كلميل لا يقدر على القيام ، فإن الرخصة في حقه ضرورية لا حاجية ؟ وإنما كلميل لا يقدر على القيام ، فإن الرخصة في حقه ضرورية لا حاجية ؟ وإنما كلم ظاهر

#### حشرٌ فصل ﴾

وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأممة من التكاليف النليظة والأعمال الشاقة التى دل عليها قوله تعالى : ( ربّناولا تَحمِلْ علينا إضراً كما حَمْنَهُ على الذّينَ مِن قَبَلْنِنا ) . وقوله تعالى : ( ويَضَعُ عنهم إصرَهم والأغلال

<sup>(1)</sup> يشير الى جزء من حديث أخرجه في التسير من أصحاب السنن وصححه الترمذي ولفظه . (لا يخل سند ويسي ، ولا يسيم ، ولا أيضاً . وموافقة . ولم الحكم الحلوس مكمل لها . كما أن قسمة الجيش الى فرقتين تؤديان العبلاة مم الامام تكميل لها أيضا . وليس في المسائلة على الامام . (٣) أي بنير الاطلاق الاول . لان مثل هذا لا يسلق به حكم آخر يسمى عزيمة . بل ول سلاته بالمناس الرئيسة . بل الملاته بالسائلة المارك . لا مثل هذا لا يسلق به حكم آخر يسمى عزيمة . بل في ملاته بالدائلة المارك المناسبينات لا نمير. فأ كان من التحسينات أو الفروريات لا تطلق عليه الرخصة بالمغني الاول ، وان أطلقت عليه بالخوالذي الذي النفي المناسلة .

التَّى كَانَتُ عَلَيْهِم ) فإن الرخصة فى اللغة راجعة الى معنى اللين ؛ وعلى هذ يحمل ملجا. في بعض الأحاديث (١٠) « أنه عليه الصلاة والسلام صنع شيئناً ترخص فيه » و مكن أن يرجع اليه معنى الحديث الآخر (١٠) : «إن الله أيحب أن تؤتى رُخصُه كما بحب أن ثوتى عزاية » وسيأتى بياء بحسد إن شاء الله . فكان ماجاء فى هذه الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة ، بالنسبة الى ماحله الأم السالفة من الرائم الشاقة

#### 🔌 فصل 🦫

وتطلق الرخصة أيضاً على ماكن من المشروعات توسمة على العباد مطلقاً (٣) على هو راجع الى نيل - ظوظهم وقضاء أوطارهم . فإن العزيمة الأولى هى التي نيد عليها قوله : (وما خَلَقْتُ الحِن والإنسَ إلا ليعبُدُون) وقوله : (وأ مُر أهالك بالصلاة واصلا بر عليها . لانسألك رزقاً) الآية ! وما كان نحوذلك ممادل على أن العباد ملك الله على الحلة والنصل في قن عليهم التوجه اليه ، وبذل المجهود في عباده وليس لهم حق لديه ، ولا حجمة عليه ، فاذا وهب لهم حقال يناونه فذلك كالرخصة لهم إلا نه توجه الى غير المه ود ، واعتناء بير ما اقتصة العبودية "

فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي ، على الإطلاق والمعوم ؛ كانت الأوامر وجوباً أو ندباً ، والنواهي كراهة أو بحرماً ، ورك (١٠)

<sup>(</sup>۱) روى فى التيسير عن البخارى ومسلم:صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه ، فتنزء عنه قوم . فبلغه ذلك فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : (مالمالأقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إنى لاعلمهم بالله وأشدهم له خشية ) (۲) تقدم (ص – ۱۲۷)

<sup>ُ(</sup>٣) من القيرد والاعتبارات التي لوحظت في الاطلاقات النسلانة السابقة .فهو أوسع الاطلاقات الاربعة ، ولكنه على ماترى منظور فيه الى الحاصة من أرباب الاحوال (ع) مو محل الذي بين هذا الاطلاق وغيره

الموافقات ج ١ \_ م \_ ٢٠

كل مايشغل عن ذلك من المباحات ، فضلا عن غيرها ؛ لأن الأمر من الآمر من الآمر مقصود أن يُعتنل على الجلة . والأذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة . فيدخل في الرخصة على المكتف فالعزام حق الله على العباد ، والرُّخَص حظ العباد من لطف الله . فتشترك المباحات مع الرخص على هذا التربيب بمن حيث كانا معا توسعة (۱) على العبد ، المباحات عم الرخص على هذا الترتيب بمن حيث كانا معا توسعة (۱) على العبد ، عم المندو بات على الأوقات ؛ فيؤثر حظه (۲) في الأخرى على حظه في الدنيا ، أو بؤثر حق ربه على حظ نفسه ؛ فيكون رافعاً للمباح من عمله رأساً ، أو آخذاً له حقاً لربه ، فيصير حظه مندرجاً تابعاً لحق الله ، وحق الله هو المتدم المقصود . فإن على العبد بنك المجمود ، والرب يحكم مايريد

وهذا الرجه يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال، ويعتبره أيضاً غيرهم بمن رق عن الأحوال، وعليه يُربّون التلاميذ. ألا ترى أن من مذاهبهم الأخذ بعرائم العلم واجتناب الرخص جملة ، حتى آل الحال بهم أن عدُّوا أصل الحاجيات كلها أوجلها من الرخص، وهو مايرجم الى حظ العبد منها (٣٠)، حسها

<sup>(</sup>١) شامل للرخمة لجلمني المعروف وابلمني الذي أويد هنا. وقوله (ورفه حرج عنه) غاص يمحل الرخم المعروف. وقوله (واثباقا لحظه) هذا «ازاده هنا على ماسبق، وهو تلكالمباحات التي تشفل عن مثام المبودية

<sup>(</sup>٧) أى فتارة يقدم الندوب على المباح نيؤثرحظه في الآخرة على حظه في الدنيا. وفي هذه الحالة يصح أن يقال أيضا إنه آكر حتى ربه الطلوب بنس هذا الندوب على حظائسه وهو المباح . وتارة يقدم المباح على الندوب ، لكن بقصد أن من حتى افته عليه الا يعرض عن رخصت وتفضله عليه بالتوسعة بمبال المباح. وسيقلت يكون آخذا السباح لا من جهة حظ نقم بل من جهة أنه حتى لربه ، وإن كان في ضنه حصل حظائسه بالمباح الا انه تابع. فعلي التقدير الا أول يكون رفيم المباح وبإعده عن عمله رأسا. وعلى الثاني يكون فعل المباح لكن على أنه حتى لربه لا لحظ نفسه

<sup>(</sup>٣) وأما مايرجم الى حق الله منها فليس من الرخص كما أشرنا اليه

بان لك فى هذا الإطلاق الأخير . وسيأتى لهذا الذى ذهبوا اليه تقرير فى هذا النوع ان شاء الله تمالى

#### حی فصل کے۔

ولما تقررت هذه الإطلاقات الأربعة ، ظهر أن منها ماهو خاص ببعض الناس ، وما هو عام للنساس كلهم. فأما العام للناس كلهم فذلك الاطلاق الثانى فلا الاطلاق الثانى فلا كلام عليه هذا ، إذ لاتفريم بترتب عليه ، واباً يتبين به أنه إطاق شرعى . وكذلك الثاث . وأما الرابع فلما كان خاصاً بقوم لم يُتمرض له على الخصوص. إلا أن التفريع على الأول يتبين به التفريع عليه ، فلا يفتقر الى تفريع خاص بحول الله تمالى

## المساكة الثانية

حكم الرخصة الإباحة مطاقاً (١) من حيث هى رخصة . والدليل على ذلك أمور :

( أحدها ) موارد النصوص علمها كنوله لمالى : (فَمْنِ اضْفَلُرَّ غَيْرَ بَاغِ
ولا عاد فلا إُمَّ عليه ) وقوله : ( فَمْنِ اضْطَرَّ فَى تَخْمُصَة غيرَ مُتَجانِف لا مُمْ
فإنَّ الله غَفُورُ رَحِيم ) وقوله : ( وإذا صَرَّ بشُم فى الأرض فليس عليكم جُنَاكُ
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصلاة ) الآية ! وقوله : ( منْ كفرَ بالله مِنْ بَعِد إيمانِه إلا مَنْ أَكْرَ مِنْ لَقِد عَلَى مَنْ الله مِنْ بَعِد إيمانِه إلا مَنْ الله مِنْ الله عَلَى الآية الى آخرها (٢٠)، وأشباه ذلك من

<sup>(</sup>١) أى من غير تفصيل حتى فيها يتوهم فيه الوجوب أو الندب

<sup>(</sup>٢) الشتيل على عقوبة من كنر وهو الغضب والعداب العظيم . وقد استثنى من من أكر وهو الغضب والعداب أي من الترخيص الدؤمن الحرام والله مطاق بالإيمان ، بهنى فلا غضب ولا عداب أي فلا إلى عليه . فالترخيص الدؤمن بالتول في هياده الحالة إيما رفع عنه فيه الحرج والائم ، وهو معنى الآباحة على أحد المسينين السابين في الكلام على المباح

النصوص الدالة على رفع الحرج والأثم مجرداً لنولا : ( فلا إثم عليه ) وقولا : ( فإن الله غنور رحم ) ولم بود فى جميعها أمر يقنضى الإقدام على الرخصة على الرخصة على الرخصة على الرخصة على الرخصة على إنما فقى المتوقع فى ترك أصل المر بمة ، وهو الأثم و الواحدة على عليكم إن علقتُم النساء ماثم تَمَسُّوهُن أو تَقْرِضُوا لهُن فريضة ) ( لا مجناح (١) مجناح أن تنتقوا (١) فضلا من ر بسكم) (ولا مجاح عليكم فيا عرضتُم به من خيطية النساء ، الى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع الجناح ، و بجواز، الا قدام خاصة . وقال تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سَفَر فعد أن من أيام المرحة بمجرد رفع الحديث (١) : « كنا أسافر مع رسول الله على سَفَر فعد أن من أيام ومنا المدتم ولا يكيب (١) بمضاً على بعض » والدواهد على ذلك كنيرة والله المناقب ) أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه ( والداني ) أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه

<sup>(</sup>۱) أى لاتبعة مهر، فلا تطالبون به الا بالمى ولو بدونفرض للمهر، أو بغرض له ولو مع عدم المسر. وهذا المنني مو الظاهر. وقيل لا وزر ، فكأنه لما كثر ثم الطلاق فهموا أنه لا يجوز، فقال لا جناح. ولكن هذا المنني كهترى ، اذا نظر فيه الى يقية السكلام . وكملام المؤلف مبنى على المنى الثاني

 <sup>(</sup>۲) أما تحرجوا عن التجارة في موسم الحج لانها تستدعى جدالا وقد نهوا عن الجدال ، سألوا رسول افة صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية

<sup>(</sup>٣) أى إن فطر فعليه عدة ، لكنه لم يأت فيه بمايتنفى جواز الاقدام عليه. وظاهرأن الاستدلال جدًا المقدار من الآية ضيف ، لكن مايدها وهو قوله سالى ( يريد الله كبم فاليس/معناه أنه لا يريد حرجكم فهو يرفع عكم إثمالافطار في المرض والسفر . وجهدا يظهر ما يستدل عليه المؤلف. أما مجرد عدم ذكر حكم الافطار من وجوب أو حرصة فلا يفيد الحلطوب . ونامل

<sup>(</sup>غ) قال الشوكان في نيل الاوطار : الحجة الثالثة مالى صحيح مسلم وغيره (أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم وصنهم المفطر لا يبيب بعضهم على بعض) • كلما قال النوويمافي شرح مسلم ولم نجدفي صحيح مسلم قوله ( فنهم القاصر ومنهم المتم) وليس فيه الا أحاديث الصوم والافطار اهرهوكها قال المشوكاني

ره) من أقصر على لغة فيه (٦) وذلك يدل على الاباحة

حتى يكون من ثقل التكليف فى تمة واختيار: بين الأخذ بالعربة والأخذ بالعربة والأخذ الرخصة . وهذا أصدله الإباحة ؛ كقوله تدالى : (هو الذى خُلَق لكم مافى الأرْضِ جَمِعًا) (قُل مَنْ حُرَمَ زِينة الله التي أُخرج أميان والطيبات مِنَ الرَّزق)(متاعًا لحَكُم لانماسكم) بعد تقرير نم كثيرة . وأصل الرخصة (السهولة ، ومناه الرُّخص ضد ومادة زخر السهولة واللين : كقولم شى لارخص من الرخصة ، ومنه الرُّخص ضد المدرد ، ورُخص له فى الأمر فرخص هو فيه ، إذا لم يُستقص له فيه فمال هو الى ذلك ، وهكذا سائر استهال المددة

(والنالث) أنه لو كانت الرخص مأ. وراً بها ندباً أو وجوباً لكانت عزائم لارخصاً . والحمل يضد ذلك . فالواجب هو العنم واللارم الذي لاخيرة فيه والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر و ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات أنها شرعت للتخفيف والتسهيل ، من حيث هي مأمور بها . فإذا كان كذلك ثبت أن الحج بين الأمر والرخصة جم ين متنافيين . وذلك يُبين أن الرخصة لا تكون مأموراً بها من حيث هي رخصة

فان قيل هذا معترض من وجهين : ٠

أحدها أن ما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة ؛ إذ لا يلزمُ من رفع الجناح والاثم عن الفاعل الشيء ، أن يكون ذلك الشيء مباحًا ، فإنه قد يكون واجبًا أو مندوبًا . أما أولًا فقيد قال تعالى : (إنّ الصَّفّا والمَرْوَةُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) اى وقد ورد إطلاق الشارع هذه المادة بهذا المنى ، كا فى الحديث (إن الله يحب أن توقى حرات الله يحب أن توقى عزائمه) .وكثيرا ما يرجعون فى بيان المعانى الشرعية الى معرفة الممان المنافعية المن معرفة المنافعية المنافعية معرفية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية على المنافعية المنافعية المنافعية على المنافعية المنافعية المنافعية والمؤلف والمؤلف والمنافعة والمنافعية وفيها المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمن

شماعي الله . تمن حجّ البيت أو أعتمر فلا مجناح عليه أن يَماوّف بهما) وهما عليه لعن اتقى) مما يجب الطواف بينهما . وقال تعالى : (ومن تأخر فلا إثم عليه لعن اتقى) والتأخر مطوب طلب الندب ، وصاحبه أفضل عملا من المتعجّل . الى غير ذلك من المواضع التى في هذا المعنى ، ولا يقال إن هذه المواضع نزلت على أصباب ، حيث توهموا المجناح كا ثبت في حديث عائشة (١٠) لأ نا نقول : مواضع جناح أن أبيتنوا فضلاً مين أسباب ، وهي توهم الجناح كقوله تعالى : (ليس عليكم جناح أن تأبيتنوا فضلاً مين ربّكم) وقوله : (ولا على أنفيسكم أن تأكوا (١٧) مين مجبوتهم) الى آخرها . وقوله : (ليس علي الأعمي حرج ولا على الأعرب عرج ولا على الأعرب عرب أبيوتكم) الى آخرها . وقوله : (ليس على الأعمي حرج ولا على الأعرب عرب الموضوعان ، لم يكن في النص على رفع الأنم والحرج والجناح والحرج . وإذا استوى الموضوعان ، لم يكن في النص على رفع الأنم والحرج والجناح دلالة على حكم الموضوعان ، لم يكن في النص على رفع الأنم والحرج والجناح دلالة على حكم والناني أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها . فالمضعط إذا خاف الملاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغاذية ، وأنه مُستَة ، وقيل في قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو الحميم مورة والمؤدلانة ، وأنه مُستَة ، وقيل في قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو

<sup>(</sup>۱) الحديث بطولة والبخارى ( باب وجوبالصفا والمروة) وهوخاص بآية (إنالصفا). أمّ قوله ( ومن تأخّر فلا آم عليه) فاندكما جاء وروم المعاني. ردعلى الجاهلية حيث كان بعضهم يؤتم المتحيل وبعضهم يؤتم المتأخر (۲) كال الرجل النفي بعص الرجل من أهله الى طعام يقول: انى لا جنح ان آكمل. منه

رالجنج الحرج و يقول: المكون أحق به عن. فنزلت الكونة أده تبدير المن للكونة الدي يراك المكون أحق به عن الخنزل (٣) لم أر في كتب التضير والحديث وأسباب النزول ذكرا لسبب نزول هذه الآية أو ا يقدائم ترهم إلى المرح. فلها قال: هذا وما كان شأه عتوم فيه الحرج. وهو يشمل ما محمل فيه النوم والماكان شأه ذلك والله محمسل فيه وهم بالنعل حق كان سببا لنزول فيكون ذكر هذه الآية وجها لكنه لا يناسب قوله في الدخول على هذه الآيات رهوم الجاحة أبهنا نزلت على أسباب وهي توهم الجناح كقوله تمال النخ ) فامله بريد التوهم ولو شأنا وان لم يكن سببا المنزول

مستحب . وفى الحديث (1 : « إنّ اللهُ يُحبّ أن تُوتَى خُصُه (٢) ووقل ربُّ العالى: ( يُريدُ اللهُ يَكِمُ اللهُ مَرَ ولا يُريدُ يكمُ الهُمرَ ) الى كشير من ذلك . فالم يصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الإباحة دون التفصيل

فَالجواب عَنِ الأول أنه لا يُشك أن رفع المرج والآم في وضع اللسان إذا تجرد عن القرائن، يقتضى الإذن في التناول والاستعمال. فاذا خليناواللفظ كان راجهاً الى معنى الاذن في الفعل على الجلة . فان كان لوم الجناح والحرج سبب خاص ، (فَلَمَنا) أن تحمله على مقتضى اللفظ لاعلى خصوص السبب. فقد يتوهم فيها هو مباح شرعا أن فيه إثماً ، بناء على إستقرار عادة تقدمت ، أو رأى عرض ؛ كما توهم بعضهم الاثم في العلوف بالبيت بالثياب ، وفي بعض المأكولات عرض ؛ كما توهم بعضهم الأثم في الطوف بالبيت بالثياب ، وفي بعض المأكولات الرزق) وكذلك في الأمكل من بيوت الآباء والأمهات وسائر من ذكر في الأبياح عليه أن يُطَوق بهما) يعطي معنى الإذن . وأماكونه واجراً (۱۳) فألخوذ بنات على مجرد الإقدام الذي يلزم الواجب من حجمة مجرد الإقدام ، من قوله : ( إن الترك أو عدمه ، (وانا) أن محملة عالم خدوص السبب ،

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص ـ ۱۷۲)

<sup>( ﴿ ﴾</sup> أَى وَالْمَاحِ الصرف لا تتعلق به محبة الله تعالى . وأيضا إدادته تعالى لنا البسر وعبته لذلك تقتضى أن الرخص محبوبة له تعالى .وأقل ذلك أن تكون مطلوبة 'طلبالمندوب ( ٣) ويكون مثاله أن يجاب سائل فاتت سلاة الظهر مثلاوظن انه لا يجوز قضاؤها عند الغروب فيقال له : لا جناح عليك إن صليتها فى هذا الوقت . فالفرض إجابته بمقدار مايدفم شبهته ، لا بيان أصل وجوب الظهر عليه

<sup>(</sup>ع) أيَّى مَيْكُونَ المَرادُ مَن الطَّلَى والوجوب . ولوحظ في هذا التمبير السبب وهوكراهة السلمين الطواف ، لمسكان إساف ونائله (الصنين اللذين كانا يتمسح بها أهل الجاهمية فوق السفا والمروة )فنزلت الاَيَّة بطلب السمى ولوحظ في التمبير تحمرج المسلمين وكراهتهم . ويكون قوله من شمائر الله صارفا لفظ (لاجاح) عن أصل وضعه من رفع الاَمْ فقط

و يكون مشـل قوله فى الآية : ( من شــعائر ) قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه فى أصل الوضع · أما ماله سبب مما هو فى نفسه مباح ، نيستوى مع مالاسبب له فى منى الاذن . ولا إشكال فيه . وعلى هذا الترتيب يجرى القول فى الآية الأخرى (١) وسائر ما جاء فى هذا المعنى

والجواب عن الناتى أنه قد تقسم أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين . فلا بد أن يرجع الوجوب أو الندب الى عزيمة أصلية (٢) ، لا إلى الرخصة بعينها . وذلك أن المضطر الذى لا يجد من الحلال مايرد به نفسه ، أرخص له فى أكل الميتة ، قصداً وفع الحرج عنه ، رد أ لنفسه من ألم الجوع ، فا نخاف النلف وأمكنه تلافى نفسه بأكلها ، كان مأموراً بإحياء نفسه . لقوله تعلى : (ولا تقتلوا أنفسكم )كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها ، إذا أمكنه تلافيه به بل هو مثل من صدف شفا أجرف يخاف الوقوع فيه ، فلا شك أن الزوال عنه مطاوب ، وأن إيقاع نفسه فيه بمنوع . ومثل هذا لايسمى رخصة بالأنه راجع الى أصل كلى ابتدائى . فكذلك من خاف النلف إن ترك أكل الميتة ، هو مأمور بإحياء نفسه . فلا يسمى رخصة من هذا الوجه ، وإن سمى الميتة ، هو مأمور بإحياء نفسه . فلا يسمى رخصة من هذا الوجه ، وإن سمى

 <sup>(</sup>١) إلا أنه لا يوجد فيها قرية لنظيه لصرف الفظ عن ظاهره اذا اعتبرنا السبب وجلناها لطلب نهم فيها قرينة حالية وهي نفس السبب وهو أن بعشهم كان يـوثم المتميل ومعشهم بؤثم المتأخر.

<sup>(</sup>٣) قال الآمدى أكل الميتة حال الاضطرار وان كان عز يمة من حيث هو واجب استياه المهجة فرغمة من جهة مالى الميتة ما الحبث الحرم: وواضح من كلامه أنه رخصة من جهة وعزية من جهة أعرى ولكن كلاما حالة الاضطرار. وكلام المؤلف يخالف، اذ من جهة وعزية من جهة أعرى ولكن كلاما حالة الاضطرار. وكلام المؤلف يخالف، اذ لا يصل الى التلف ، وعزية اذا وصلت المسألة لتلف النفى ، لرجوعها لا صل كلى وهو وجوب المحافظة على النفى ، هذا ما يتتنبه بهانه الاول : لكنه قال آخرا أن يحوف التلف بهم وعوف وجوب المحافظة على النفى ، هذا ما يتتنبه بهانه الاول : لكنه قال آخرا أن يكون عزعة ورخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه ) كما الا مدى . وموضعه الحاصل أن يكون عزعة ورخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه ) كما الا مدى . وموضعه الحاصل الناتم المحافظة ولا النفطة أولا (وذك سمى وتناف أن النفط والله أنه لا يمق لقوله أولا (وذك النفط المحافظة والنفاف) فائلة في هذا المتاتم المحافظة على النفط والله أنه لا يمق لقوله أولا (وذك أن الفرط والنفاف) فائلة في هذا المتاتم المحافظة والنفاف) فائلة في هذا المتاتم المحافظة والنفاف كائلة في هذا المتاتم المحافظة والنفاف كائلة في هذا المتاتم النفاف كائلة في هذا المتاتم المتاتم المحافظة والنفاف كائلة في هذا المتاتم المتاتم النفاف كائلة في هذا المتاتم المتاتم والنفاف) فائلة في هذا المتاتم المتا

رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه

فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة ووهذا فرد من أفرادها. ولا شك أن الرخصة مأدون فيها لرفع الحرج ؛ وهذا فرد من أفرادها . فلم تتحد الجهتان . وإذا تعددت الجهات زال التدافع ، وذهب التنافى ، وأمكن الجمع عرفة والمزدلة ونحوه ، فلا نسلم أنه عند القائل بالطلب رخصة ؛ بل هو عزيمة متعبد بها عنده و وبدل عليه حديث عائشة رضى الله عنها في القصر : « فرضت الصلاة ركمتين ب الحديث (أ) ؛ وتعليل القصر بالحرج والمشقة لايدل على أنه رخصة ؛ اذ ليس كل ما كان رفعاً للحرج يسمد رخصة (1) ؛ على هذا الاصطلاح العام و إلا . فكان يجب أن تكون الحرج يسمد رخصة ، لأنها شرعت في السائم المتعدم ، أو يكون القرض، والمساقلة الصلاة خسان ؛ ويكون القرض، والمساقلة والقراض ، وضرب الدية على العاقمة رخصة ، وذلك لا يكون ، كا تقدم و فكل المراح و مرض ، والمناقلة مناس بوضية و وأما قوله . « إن الله يُحبُ أن توقي مناس ما خرج (2) ، ومنها ما هو مبغض ؛ كا تقدم بيانه في الأحكام منها ما هو مبون (2) ، ومنها ما هو مبغض ؛ كا تقدم بيانه في الأحكام منها ما هو عبوب (9) ، ومنها ما هو مبغض ؛ كا تقدم بيانه في الأحكام منها ما هو عبوب (9) ، ومنها ما هو مبغض ؛ كا تقدم بيانه في الأحكام الشكيفية ، فلا تنافى ، وأما قوله : ( يُريد الله بكم اليه مر ولا يُريد بكم المتحدة و الا يُورد بكر بكر بيد الله بكم اليه من ولا يُريد بكر التركية بكم المناس و المنافى ولا يُريد بكر المناس و التكريف ولا يُريد بكر الله من في الأحكام المناس و التكريف و المنافى والأما قوله : ( يُريد الله بكم اليه من ولا يُريد بكر المنافى والأما قوله : ( يُريد الله بكر المنافى والأم وله يورد ولا يُريد بكر الله بكر المنافى والمنافى الأمريد المنافى المنافى المنافى الأمريد المنافى الأمريد المنافى الأمريد المنافى المنافى المنافى الأمريد المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى الأمريد المنافى المنافى

 <sup>(</sup>١) الحديث أخرجه السنة الا النسائمي كما في التيسير . وتمامه (ثم أتمها في الحضر وأقرت.
 صلاة المسافر على الفريضة الاولى)

 <sup>(</sup>۲) أى بل لا بد فيه من قيد ( مستثنى من أصل كلى يقتضى المنم ) كما سبق له . واذا!
 كان الذى فرش أولا هو الركنتين فقط فيكون هو الاأسل فلا رخصة

 <sup>(</sup>٦) ای وهذا هو مدعاه نی رأس المسألة فثبت

<sup>(</sup>٤) في الفصل اللاحق المسألة السابعة

<sup>&#</sup>x27; (ه) فلا يلزم من كونه محبوبا الا يكون مباحا وان يكون مطلوبا كما هو مبنى الاعتراض

المُسُر ) وما كان نحوه ، فكذلك أيضاً ؛ لأن شرعية الرخص المباحة تيسير ورفع حرج . و بالله النوفيق

#### المسأ لزالثالث

ان الرخصة إضافية لا أصلية ؛ يمنىأن كل أحد فى إلاّ خذ بها فقيه ننسه، ما لم بحدّ فيها حدّ شرعى فيوقف عنده. وبيان ذلك من أوجه :

و (١) بحسب الأحوال، و بحسب قوة المئة : و والمساق تختلف بالقوة والضعف، و (١) بحسب الأحوال، و بحسب قوة العزائم وضعفها، و بحسب الأ زمان، و بحسب الأعمال. فليس سفر الإنسان راكباً مسيحة يوم وليلة، في رفقة مأمونة، وأرض مأمونة، وعلى بطء وفي زمن الشتاء و قصر الأيلم \_كالسفر على الضد من ذلك، في الفطر والقصر. وكذلك الصبر (٢) على شدائد السفر ومشقاته بختلف: فرب رجل جلد ضبري على قطع المهامه، حتى صارله ذلك عادة الا يحرج بها ولا يتألم سببها، يقوى على عباداته، وعلى أدائها على كالها، وفي أوقابها، ورب رجل بخلاف ذلك . وكذلك في الصبر على الجوع والمطش، و يختلف أيضا باختلاف الجبن والشجاعة، وغير ذلك من الامور التي لا يقدر على ضبطها و وكذلك المربع بالنسبة الى الصوم والصلاة والجهادوغيرها و وإذا كان كذلك فليس للشقة المتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص، ولا حد محدود يطرد في خبير اللسفر خبير الناس ولذلك أقام الشرع في جلة منها السبب مقام العلة ؟ فاعتبر السفر

(١) لو حذفت الواو وجمل مابعدها من الحيثيات أسبابا للقوة والضعف في المشتة الـكان أوجه

رس) ما قبله بيان لاختلاف المشقة قوة وضغا باختلاف الازمان والأعوال الحارجة . «عن سفاتاالشخص . وهذا بيان\لاختلاف الدرائم ، ويسح أن يكون راجما لاختلاف الأحوال بقطع النظر عن قوة الارادة وضغها ، ويكون سرجمه الشود وعدمه ولا دخل لقوة الدريمة فيه

لأنه أقرب مظان وجود المشقة ، وترك كل مكلف على مايجد ؛ أى إن كان قصر أو فطر فنى السفر • ورك كثيراً منها موكولا الى الاجمهاد ، كالمرض • وكثير من الناس يقوى فى مرضه على مالا يقوى عليه الآحر • فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة الى أحد الرجابن دون الآحر • وهذا لامرية فيه • فإذاً ليست أسباب الرخص بداخلة تحتقانون أصلى ، ولا ضابطما خوذ باليد ، بل هو إضافي بلنسبة الى كل مخاطب فى نفسه • فن كان من المضطرين معتاداً للصبر على الجوع ، ولا شختل حاله بسببه ، كما كانت العرب ، وكما ذكر عن الأولياء ، فليست إباحة الميتة له على وزان من كان بخلاف ذلك أن • هذا وجه

﴿ والنانى ﴾ أنه قد بكون العامل المكلف حامل على العـمل ، حتى يخف عليه ما يشقل على غيره من الناس . وحسبك من ذلك أخبار المحبين الذين مهجوم صابروا الشدائد ، وجلوا أعباء المنقلت من تلقاء أنفهم ، من إلاف مهجوم إلى مادون ذلك ، وطالت عليه م الأماد وهم على أول أعمد المهم ، حرصاً عليها واغتناماً لها ، طمعاً فى رضى المحبوبين ؛ واعترنوا بأن تلك الشدائد والمشاق سهلة عليهم ، بل لذة لهم ونعم ؛ وذلك بالنسبة الى غيرهم عذاب شديدوألم المر، فهذا من أوضح الأدلة على المشاق عنتلف بالنسبة والإضافات . وذلك يقضى بأن الحسكم المبنى عليها بختلف بالنسب والإضافات

﴿ والثالث ﴾ مايدل على هذا من الشرع ؛ كالذى جا. في وصال الصيام وقطع الازمان في العبادات. فان الشارع أمر بالرفق رحة بالعباد، ثم فعله مَن بعمد النبي والله علما بأن سبب النهي — وهو الحرج والمشيقة — مفقود في حتهم ولذلك أخبروا عن أنفسهم أنهم مع وصالحم الصيام لايصد هم ذلك عن حوائجهم، ولا يقطمهم عن سلوك طريقهم ، فلا حرج في حقهم ؛ وإنما الحرج في حق من

 <sup>(</sup>١) أى فن تختل حاله يجيعليه الترخص، ومن لا تختل وتلحته المشقة فقطيكون غيرا.
 حذا مراد، فلدا لم يقل ( فلا يترخص في أ كلها ) بعد وصفه بالمضطر

يلحقه لحرج حتى يصدد عن ضروراته وحاجاته . وهذا معى كور سبب الرخصة إشافياً . ويلزم منه أن تكون الرخصة كذلك ع لكن هذا الوجه استدلال. بجنس المشقة (ا) على نوع مناً واعها . وهو غير منتهض إلا أن يجعد منضاً الى . ماقبله . فالاستدلال بالمجموع صحيح حسبا هو مذكور فى فصل المعوم فى . كتاب الأدلة

فان قيل (٢) الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤراً في المكلف ، يحيث لايقدر بسببه على التفرغ لمادة ولا لمبادة ، أو لا يمكن له ذلك. على حسب ما أمر به بم أو يكون غير مؤثر ، بل يكون مضاوب صبره ومهروم عزمه . فان كان الأول فظاهر أنه محل الرخصة ، إلا أنه يطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوباً (٢) أو ندباً على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه . وإذا كانت مأموراً بها فلا تكون رخصة كا تقدم ، بل عزيمة . وإن كان التالى فلا حرجاً في الدمل ولا مشقة ، إلا منى الأعالى المتادة . وذلك ينني كونه حرجاً

(۱) لاكن المتنة منا نوع آخر غير السابق . فالمتفغها تندم تتضيالترخس، وهما المشتنة مناركة المسكم الأصلي وهو النهي عن الوسال ، وعم المستة بجملهم بترخصول بغلل المنهدة المسكم الأصلي وهو أيضا ليس حكم سهد ، فليت من مواضع المنحفة . الا أنه على كل حالى وجدفيو من المستة بنبي علمه حكم في اجبادهم . فالاستدلال الرخصة ، الانه على كل حالت المستدلات المستقد في المستدلات المستقد المستدلات بنفس نوع المستة . فيكون من الاستدلال بالمطلق على المتيد من حيث هو مقدار بالما على الحملة من حيث هو المستدلات بالما المستدلات المستدل على المستدل على المستدل المستحكم يأتى ، الاان يجمل منضا الى ما قبه فيليد بجرد ان المستدلة المناف المستحكم يأتى ، الاان يجمل منضاً الى ما قبه فيليد بجرد ان المستدل باخلاف الاحوال والاشعام وان كان لا ينيد الدفك في موضوع الرخصة المدونة فتبه

(٢) هذا السوّال وإن كان وارداعلي أصل وجود الرخصة وكان يناسبه أول الباب لمكن لمناسبة السكلام في المشتة صبح أن يدكر هنا

(٣) أى فيها يعجز فيه عن اصل السادة والعادة .وقوله( أوندبا ) أى إذا كان لا يعجز. ولكنه لا يكون/كاملا على حسب ، ا أمر ، »

(٤) فرض فيه أنه معلّوب صبره ومهزوم عزمه .فكف مع هذا يقال :لامشقة الا ما في الاعمال الممتادة؟ وذلك ينفى كونه حرجاً ينتهض علة للرخصة .فوضع السؤال مكداً غير وجيه. فتسأما.

## أسباب الرحص إضافية .فالعذر الواحد يعتبر في شخص دون شخص ٣١٧

يتنهض علة للرخصة . و إذا انتنى محل الرخصة فى القسمين — ولا ثالث لها — ارتنبت الرخصة من أصلها . والاتفاق على وجودها معلوم . هذا خلف . فمــا انبنى عليه مثله

فالحواب من وجهين :

ها منظم الله أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر، الأنه يقتضى أت تكون الرخص كلها مأموراً بها وجوباً أو نداً ، إذ ما من رخصة تغرض إلا وهذ البحث جرفيها .فاذا كان مشترك الالزام لم يذ بهض دليلا ( ولم يعتبر في الالزامات

والتافي ﴾ أنه إن سلّم فلا يلزم السؤال لا مرين: «أ. دها» أن انحصار الرخص في القسمين لادليل عليه ؛ لا مكان قسم ثالث بينهما ، وهو أن لا يكون الحرج مؤثراً في العمل ، ولا يكون المكلف رخى البال (٢ عنده . كل أحد يجد من نفسه في المرض أو السفر حرجا في الصوم ، مع أنه لا يقطم عن سفوه ، ولا يخل به في مرضه ، ولا يؤد به إلى الإخلال بالسمل ، وكذلك سائر مايعرض من المرخص جار فيه هذا التقسم ، والثالث هو محل الإباحة ؛ إذ لاجاذب يجذبه لا حد الطرفين « والا خر » أن طلب الشرع المتخيف حطله ، ليس ما

 <sup>(</sup>١) لانه يقال السائل: الاعتراض مشترك ، فما هو جوابكم هو جوابنا . يعنى ومثله لايذكر في طريق الاثرام

<sup>(</sup>٣) هو الذي قال فيه مقادب صبره مهزوم غزمه

(٣) راجير لقراه واذا كان مأمورا جما فلا تكون رخمة). فالجواب الاول براهي ازهناك

(٣) راجير لقراه واذا كان مأمورا جما فلا تكون رخمة). فالجواب الاول براهي ازهناك

عما أشر نالهم، والجواب الثاني ترق على هذا يقول : الرخصة موجودة حتى في المأمور به ولكن

الطلب من جهة غير جهة كونه رخصة. فعجة العزعة ظاهرة من نفس الطلب ، وجهة الرخمة المنافقة المنافقة المؤلفة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المؤلفة ، والمأفقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على معمولا به في الجالة ، والمأفقة الدين تعرفوا بقاء السلم بي حق الشخص نفسه ، والالخرج عن كونه خدمة في حته ، لان المرافقة المنافقة في حته ، لان المنافقة ا

جهة كونه رخصة ؛ بل من جهة كون العربة لايقدر عليها ، أوكونها تؤدى إلى الاخلال ، الاخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا . فالطلب من حيث النهى عن الاخلال ، لامن حيث العمل بنفس الرخصة . والذلك نهي <sup>(1</sup> عن العملاة بحضرة العامام ، ومع مدافعة الأخبئين ، ونحو ذلك (<sup>1)</sup> . فالرخصة <sup>(7)</sup> باقية على أصل الإباحة من حيث هى رخصة ، فليست بمرتفعة من الشرع باطلاق . وقعد مر بيان جهتى الطاب

#### المسألة الرابعة

الإ احة المنسوبة الى الرخصة هل هى من قبيل الإياحة بمعنى رفع الحرج. أم من قبيل الإياحة بمنى التخيير بينالغمل والترك?

فالذي يظهر من نصوص الرخص أبها بمعنى رفع الحرج ، الأهامن الآخر. و وذلك ظاهر في قوله تعالى ( تحن اضطر في تعبد باغ ولا عاد فلا إنم عليه ) وقوله في الآية الأخرى: ( فإن الله غَذُورٌ رحم ) فلم يذكر في ذلك أن له الفصل والترك ، وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يوفع الاثم . وكذلك قوله: ( فَنْ كان مِنكُم مَريضاً أو على سَدَر فِعدة " مِن أيام أَخر ) ولم يقل : فله رخمة . بين لان الدليل التأثم على التحريم ليس بانيا بالنسة لهذا الشخص ، فلا رخمة الاحراب الله دليل الصب معمولا به بالنسة الشخص ننسه ، وبها تعلم مالي هـــــــــــــــــــ الناني . مذا ولايدهب عنك أنه عرف الرخصة عا ينطبق على هذا ونال (ماشر عمن الاحكام للمذر عان استثناء من تحكم على) فلا يرد عليه ما تقدم

(۱) عن عبد انه آن محد بن آبی بکر قال کنا عند عائمته رضی انه عنها فجیء بطمام فقام القاسم بن محمد بصلی .فقالت : سمت رسول انه صلی انه علیه وسلم یقول ( لا صلاته بخشرة طعام ، ولا بدان یدافعه الاخبتان) به أخربه مسلم وأبو داور والفظ له اهم تیسیر (۲) کالصلاق الازمن المنصوبة . بهن فیناك جهتان "سلطاعلی احداما الطلب والدر مته وعلی الاخری الرخصة ، کار وجهالهی والطلب فی الصلاقه فی هذه المسائل علی جبین مختلفتین ولا ممانهمن ذلك ماداست الجهة لم تتحد. قائد فی الصلاقه فی هذه المسائل علی جبین مختلفتین

(٣) هذا التغريم ظاهر على الجواب الأوَّلَ.أما أَلناني ظَرْ يُعِينُ فَهُ الأَ أَنْ التَّرْخَيْسِ لَهُ جهة غيرجهة الطلب أما كونه مباحاً في هذه الحالة فأنه لم بينه هنا اعتبادا على ماسبق .ولذاه قال (وقد مر بيازالغ) الفطر، ولا فليفطر (١) ، ولا بجور له ؛ بل ذكر نفس العذر وأشار لل أنه إن أفطر فعدة من أيام أخر. وكذلك قوله : ( فليس عليكم مجنات أن أشمر وا . . . الصلاة ) على القول (٢) بأن المراد القصر من عدد الاكمات ، ولم يقل : فلكم أن تقصروا ، أو فإن شئتم فاقصروا . وقال تعالى في المكره : ( مَن كَذَه الله مِن تعد إيما نه إلا من أكره الآية الى قوله : ولكن من شرك بالله في عدال عنداب يلحقه ، إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه أكره فلا غضب عليه ، ولا عداب يلحقه ، إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان و ولم يقل : فله أن ينطق ؛ أو إن شاء فلينطق . وفي الحديث "أكذب أمرأتي ؟ قال له : « لاخير في الكذب » ذل له . أفأ عداما وأقول. لما ؟ . قال : « لاخير في الكذب » ولم افعل أن شئت

والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور، أن الجمهور أو الجميع يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الأكراه مأجور وفي أعلى الدرجات و والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر. فكذلك غيره (٥)من المواضع المذكورة وسواها •

<sup>(</sup>١) هذا ليس ظاهرا ، لائن الكلام في أنه لم يذكر لفظا يدل على التخير بين الفعل. والذك. فلا يتوهم أن يؤتى هنا بلفظ الاعمر أو النهى. وهو أيضا خلاف صنيعه السابق. واللاحق

والدحمي ( السبحال الله على المستحاك أن النصر برجم لا حوال الصلاة من الايماء وتخفيف ( ) لسب الله الله وجهشاء. وحيثتك يبق الشرط فى الاكمة على ظاهره ( إن خفتم أن ينتكم ) الاانه على هذا أيضا ككون رخصة ، فلهاذا قيد بقوله على القول النج أ

<sup>(</sup>٣) أغرجه مالك كما في التبسير.
(٤) يتنفى أن الوعد وهو عارف أنه لا يقدر على الوقاه رخصة للزوج بالنسبة لامرأته
(٥) يتقدم له في مباحث المباح أن العبر على عدم ذكر الكلمة مندوب. الا انه يمقى
الكلام في قوله (فكذلك غيرى) الذي يقتفى أن الجمهور أو الكمل قاتلون بالا ترك الرخصة
أفضل، مم أن ابا حنيفة يقول بوحوب القصروالفطر، وتسمى رخصة اسقاط بحيث لا يصح الله الاتماء واللهيام، والشافعي يقول اذا زادت المسافة عن مرحلتين كانا اغضل من العيام والاتمام.

وأما الاباحة التي يمعني التخيير فني قوله تمالى : ( نِساؤكُم حَرْثُ كُمُ فَا تُوا حَرْكُكُمْ أَنِّي شِدْتُم ) بريدكيف شتم : مقبلة ، ومدبرة وعلى جَنب . فهذا تخيير واضح . وكذلك قوله : ( وكلا منها رَ غذاً حيثُ شِدِّتُما) وما أشبه ذلك • وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق ما بين المباحين فان قيل : ما الذي ينبني على الغرق بينهما ؟

قيل ينبني عليه فوائد كنيرة ، ولكن العارض في مسألتنا أنا إنّ قلنا الرخصة خير فيها حقيقة لزم أن تكون مع مقة عي العربمة من الواجب الخير. وليس كذلك إذا قلنا إنها مباحة بمنى وفع الحرج عن فاعلها ، إذ وفع الحرج لايستلزم التخيير . ألا ترى أنه موجود مع الولجب . و إذا كان كذلك ، تبينا أن العربمة على أصلها من الوجوب لمبن المقصود شرعاً . فاذا عمل بها لم يكن بين المعذور و بين غيره في العمل بها فرق ؛ لكن العدر رفع التأثير عن المنتقل عنها إن خار لنفسه الانتقال . وسيأتي لهذا بسط إن شاء الله تعالى

#### المسألة الخامسة

## الترخص المشروع ضربان :

﴿ أحده ﴾ أن يكون فى مقابلة مشقة لاصبر عليها — طبعاً ، كالمرض الذى يعجز معه عن استيفاء أركان إلصلاة على وجهها مثلا ،أوعن الصوم لفوت الدنس — أو شرعاء كالصوم المؤدى إلى عدم القدرة على الحضور فى الصلاة أوعلى إنمام أركانها وما أشبه ذلك

﴿ والثانى ﴾ أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها • وأمثلته ظاهرة

غال عياس فى الاكمال : (كونالنصر سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلامان السلف والحلف)ولس المالكية على أن رخصة ألجم بين الظهر ينوالمشاءين المسافر رخصة جائزة. والجائز بمعنى التغيير . فانظر هذا مع ما قالة المؤلف

فأما الأول فهو راجع إلى حق الله ، فالترخص فيه مطلوب . ومن هنا جاء : 
« ليس مِنَ الرِمِّ الصحيمُ في السقرِ (١١) و إلى هذا المغني يشير النهبي عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان . : « و إذا حضر المشله وأنيمت الصلاة فابده وا بالمشاء (٢١) ها لى ماكان نمو ذلك · فالترخص في هذا الموضع ملحق بهذا الأصل (٣) . ولا كلام أن الرخصة همنا جارية بحرى العرائم. ولا جله قال المداء بوجوب أكل المينة خوف التلف ، ون من لم يضل ذلك فات دخل النار

وأما الثاني فراجع الى حظوظ العباد ، لينالوا من رفق الله وتيسبره بحظ ؛ إلا أنه على ضربين : « أحدها » أن يختص بالطلب حتى لا يعتبر فيه حال المشقة أو عدمها ، كالجع بعرفة والمزدلفة . فهذا أيضاً لا كلام فيه أنه لاحق " بالعرائم، من حيث صار مطاوباً مطلقاً طلب العزائم ؛ حتى عده الناس سنة لامباحا . لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة . إذ الطلب الشرعى في الرخصة لا ينافى كونها رخصة ؟ كا يتوله العلماه في أكل الميتة للمضطر ، فإذا هي رخصة من عيث كانت مطاوبة طلب حيث وقع عليها حد الرخصة ، وفي حكم العربمة من حيث كانت مطاوبة طلب العرائم « والثاني » أن لا يختص بالطلب ، بل يبتي على أصل التخيف و رفع الحرج ؛ فهو على أصل الا باحة . فلمكلف الأخذ بأصل العربمة وإن تحمل في ذلك مشقة ، وله الأخذ بالرخصة

والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام ظاهرة فلا حاجة إلى إيرادها.

 <sup>(</sup>١) أخرجه في التيسير عن الخمسة الا السترمذي بلفظ (الصوم) ـ أقول : روايةالنسائي
 وابن ماجه بلفظ (الصيام) كاذكرها المؤلف

<sup>(</sup>۲) أغرجه فى التديير عن الشيخين بالتقديم والتأخير فى الجلتين ــ وفيه رواية أخرى عن الستمة الا النسائى ( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيست الصلاة فايدهوا بالمشاء. ) (٣) فهو راجع الى حق الله لا تأتى المخدور فى الصلاة والاتيان بها على كالها مع هذه الامدور

الموافقات ج ١ ـ م ـ ٢١

فإن تشوِّف أحد الى التنبيه على ذلك فنقول:

أما الأول فلأن المشقة إذا أدت الى الاخلال أصل كلى ، لزم أن لايعتبر فيه أصل العزيمة ؛ إذ قد صار أكمال العبادة هنا والاتيان بها على وجهها يؤدى الى رفعها من أصلها (17، فالاتيان بما تدر عليها منها وهو مقتضى الرخصة هو المطاوب . وتقرير هذا الدليل مذكور فى كتاب المقاصد من هذا الكتاب

وأما الثانى فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدايــل يدل على طلب العمل بها على الخصوص ، خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة فى نفسها ، كما تابت عند مالك طلب الجمع بعرفة والمزدلفة.فهذا وشبهه مما اختص عن عمو حكم الرخصة ولاكلام فيه

. <sup>أ</sup> وأما الثالث فما تُقدم من الأدلة واضح فى الافن <sup>(٢)</sup> فى الرخصة ، أو فى رفع الايتم عن فاعلما

#### المسانة السادسة

حيث قيل (٣) بالتخيير (٤) بين الأخذ بالعزيمة والأخـــذ بالرخصة،

(١) أى عدر تحصيلها . هذا فها كان المعجز فيه الطبع. أما ما كان المعجز في شرعاكاً مئته المتقدمة مكور وضاف الكهار كنا بها كيمور في المسافرة المساف

ر) ما عدم الوجهين فائدته فراجعها بني على كل من الوجهين فائدته فراجعها

(٣)وأما إذا قبل برغم الاثم عن فاعلها فالظاهر أدالوجعادأ خذاللمبزيمة ممانندم له فيآخر لمسألة الرابعة من مسائل المبلح حيث قال : (وأما قسم مالا حرج يه ، فيكاد يكون شبيها بإتباع الهرى المذموم لانه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجلة ) عبر أن رجحان العربمة يمتاح الى تقييدها اذا لم تصرالرخصة مطلوبة شرعاكالجم بمزدلفة مثلا

(ع) مع كونه لم يدتمن هذا، وأنما الدليل على أن الاباحة الرئيسة بحيق رفع الحرب، ولم يتم على هذا التخيير دليل فرعها ما أطال به في المسائنين السادسة والسابعة. وبيق الكلام في المراد التربيح بعد فرض التخيير: همل الراد به أنه هو الاحب والمثاب عليه في نظر النسارع؟ وبعدل على هذا ما يأكما في أدلة ترجيح الاخذ بالعزيمة المنيد أنهم لما أخذوا بها مدحهم الته، فللترجيح بينهما مجال رحب ؛ وهو محل نظر . فلنذ كر جملا بما يتعلق بكل طرف من الأدلة .

فأما الأخذ بالعز مة فقد يقال إنه أولى ، لأمور:

إحدها ﴾ أن المربعة هي الأصل النابت المتفق عليه المتطوع به و وورود الرخصة عليه و إن كان مقطوعاً به أيضاً فلا بد أن يكون سببها مقطوعاً به في الوقوع . وهذا المقدار بالنسبة الى كل مترخص غير متحقق إلا في النسم المنتدم (١). وما سواه لا تحقق فيه ، وهو موضع اجتهاد به فإن مقدار المشقة المباح أحيال فا كثر عن علام عقير منضبط . ألا ترى أن السفر قد اعتبر في مسافته ثلاثة أعلى المياليهن . وعلة القصر المشقة ، وقد عتبر فيها أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة ، واعتبر في المرض أيضاً أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة ، واعتبر في المرض أيضاً أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة ، واعتبر في المرض أيضاً أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة ، واعتبر في المرض أيضاً أقل ما ينطلق عليه اسم المؤلف والمعتبد في بالنافون الاموضع فيه القطع وتعارض فيه الظنون ، وهو محل الترجح والاحتياط . فكان ، ن مقتضى هذا أن لا يقدم على الرخصة مع بقاء احال في السبب

﴿ والثانى ﴾ أن الدريمة راجعة الى أصل فى التكليف كلى ولا نه مطلق عام على

وأن الامر بالمروف مستحب وإن أدى الى الاضرار بالمال النج. واذا كان كذلك فكيف يتأتي أن يكون هنا تخيير الاوندتندم له في المسألة الاولى في المباح بمني المحبر فيه سبمة أدلة على أنه لا فرق بين الغمل والترك في نظر الشارع بالسبة السباح المحبر فيه. وما عورضت به مناأسر آخرتهد كو نصيوبالشارع ومطلوبا ومثابا على. فلينظر ماهوم مني كو تأولي وأرجع نظر الشارع فحرها لمالماني احتى لا يتناقى كلامه هنا مع كلام في المباح فيا سبح. فقد يتال إن مراده بالترجيح الاخديما هوأحوط فقط وان لم يكن بالفاسليم الاستعباب والثواب هليه، كا يشير اليه قوله ( وهوعل التوجع والاحتياط) . ولسكري في الماحية الاستعباب والثواب هليه، كا في الحلق المسالة السابية قبل الفسل الالول أدالاً حروبة في الأدلة الاتحد وسيائي يمنى الندب ونارة تكون بميني الوجوب، فتلبه التوفيق بين كلامه في المائية بالدي مالت عولته في الى طنة وقود ذا كرة المجمع بين أطراف الكلام في هذا المثام الذي طالت جولته فيه ( ) وهو ما ألحق بالعرائم بتسبه وقوله ( وماسواه) هو التمالئات

الأصالة في جميع المكافين . والرخصة راجعة الى جزئى بحسب بعض المكلفين من له عنر ، وبحسب بعض الآحوال وبعض الأوقات في أهل الاعذار ، لا في كل حالة ولا في كل وقت ، ولا لكل أحد • فهو كالعارض الطارئ على الكلى . والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي، فالكلي مقدم ، لأن الجزئي يقتضي مصاحة جزئية ، والكلي يقتضي مصلحة كلية . ولا يُنخرم نظام في العالم بنخرام المصلحة الزئية ؟ بخلاف ما إذا قدُّ ماعتبار المصلحة الجزئية، فإن المصلحة الكمية ينخرم نظام كاينها . فمسألتنا كذلك. إذ قد علم أن العزيمة بالنسبة إلى كل مكلف أمركلي ثابت عليه . والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية ، وحيث يتحقق الم حب وما فرضنا الكلام فيه <sup>(١)</sup> لاينحقق فى كل صورة تفرض الا والمعارض الكلى ينازعه · فلا ينجى من طلب الخروج عن العهدة الا الرجوع الى الحكمي ، وهو العزيمة ﴿ والثالث ﴾ ماجاء في الشريعة من الأمر (٣) بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجرداً ، والصبر على حلوه ومره ، و إن انتهض موجب الرخصة ، وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر . من ذلك قوله تعالى : ( الَّذينَ قال لهمُ الناسُ إِنَّ الناسَ قد جَمَوا لَكُمُ فَاخْشُوهُم ) فهـذا مظنة النخفيف، فأقاموا على الصبر والرجوع الى الله ، فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به (٣) . وقال تعالى : ( إِذْ جَانُهُ وَكُمْ مِنَ فَوقَكُم ومِن أَسْفَلَ مِنْكُم وإذْ زَاغَتِ الأَبْصِارُ وَبَلْغَتِ القلوبُ الخَنَاجِرِ۔ الى آخر القصة حيث قال : رِجالٌ صَدَةُوا ماعاهَ أوا الله عليه) فد مهم بالصدق

<sup>(</sup>١) وهو القسم الثالث

<sup>(</sup>٢) وَهُلَّ مِعَ الْأَمْرِ يَكُونَ مِجْرِدَاحْتِبَاطَ، أَمْ يَتَنفَىهِ هَذَا الأَمْرِ أَنْ يَكُونَ أَنفَىلِ مِثَابَاطِلِهِ؟ وكيف ينبنى هذا على التخبير؟

<sup>(</sup>٣)ومنه( واتبعوا رضوان الله) وأى ثواب أجزل من رضوان الله ؟وفي الآية بسدها: (ليجزى الله الصادقين بصدقهم) فكلا الآيتين فيه الجزاء والثواب، ولا يكونء التغيير. وبالجة لو ترك الأدلة التي فيهاطلبالاخذبالعز بمة والثواب عليها لكان موافقالاً على المتخدم من بناء المسألة على التغيير

مع حصول الزلزال الشديد، والأحوال الشاقة التي بلنت التلوب فيها الحناجر. وقد عرض النبي تراتي على أصحابه أن أيعطوا الأحزاب من تمار المدينة، لم لينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر، فأبوا من ذلك وتعززوا بالله وبالإسلام (١١) فكان ذلك سببا لمدحهم والثناء عليهم. وارتدت العرب عند وفاة النبي تراتي مكن الرأى من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أو من بعضهم غير أبي بكر استثلافهم بترك أخذ الزكاة بمن منها منهم، حتى يستقيم أمر الأمة ، ثم يكون مايكون ، فأبى أبو بكر رضى الله عنه ، فقال : والله لأ قاتلهن حتى تنفر دسالتي. والقصة مشهورة (٢٠) . وأيضاً قال الله تعالى : ( مَن كَفَرَ بالله منه ان ترك ذلك أفضل والقصة مشهورة (٢٠) . وأيضاً قال الله تعالى : ( مَن كَفَرَ بالله منه أن ترك ذلك أفضل

<sup>(</sup>۱) جافرا ارداد أن يعطى المداهب (۲۳ س ۱۹۲۱) ما يأتى : وذكرا بن استعاق ما حاصلة أنسلى التنظيه وسلم أداد أن يعطى عينسة بن حصن ومن معه ثلث محار المدينة على أن يرجبوا ، فنمه السدان وقالا : (كنا محن وهم على الشرك لا يطمون أن يأكوا منها شرة الابترى أو يعم أخيين . أكرمنا الله بالاسلام وأعرنا باك وبه ، نعطيم أموالنا ؟ مالنا مهذا مبادا من حاجة . واقد مانعطيم الا السيف حتى يحكم الله . فقال سلى أنه على وسلم (أنت وذاك ) ياكنا بالمداورة على مربره : أنى الحارث الى الني سلى انه على وسلم فقال: عن المنا مع مربره : أنى الحارث الى الني سلى انه على وسلم فقال: عند نا سعنا تمر المدينة ، والاملائاها عليك خيلا ورجالا . فقال : حتى استأمر السعود . محادث من عباده وسعد بن عباده وسعد بن عباده وسعد بن عباده والله ما الحادث الى المنا المنا

<sup>(</sup>٧) لايخقى على المطلم على أخبار هذه الردة أنه لم بيق منعن لأحكام الاسلام من قبائل المدرب الاقريش وتقيف والاتحمار ، واضطرحت نار الفتنة في سائر الجزيمة : تتجمع التبائل قرب المدينة ، وأرسلوا وفودهم الى أبي بكر على أن يقيموا السلاة ولا يؤدوا الزكاة ، لانهم المدين المواتفة من المرب الكرم المرب ، وقام متنبؤل من المرب ذكوراً وإناناً ، فارتد ممهم كثير ممن لم تخالط بشاعة الايمان قلويهم — ومكذا أصبح أشمل التبائل بين بلغ ومرتمة ، بل شاع تسمية الكل مرتدين ( دعة عالمة و خاصة) وكان بيش المسلمين اذذاك مع السامة بالشام ، فكاد يجمير الصحابة على أنه ليس من المسلمة حرب جزيرة الدرب كلها ، وأن الضرورة تنفى باستلاف مانمي الزكاة بعدم طلبا منهم ، فأدادوا

عند جميع الأمة أو عند الجمهور . وهدا جار في قاعدة الأمر بالمروف والنهى من المسكر أن الأمر مستحب ، والأصل مستتب ، وإن أدى الى الإضرار بالمال والنفس ، لكن يزول الانحتام و يبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام : « إنّ خَبراً لأحديم أن لايسأل من أحد شيئاً (١) مفعله الصحابة رضى الله عنهم على عومه ، ولا بدأن يلحق من التزم هدا العقد مشقات كثيرة فاحدة ، ، ولم يأخذه الاعلى عومه حتى اقتدى جمم الأولياء : منهم أبو حزة الخراساني ، فاتفق له ماذكره التشيرى وغيره من وقوعه في البئر، وقد كان هذا النمط عما يناسب استثناؤه (٢) من ذلك

أن يأخذوا إذ ذاك بالرخصة في عدم حرب مؤلاء البناة حتى لا يتصرض الاسلام لعلمنة نجلا تنفى عليه في مهده ، وأن يتربعوا حتى يقوى أمر المسلمين بانطفاء هذه الفتن ، ثم يكون الرجوع للجماد لاصلاء كلة الله الذي مو واجب ضرورى من أقوى الغزائم فأني أبو بكر وتشدد وأقس، وحاج بهم فعجهم ورجعوا الى رأبه ، وقال عمر كانته الممهورة . فعني الحق في كلام عمر أنه الاوق بالمسلمة . فعدا الإيناق أنه اجبه ورأى المسلمة في الحرب، واجبدوا يتبول الرخمة بأوفق بالمسلم . فعل الحلاف التربيح بين الاخذ بالدرعة كما هو رأيه ، أو الاخذ بالرخمة المتعتق سبها كما هو رأى غيره — ومعلوم أن أسباب الرخم طنية ، والطنون تشارض كما قال المؤلف – ثم اضعر صدرهم لحوافقته . فكان رأيه الاوفق . فأذهن البناة . وشرّد المتلابق طريقه

وبهذا تبين أن هذا المثال كما بقه من الامثلة التي يستدل بها على ترجيح الاخذ بالمربحة مع إنتهاض موجب الرخصة . فلم يكن وأى الصحابة خطأ فى وجود سببالرخصة ، حتى يقال إنه لإيظهر فى هذه اللصة معيز الرخصة والدعة كا اعترض به يضعب

الأصل ؛ وقصة الثلاثة الذين خُلقوا (١) حيى أنوا رسول الله على وصدقوه ، ولم يعتدروا له في موطن كان مظنة للاعتدار ، فمدحوا لذلك ، وأنزل الله تو بنهم و مد حجم في الترآن بعد ماضافت عليهم الأرض بما رحبت ، وضافت عليهم أفسهم ، ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله الإ إليه ، فضح له باب التبول وساح صادقين ، لأخذه بالعزبة دون الترخص (٢) وقصة عان بن مظمون وغيره (٣) من كان في أول الاسلام لا يقدر على دخول مكة الا بجوار ، ثم تركوا الجوار رضي بجوار الله ، مع ما مالهم من المكروه ، ولكن هانت عليهم أفسهم في الله بحوار الله ، مع ما مالهم من المكروه ، ولكن هانت عليهم أفسهم في الله نعبروا إيماناً بقوله : ( إنما نوق في الصابرون أجراح م يعدير حساب ) وقال نعلى : (لندبون في أموال كوان نفسكم ، ولتسميث من من المدير والتقوا فإن من عزم الأمور ) وقال : (ولمن انتصر بعد عليه الماذة والسلام : ( فاصير كا صبر أولوا العزم من عزم الأمور ) وقال : (ولمن انتصر بعد عليه فأولنك عزم الأمور ) وقال : (ولمن انتصر بعد عليه المعاذة والسلام : ( فاصير كا صبر أولوا العزم من من الم و ) وقال : (ولمن انتصر بعد نظره فأولنك عزم الأمور ) ولمن تعزم الأمور ) ولمن تعذم الأولوا العزم من من الم و ) من قال : ( ولمن أسكر وعَدَر الله قال وتخذوه معاسبكم به الله ) من قال : ( ولمن تبدوا ما في أغليم أو تخذوه معاسبكم به الله ) من قال : ( ولمن تبدوا ما في أغليكم أو تخذوه معاسبكم به الله ) من قال : ( ولمن تبدوا ما في أغليكم أو تخذوه معاسبكم به الله )

<sup>(</sup>١) فيحديث طويل أخرجه الحُسة كما في التيسير

 <sup>(</sup>٢) كَلَّمَة أَبِي بَكِر لما قبل من إن الدغنة ترك جواره وبق مستملنا بشمائر الاسلام اعتداء على جوار الله، مع تألب الكفار عليه الا يستملن بالقرآن خشية على من كان يسمه من نسائهم وشيانهم أن مماوالي الاسلام

<sup>(</sup>٣) كان من السلم التمسك بالاعدار العامة وحاللاته اذكار الوقت فيظار السفر بيدا، وكان من السلم التمسك بيدا، وكان أوان جوالتمار. ولا دامي لاهدار ناسة. وقد قال كب إنه أوى جدلا لم يؤة غيره. فكان أوان جوالتمار والمناء فدور فكان أوان يتكان شيخا مسنا، فدور المام مقول أيضا. وقد احتدر يضه وتحانون قتل ضهم عليه الصلاة والسلام واستنفى لهم بلم ينس أن مؤلاء جيما مناقد لسوان كانت عبارة كم في دواية القصة ربما يؤخذ منها أن كان كانوا تلاقف درما يؤخذ منها أن كانوا تلاقف درما يؤخذ منها أن كانوا تلاقف المعدور وأثره ، فكنواق البلاء خمين يوما يكون ويتحدون. وكان المديمة بهدر عام أو خاص صادق ولو ضعيفاً ، فكان يقبل منهم ويستنفر لهم. فتركوا الرخصة لمارة عنه تلام والمنات المؤلفة المردة من كواللا المؤلفة المردة كما قال المؤلفة المنات المؤلفة المردة كما قال المؤلفة المردة كما قال المؤلفة المؤلفة المردة كما قال المؤلفة المؤ

الآية ، شق ذلك على الصحابة ، فتيل لهم قولوا : سمعناوأطعنا ، فقالوها ، فالتي الله يمان في قلوبهم ، فنزلت : (آمن الرسولُ بما أُنزل إليَّهُ مِنْ رَبَّهُ) الله الا يمان في قلوبهم ، فنزلت : (آمن الرسولُ بما أُنزل إليَّهُ مِنْ رَبَّهُ) الاَية (۱۰ وجه برضه عليه السلام ، ثمجاء موته ، فقال الناس لأبي بكر : إحيس أسامة بحيشه تستمين به علىمن حاربك من المجاورين الثالات فقال : لولعب المكلاب بخلاخيل نساء أهدل المدينة ، مارددت جيشا أفنده رسول الله الملكة . ولكن سأل أسامة أن يترك له عر ، فضل ، وخرج فبلغ الشام ونكة في العدو بها ، فقالت الروم : إنهم لم يضعفوا بحوت نبيهم ، وصارت تلك الحالة هيبة في قادمهم لم وأمثال هذا كثيرة مما يقتضي الوقوف مع العزائم وترك الترخص ؛ لأن النوم عَرَفوا أنهم مبتأون ، وهو :

﴿ الوجه الراهِم ﴾ • وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع

<sup>(</sup>۱) أين الرخصة هنا من كانت آية ( آمن الرسول) تاسخة وكذا لوقيل انها معكمة على ممين (إن تبدوا ما استقر في أنسكم من الأخلاق الدينة كالكبر والحمد وكتان الشهادة المحكمة على ممين (إن تبدوا ما استقر في أهد كنه المحكمة المحمد يمانيكم به الله عالم وخصة على المحب مميولا به ووفع الحرج في فعله عند المشقة. وأن هذا الخذا كان مناط دليله ماذ كره بقوله (فشق عليم فقيل لهم قولوا سمننا فقالو هالله على المين الخيس كلامه فيايين الآيتين بل في الاكتمان على مناطق الن كان كم يكون تكليفا شافا، ولكن أين الرخصة الذي كان يمكنه بها الدخص ؟

<sup>(</sup>٣) قامت القبائل المرتمدة محاربة المسلمين حول المدينة واشتد الأهمر طبهم جدا. وفي الوقت نفسه لا يترخص باستبقاء جيش إسامة وفيه وجوه الصحابة وأعيانهم وأقوى المقاتلة من المؤمنيين. لا شك أن هذا كان محل الرخصة في بقاء الجيش، ولكنه الحذ بالدريمة والنوم، فكان خيرا. وضي الله عنه الله أن من الله عليه وسلم مقاماً كدنا تهدف فيه، لولا أن من الله حليا بكر، حتى أجمناعلي ألا نقائل علمي ينت مخاص فور، فه لا لاي يكر على تقالهم

لمكلفين من أفراع المشاق ، هي مما يقصدها الشارع (١) في أصل التشريم. أعنى أن المقصود في التشريع إنما هو جار على توسط مجارى المادات ؛ وكونه شاقاً على منص الناس أو في بعض الأحوال مما هو على غير الممتاد ، لا يخرجه عن أن يكون مقصوداً له ؛ لأن الأمور الجزئية لاتخرم الأصول الكلية ، وإنما تستثنى المحتمد في المناقبة والحروج عنه لا يكون الا بسبب المحتمد ؛ والبقائه على الأصل من البعزية هو الممتمد الأول للمجهد ؛ والخروج عنه لا يكون الا بسبب الشاقة في الحضر، مع وجود المشقة التي هي العلمة في مشروعية الرخصة ، فإذا لا ينبغي الخوج عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات التي لا تطرد ولا تعدم، لأن ذلك جار أيضاً في الموائد الدنيوية ، ولم يخرجها ذلك عن أن تكون عادية . فصار عارض المشقة . إذا لم يكن كثيراً أو دائماً مع أصل عدم المشقة . كالأمر الممتاد أيضاً . فلا يخرج عن ذلك بالأمر الممتاد أيضاً . فلا يخرج عن ذلك بالأمر الممتاد أيضاً . فلا يخرج عن ذلك بالأمر الممتاد أيضاً . فلا يخرج عن ذلك بالأصل

لايقال : كيف يكون اجمهاديًا ? وفيه نصوص كثيرة ؛ كقوله : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَــير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وقوله : ( فَمَن كان مِنكم مريضاً أو على سَهُر ) الآيةً ا (إِنَّ اللهُ مُحبُّ أَن تُؤتّى رُخَصُهُ (٢٢) ) الى غير ذلك بما تقدم وسواه مما قر معناه

لاً نا نقول : حالة الاضطرار قد تبين أنه الذي يخاف معه فوت الروح (٣) وذلك لا يكون الا بمد المحبز عن العبادات والعادات ، وهو في فنسه عدر أيضاً ـ

<sup>(</sup>١) ولا ينانيه ما يأتى فى كتاب المقاصد من أن الشارع لم يقصد من التكليف بالشاق. الاهنان نيم. بل ما يأتى فى المسألتين السادسة والسابعة من النوع الثاني من المقاصديوضح ما الحائاء

<sup>(</sup>۲) أقدم ( س ــ ۱۲۷ ) (۳) أي أو العضو .

وما سوى ذلك فحمول على تعقق المشقة (١) التي يسجر معها عن القيام بالوظائف الدينية أو الدنيوية ، يحيث ترجع العزيمة الى نوع من تمكيف مالا يطاق ، وهو منتف سمما ، وما سوى ذلك من المشاق منتقر الى دليل يدل على دخوله تحت تلك النصوص . وفيه تضطرب أنظار النظاركا تقدم و فلا معارضة بين النصوص المتقدمة و بين مانحن فيه . وسبب ذلك - وهو روح هذا الدليل - هو أن هذه الموارض الطارئة تقم العباد ابتلام واختباراً لإيمان المؤمنين ، وتردد المترددين ، حتى يظهر اليبان من آمن بربه على بيئة ، من هو في شك . ولو كانت التكاليف كما يقوم كليا يعزم كليا يم بقديا الخييث من الطيب . فالابتلاء في التكاليف واتع لذا يكون الا مع بقاء أصل العزيمة ، فيبتلى المرء على قدر دينه

قَالَ تعالى: (ليَبَالُو كَمْ أَيْكُمُ أَصِنَ عَلا ) (الله . أَحَسِبَ الناسُ أَن يُتِرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهُم لاَيُثَمَّهُ أَوْلَهُ فَتَنَا الدِّينَ مِن قَالِهِم ) الآية . (لتَبُلُونَ في أَمُوا لِكُمُ وَأَنْفُ كُمْ - ثَمَ قال : وَإِن لَصَّيْرُوا وَتَعَثُّوا فَإِنَّ خَلْكَ مِن عَنِم الأَمُور ) (ولَنَبَلُونَ كُمُ حتى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنكُوالصالِ بِين وَنَبَلُوا خَبَارَكُم ) (ولَيْبَدُونَ كُمُ حتى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنكُوالصالِ بِين وَنَبَلُوا خَبُولُوا وَلَمَنَهُم إِنَّهُم صَبِرُوا اللَّهُ اللهِينِ فَلَهُ اللّهِينَ عَلَيْهِم بَانِهم صَبِروا لها ، (ولَنبَلُونَ المُحاول اللهُ مُوال والأَنْسُون والشَّرُوات . و بَشَّر الصالِ ما حاده الى غيره . وقولُه (ولَنبَلُونَ عَلِيهم بأنهم صَبروا لها ، ولم يخبور الأحوال ، كا تقدم في أحوال الله على أن هذه الله مور طلب الاصطبار على أن هذه الأمور طلب الاصطبار عليها ، والتثبَّت فيها ، حتى يجرى التكليف على مجراه الأمور طلب الاصطبار عليها ، والتثبت فيها ، حتى يجرى التكليف على مجراه الأمور طلب الاصطبار عليها ، والتثبت فيها ، حتى يجرى التكليف على مجراه الاصلى ، كان

<sup>(</sup>١ تقدم أن ذلك فيها لم يحمد فيها حد شرعى ، كالسفر مثلا وجمع العشاءين بمزدلفة

الترخص على الإطلاق كالمضاد" لما قصده الشارع من تكميل العمل على أصالته لتكميل الأجر

﴿والخامس﴾ أن الترخص إذا أخذ به فى موارد على الإطلاق ، كان ذريه الى انحلال عرائم المكافين فى التمبد على الإطلاق . ، فإذا أخذ بالمربقة كان حراً الشبات فى التمبد ، والأخذ بالحزم فيه .

بيان الأول أدن الخبر عادة ، والشر لجاجة . وهـ ذا مشاهد محسوس ، لا يحتاج إلى إقامة دليل . والمتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر مالا يسهل على غيره ، كان خفيفاً في نفسه أو شديداً . فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزبة في يده كالشاقة الحرجة . ، واذا صارت كذلك لم يقم بها حقَّ قيامها ، وطلب الطريق الى الخروج منها . وهذا ظاهر ، وقد وقع هذا المتوقع في أصول كلية ، وفر وع جزئية ؛ كسألة الأخذ بالهوى في اختلاف أقوال العلماء ، ومسألة إطلاق التول بالجواز عند لختلافهم بالمنع والجواز ، وغير ذلك مما نُبّه عليه في أثناء الكتاب أولم ينبه عليه .

وبيان الثانى ظاهر أيضاً مما تقدم ، فإنه ضده .

وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أكتر ماتكون مقدرة ومتوهمة ، لا محقة . فريما عدها شديدة وهي خفيفة في نفسها ، فأدى ذلك الى عدم صحة التعبد ، وصار عمله ضائماً وغير مبنى على أصل . وكنيراً مايشاهدالانسان ذلك، فقد يتوهم الانسان الأمور صعبة ، وليست كذلك إلا يمحض التوهم . ألا ترى أن المتيم ، لموف لصوص أوسباع ، إذا وجد الماء في الوقت أعاد عند مالك لأنه عد ، مقصراً ، لأن هذا يمترى في أمثاله مصادمة الوهم المجرد الذي لادليل عليه . بخلاف مالو رأى اللصوص أو السباع وقد منعته من الماء ، فلا إعادة هنا ، ولا يعد هدذا مقصراً . ولو تتبع الانسان الوهم لرمى به في مهاو بعيدة ،

ولاً بطل عليه أعمالا كثيرة • وهذا مطرد فى العادات ، والعبادات ، وسائر التصرفات •

وقد تكون شديدة ، ولكن الانسان مطاوب بالصبر فى ذات الله ، والعمل على مرضاته ، وفى الصحيح : «مَنْ يَصَبِّرْ مُسَدِّرُهُ الله(۱) وجاء فى آية الانفال ـ فى وقوف الواحد للاندين بعد مانسخ وقوفه للعشرة ـ : (والله مَمَ الصابرين) قال بعض الصحابة لما نزلت : نقص من الصبر بقدار مانقص من المدد . هذا بمنى الخبر ، وهو موافق للحديث والآية

( والسادس ) أن مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجه ، كا تقرر فى كتاب المقاصد من هذا الكتاب . وكذيهراً ماتدخل المشقات وتنزايد من جهة غالفة الهوى . واتباع الهوى ضد اتباع الشريعة . فالتبع لهواديشق عليه كل شى ، سواءاً كان فى نفسه شاقا أم لم يكن ؛ لأ نه يصده عن مراده ، ويحول بينه و بين مقصوده . فإذا كان المكلف قد ألتى هواه ونهى نفسه عنه ، وتوجه الى العمل عاكف به ، حتى عليه ، ولا يزال بحصيم الاعتياد يداخله حُبُّه ، ويحاوله مرث ، محتى يصير ضده تقيلا عليه ، مدم اكان الأمر يخلاف ذلك . فصارت المشقة وعدمها إضافية نابعة لغرض المكلف . فرب صعب يسهل لموافقة المنوض ، وسهل يصعب لمحافقته

فالشاق على الاطلاق في هـ ندا المقام \_ وهو مالا يطيقه من حيث هو مكلف (٢٠) ، كان مطيقاً له بمكم البشرية أم لا \_ هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في غيره بما هو إضافي لايقال فيه إنه مشقة على الإطلاق ، ولا إنه ليس بمشقة على الإطلاق ، ولا إنه ليس بمشقة على الإطلاق . وإذا كان دائراً بين الأمرين، وأصلُ العربة حقيقي ثابت، فالرجوع

 <sup>(</sup>۱) رواه في الترغيب والترهيب بلفظ (يتصبر) وهو جزه من حديث طويل رواه مالمك
 والشيخان وأبو داود والترمذي واللمائي

<sup>. ﴿</sup>٢) وهوالذي أباراليه أول المسألة الخامسة بقوله (أو شرعا كالصوم )الخ

الى أصل العزيمة حق و والرجوع الى الرخصة ينظر فيه بحسب كل شخص ، وبحسب كل عارض . فاذا لم يكن فى ذلك بيان قطعى ، وكان أعلى ذلك الظن ، الذى لا يخاو عن معارض ، كان الوجه الرجوع إلى الأصل ، حتى يثبت أن المشتمة المعتبرة فى حق هذا الشخص حق . ولا تكون حقاً على الاطلاق حتى تكون بحيث لا يستطيعها . فناحق حينئذ بالقسم الأول الذى لا كلام فيه . هذا إذا لم يأت دليل من خارج يعل على اعتبار الرخصة والتخفيف مطلقاً ؟ كفطره عليه الصلاة والسلام فى السفر ، حين أبى الناس من الفطر وقد شق الصوم عليهم . فهذا ومحوه أمر آخر برجع الى ماتقدم من الأقدام . وإنها الكلام فى غيره . فئبت أن الوقوف مع العزائم أولى . والأخذ بها في محال الترخص أحرى

فإن قيل فهل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل الواجب أو المندوب على الاطلاق ( <sup>10 ع</sup>م أم تُم انتسام ؟

فالجواب أن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات وهي :

# المسيألة السايعة

فالمشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر، على ضربين (أحدها) أن تكون حقيتية وهو معظم ماوقع فيه الترخص؛ كوجود المشقة المرّفية والسفرية، وشبه ذلك مماله سبب معين واقع (والثاني) أن تكون توهمية مجردة، بحيث لم يوجد السبب المرحص لأجله، ولا وجدت

<sup>(</sup>١) بقطب النظر عن قوله قبله ( وإنما الكلام في غيره طبت أن الوقوف مع العزائم أولى) فهو سؤال من يريد التلبت من الموضوع بأكمه، بالجواب المبنى على التفسيلات التي يذكرها ، بعد ١٠٤ كر تفاصيل كثيرة لم تنضبط بضابط مماوك بالبد. فغرضه التمهيد الاصطاء هذا الضابط

حكمته (١) وهي المشقة ،و إن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات فأما الضرب الأول فاما أن يكون بقاؤه على العزيمة يدخل عليه فسادا لابطيقه طبعاً أو شرعا، ويكون ذلك محققا، لامظنوناً ولا متوهما، أو لا .فاإن كان الأول فرجوعه الى الرخصة مطاوب ، رجع الى القسم الذي لم يقع الكلام فيه ، لأن الرخصة هنا حق لله . وإن كان الثانى \_ وهو أن يكون مُظنوناً \_ فالظنون تختلف ، والأصل البقاء على أصــل العزيمة . ومتى قوى الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومتىضعف الظن قوى ؛ كالظال (٣) أنه غير قادر على الصوم مع وجود المرض الذي مثله يفطر فيه ، ولكن إما أن يكون ذلك الظن مســتنداً الى سبب معين ، وهو أنه دخل فى الصوم مثلاً فلم يطق الا يمام ،أو الصلاة مثلاً فإيقدر على القيام فقعد ، فهذا هو الأوّل ، إذ أيس عليه مالا يقدر عليه ٠ و إما أن يكون مستنداً الىسبب مأخوذ (٣) من الكثرة ، والسبب موجود عيناً، بمعنى أن المرض حاضر ومثله لايقدر معه على الصيام ، رلا على الصلاة قائمًا أو على استعال الماء ، عادةً ، من غير أن بجرب نفسه في شي. من ذلك ، فهذا قد لمحق بما قبله ولا يقوى قوّته . أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب. وأمامفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد <sup>(1)</sup> عنده ؛ لانه إنما يظهر عنــــد التلبس (١)اذا لم يوجد السبب فلا توجد حكمته. فما فائدة ذكره ؟وهو لم يدرج فىالتوهميةصورة وجودالسب نملًا مع عدم وجود حكمته ، أو وجودها غير خارجية عن مجاري العادات . بل قصرها على مآلم يتعقق فيه السبب. وهذا متعين ، وإلا كان مثل السفر مم الترفه مماً لايصح فيه النصر والنطر أو مما يختلف فيه .وليس كذلك (٣) ﴿ لَمُثَالَ لَقُوهُ الطَّنْرُوضَعْهُ بَاعْتَبَّارِ الفَرْضَينِ، وَقُولُه (دخل قَالصوم مثلاً فلم يطق الاتَّمَام فلم يقدر فقعد) أي أنه جرب نفسه في هذا المرض قبل هذا اليومق الصوم، أو قبل هذه الصلاة في صلاة سابقة، فلم يطق ، فصار لذلك عنده ظن قوى في الصَّلَاة الحَّاضِرة أو اليوم الحاضر بأنه لابقدر . وليس الغرض أنه فعل ذلك في نفّس هذا اليوم للصوم أو نفس هذه الصلاة نُمجر ، لانه حينتُذُ بكُون المجرمحققالاً مظنونا فيختل نظم كلامه. وهو ظاهر. فقول (فهذا هو الاول)أى حَكَمه حَكمه . وقوله (اذ ليس عليه ما لا يقدر عليه). أي ولو بظن قوى كمثاله (٣) أى مأخوذ أثره ومايترب عليه من كثرة التجارب في هذا السبب الحاصل بالفعل. وتك ز التجارب من غيره ،أو من نفسه في زمن بعيد لا يقاس عليه،حتى يناير ما قبله (٤) أى يمتنفي ظن قوى جآءله من تجربة و نفسه، وا ما عنده ظن بسبب كــشرة التعارب في غيره . أو في نفسه لكن في زمن مضى بعيدا بحيث يحتمل تغير الحال بالعبادة . وهو لم يتلبس بها على الوجه الطلوب في الدريمة ، حتى يتبــين له قدرته عليم وعدم قدرته . فيكون الأولى هنا الأخذ بالدريمة ، الى أن يظهر بعد ماينيني عليه

وأما إن لم يكن للسبب عادة مطردة فلا إشكال هنا .

والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتنديرات غير المحققة ، راجعة الى

 <sup>(</sup>۱) أى فلا يجوز الافدام عليه
 (۲) على أحد التفاسير في الآية، وعدّم في دوح المعانى تكلفا فراجعه

قسم التوهات. ومى مختلفة وكذلك أهواء النفوس وفالهاتند رأشياء لاحقيقة لحاء فالسومات. ومى مختلفة وكذلك أهواء النفوس وفالهاتند رأشياء لاحور (١) والصبر ألا ما المشقة الحقلة الفادحة و فإن الصبر الا يومر بالصبر إلا من يطيقه ، فأنت برى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها و بل حكمها أضعف ، بناء على أن التوهم غير صادق في كثير من الاحوال ، فإذا اليست المشقة بحقيقية والمشقة الحقيقية والمشقة الحقيقية والمشقة المحقيقية والمشقة الحقيقية والمشقة الحقيقية المختوب المنافقة على المؤاد من المنافقة لا تستان المشقة بحقيقية والمشقة المحقيقية للاعلى اللواز مع بلان المنافقة لا تستان المحكمة ، فينا نديكون السبب منتهضاً على المواز لاعلى اللاور مع بلان المنافقة لا تستان المحكمة التي هي العلة على كالها. فالأحرى المنافقة ليست في الواز واحد ، فإ يكن بناء الحكم علم المتكناً ،

وأما الراجعة الى أهواء النفرس خصوصاً فإنها صد الاولى ؛ إذ قد تمر رأن أفسد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوانها وعوائدها . فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة الى كل من هو يت نفسه أمراً . ألا ترى كيف ذم الله تمال من اعتذر بما يتملق بأهواء النفوس ليترخس ؟ كقوله تم لى : ( و مِنهُمُ مَنْ يَقُولُ النَّنَ لِم ولا تَقَدِّى ) الآية الأن الجد بن تيس قال : اثنن لى فى التخلف عن الذر و، ولا تفتى ببنات الاصفر ، فإنى لا أقدر على الصبر عنهن وقوله تمالى : ( وقالم " أكثر جَمَنَّم أَشَدُ حَراً ) الآية ! ثم

<sup>(</sup>١) حق مع المحلة الفادحة ؟ هذا غير . واضعوسيا تمي له في الفصل الثاني أن الرخمى «الهجوبة مانيت الطلب فيه وهو مافيه المشتة الفادحة التي ينزل عليها عثل قوله عليه الصلاة بوالسلام ( وليس من البر الصيام في السفر) فكيف تكون مطلوبة والصبرعلى العزيمة أولى؟ (م) أي الذي وضع الشارع كالسفر

بين المدّر الصحيح فى قرله تسالى : (ليسَ على الضَّمَّفَا ولا على المَرْضَى ولا على المَرْضَى ولا على المَرْضَى ولا على الله لا لا يقدِ وَرَسُولِهِ ) الآيات الهيئن لا يقيقون الجاد ؛ وهم الزّمَثَى ، والصبيات ، والشيوخ ، والجانين ، والصبيات ، والشيوخ ، والجانين ، والمُميان ، ونحوهم ؛ وكذلك من لم يجد نفتة أصلاً ولا وجد من يحمله ، وقال فيه : (إذا تَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ ) ومن جملة النصيحة لله ورسوله أن لا يُبتوا من أنسهم بقية في طاعة الله - ألا ترى الى قوله تسالى : والله روائة روائة والله ، وقال : « إلا تَنْهُرُوا يُهتَدَّرُكُم مَا الآية ؛ فا ظنك يهركان عدره هوى نفسه ؟

نم وضع الشريمة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمتصود الشارع فها. وقد وسع الله تعالى على العباد فى شهوابهم وأحوالهم وتنعابهم ، على وجه لا يفضى الى مفسدة ، ولا يخصل بها المكلف على مشقة ، ولا ينقطع بها عنه المتم إذا أخذه على الوجه المحدود له • فائلك شرع له ابتداء رخصة السلم ، والقراض، والمساقاة ، وغير ذلك مما هو توسمة عليه ، وإن كان فيه مانم فى قاعدة أخرى ، وأحل له من متاع الدنيا أشياء كثيرة • فتى جمعت المدالى هرى قدجمل الشرع له منه مخرجا واليه سبيلاً فلم يأته من بابه ، كان هذا هوى شيطانياً واجباً عليه الانفكاك عنه ، كالمولع بمعصية من الماصى ، فلارخصة له ألبتة بالأن الرخصة هنا هي عبن مخالفة الشرع • بخلاف الرخص المتقدمة فإن لما فى الشرع موافقة إذ و زنت بمزاما

فقد تبين من هـذا أن مشقة محالفة الموى لارخصة فيهـا ألبتة. والمشقة الحقيقية فيها الرخصة بشرطها موإذا لم بوجد شرطها فالأحرى بمن بريد براءة ذمته وخلاص نفسه ، الرجوع الى أصل العزعة . إلا أن هـذه الأحروية تارة تكون من باب الندب ، وتارة تكون من باب الوجوب . والله أعلم

#### حی فصل کے۔

ومن الفرائد في هذه الطريقة ، الاحتياط فى اجتناب الرخص ـ فى القدم المتكلم فيه ـ والحذر من الدخول فيه ؛ فإنه موضع التباس ، وفيه تنشأ خُدع الشيطان ، ومحاولات النفس ، والذهاب فى اتباع الهوى على غير مهيم . ولأجل هذا أوسى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك أثباع الرخص جملة ، وجعادا من أصولم الأخذ بعزام العلم . وهو أصل محيح مليح ، مما أظهروا من فوائدهر حهم الله . وأما يرتكب من الرخص ماكان مقطوعا به ، أو صار شرداً مطاد بالمتعدات ، أوكان ابتدائياً كالمساقاة (١) والقرض ، لأ نه حاجي . وما سوى ذلك فالله ألى الد : مة .

ومنها أن يفهم معنى الأدلة فى رفع الحرج على مراتبها . فنوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله يُحبُ أن تؤتى رُخصُه (") » فالرخص التى هى محبوبة ماثبت الطلب فيها » فإنا إذا حلناها على المشقة الفادحة التى قال محبوبة ماثبت الطلب فيها » فإنا إذا حلناها على المشقة الفادحة التى قال فى مثلهارسول الله تلقي : « ليس من الر الصيّام فى السفر (") » كان موافقاً لقوله تعالى : ( يُريدُ الله يُحكُمُ السُّر ع) وقوله تعالى : ( يُريدُ الله يُحكُمُ السُّر ع) وقوله تعالى : ( يُريدُ لكُم السُّر ) وقوله تعالى : ( يُريدُ لكُم السُّر عن الله وفي : ( وأن تَصومُ وا خَيرُ للكُم ) للمنافذ : ( وأن تَصيرُ واخيرُ للكُم ) . فليتفطن النافار فى الشريعة الى هذه المدتون على بينة فى المجارى الشرعيات • ومن تتبع الأدلة الشرعية فى هذا المقام ، نبين له ماذكر أنم بيان . و بالله التوفيق . هذا تقرير وجه النظر فى الطرف

 <sup>(</sup>۱) لاداعي لمذا فانه من الاطلاق الذي قال فيه أنه ( لا تفريع يقرب عليه وإنما ذكر لمرفة أنه اطلاق شرعي لاغير)

<sup>(</sup>۲) تقدم (ص-۱۲۷)

<sup>(</sup>٣) تقدم (ســ٣١)

#### حیثی فصل کے۔

وقد يقال إن الا ْخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه :

(أحدها (١) )أن أصل العزيمة و إنكان قطمياً فأصل الترخص قطمي أرضاً و فانية و فان الشارع أيضاً و فانية و فان الشارع قطبية أو فانية و فان الشارع قد أجرى الظن فى ترتب الأحكام مجرى القطم في ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار و فقد قام الدليل القطبي على أن الدلائل الظنية تجرى فى فروع الشريعة بجرى الدلائل القطبية .

ولا يقال إن القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن

لأنا نقول إنحاذاك في باب تعارض الأدلة ، بحيث يكون أحـــدها رافعا 
لحكم الآخر جملة • أما إذا كانا جاريين مجرى العام مع الخاص ، أو المطلق 
مع المتيد ، فلا • وسألتنا من هذا الثانى لا من الأول ؛ لأرّب العراثم 
واقعـة على المحكف بشرط أن لاحرج • فإن كان الحرج صح اعتباره 
واقتضى العمل بالرخصة

وأيضا فإن غلبة الظن قد تنسيخ حكم القطع السابق كما إذا كان الأصل التحريم في الشيء ثم طرأ سبب محلل ظنى. فإذا غلب على ظن الصائد أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد، وان أمكن أن يكون بضيره أويمين على موته غيره، فالعمل على مقتضى الظن صحيح و إنما كان هذا، لأن لأصل وإن كان قطعياً فاستصح به مع هذا المعارض الظنى لا يمكن ؛ إذ لا يصح بقاء القطع بالتحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك و فكذلك ماض فيسه و

<sup>(</sup>١) هذا معارض الوجه الأول من الوجوه السنة التي أقامها على ترجيح العزيمة . وهذا الوجه لا يفيد ترجح الرخصة، اكا يفيد \_ كاقال \_ أن العزيمة ليست بأولى ، لاناغلبة المثل في وجود سبب الرخصة لا تجامع القطع في العزيمة الذي كان مناط الترجيح في ذلك الوجه

وحقيقة الأمر أن غلبة الظن\لاتبقى القطع المتقدم حكما ، وغلبات الظنون معتبرة. فلتكن معتبرة في الترخص

(والثانى (١)) أن أصل الرخصة وإن كان جزئياً بالاضافة الى عزيمها ، فنلك غير مؤثر ، و إلا لزم أن تقدح فيا أمر به بالترخص . بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلي فهو معتبر في نفسه ، لا نه من ياب التخصيص للعموم ، أو من ياب التقييد للإطلاق . وقد مر في الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني ، فهذا أولى (١٠٠ وأيضاً إذا كان الحبكم الرجوع الى التخصيص وهو بظنى ، دون أصل العموم وهو قطعي ، فكذلك هنا • وكا لاينخرم الكيل بالمخرام بعض جزئياته - كا هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب، فكذلك هنا ، وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المامور بها • وذاك فاسد • فكذلك ما أدى اله

(والثالث (٣)) أن الأدلة على رفع الحرج في هـنده الامّة بلغت مبلغ القطع به كقوله تعالى : (وما جَعَلَ عَلَيْتُكُم في الدَّينِ مِنْ حَرَج) وسائر مايدل على هـندا المعنى كقوله : ( يُريدُ اللهُ بُكُمُ الْيُسْمَرَ ولا يُريدُ بَكُمُ الْسُسر) ( يُريدُ اللهُ أَن يُحَقِّنَ عَنْكُم وُخلق الإنسانُ ضَمِيناً ) (ما كان عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِها فَرضَ اللهُ لُهُ ) ( ويَضَعُ مُحَنَّهُم إضْرُمُ والأَفْلالَ التي

<sup>(</sup>۱) معارض بالدجة الثانى فى ترجيح الديمة. وهو أيضا انما ينيد أنه لا ترجيح للعزيمة (۱۷) تخصيص مقطى بقطى ، فان ورود الرخمة مقطوع به أيضا ، وقول (وأيضا) يمنى ــ بعد تسلم أن النظى فى الرخمة لما سلمان التضميص اجتباد وظن لا قطم حافال التضميص على برجيح اليه ولو كان بطفى فى مقابة عموم قطى . وقد راعى فى هذا معارضة كل ما سبق فى الوج الثاني تقصيلا

<sup>(</sup>٣) وهذا مبارض لتثالث وهو أن الادلة جادت بالوقوف عندحدالامر والنهي بحرداً والعبر على حلوه ومره وان انتهن موجب العزيمة ،أىأن هذا يمارضه الادلة الدالة على التبدير ورفع الحرج عن الامة والامتنان به عليها . وهذا أيضا انما ينسب أن العزيمة ليست بأولى كاصل دعواه . ثم أضرباعته في آخر الدليل بما يتتفى ترجح الرخصة ، ويكون فيه المدعى وزيادة

فإن القطع مع الظن مستويان فى الحُسكم ، و إنما يقعالفرق فى التمارض • ولا لمارض في اعتبارها معا همنا . وإذ ذاك لايكون الأخذ بالعرب ة دون الرخصة أولى ، بل قد يقال الأولى الأخذ بالرخصة ؛ لأنها تضمنت حتى الله وحق العبد معاً . فإن العبادة المأمور بها واقعة لكن على منتضى الرخصة لاأنها ساقطة رأساً . بخلاف العربة ؛ فإنها تضمنت حتى الله مجرداً ، والله تعالى خَنيُ تعن المالمين ؛ وإنما العبادة راجعة الى حظ العبد في الدنيا والآخرة ، فالرخصة أحرى لاجاء الأمرين فها

(والرابع (۱) أن مقصودالشارع من مشر وعية الرخصة ، الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق ، فالأخذ بها مطلقاً موافقة لقصه . بخلاف الطرف الآخر فإنه مطلة التشديد ، والتكف ، والتمسق ، المنجى عنه في الآيات ؛ كقوله تمالى : (قُلُ ما أَسَالً المُحَمَّلُ الْمُحَمَّر ) وفي الترام المشاق تكليف وعسر . وفيها روى عن أربيد بيكمُ المُحَمَّر بي المراقبل : « ولم والمحتوية بي المراقبل : « ولم والمحتوية ما لأجزأتهم ، ولكن شدً وا فشدد الله عليهم (۱) وفي الحديث : «هكك المتنظّمون (۱) ، ونهى عليه المحتوية عليه المحتوية المحتوية المحتوية عليه المحتوية ال

<sup>(</sup>۱) ممارش للوجه الرابع.وتوله (عملاف الطرف الآخر) يتتضى ترجيع الرخصة ففيه لعمى وزيادة

سمى دريعة (۲) قال الالوسى فى تفسيره(ج 1 ــــــــ ۱۳۸ ) أخرج ابن جرير بسند منظيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها موقوقا (لو ذبحوا أى بقرةأرادوا لاجرأهم. ولبكن شددواعلى انفسهم فشدد القطيهم) وأخرج معيد بن منصور فى سلنه عن عكرمة مرفوعامرسلا

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود

عن النبتُّل وقال: «مَنْ رَغِبَ عن سُنتِّني فَلَيسَ مِنْي<sup>(١)</sup>» بسبب مَن عزم على صيام النهار ، وقيام الليلُ ، واعترال النساء ، الى أنواع الشِدَّة التي كانت في الأم ، فخففها الله عليهم بقوله : ﴿ وَ يَضَعُ عَنْهُم ۚ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التَّي كَانَتَ علميهم ) ، وقد ترخص رسول الله يَرَاكِي بأنواع من الترخص خالياً (٢) و بمرأً ي من الناس؛ كالقصر والفطر في السفر ، والصلاة جالساً حين جُوش شِقَّه، وكانــ حين ُبدُّنــ يصلى بالليل في بيته قاعداً،حتى إذا أراد أن بركم قام فرَّرأ شيئاً ثم ركم . وجرى أصحابه رضى الله عنهم ذلك المجرى من غير عنب ولا لوم، كما قال : ﴿ وَلا يَمِيبُ مِضُنا عَلَى بِمِضْ ». والأدلة في هذا المعنى كثيرة (والخامس(٢٦) أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدى الى الانقطاع عن الاستباق الى الخير، والسآمة والملل ، والتنفير عن الدخول في العبادة، وكراهية العمل. وترك الدوام. وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة. فإن الانسان إذا توهم التشديد أُو طُلُب أو قيل له فيه ؛ كره ذلك وملَّه ؛ وريمــا عجز عنه في بمض الأوقات فانه قد يصبر أحياناً وفي بعض الأحرال، ولا يصبر في بعض. والتكليف دائم فإذا لم ينفتح له من باب الترخص إلا مايرجع الى مسألة تكليف مالا يطاق (٤)، وسد عنه ماسوى ذلك ، عد الشريعة شاقة . وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرج ،أو انقطع أو عرض له بعض ما يكره شرعاً. وقد قال تعالى: (واعْلَمُوا أنّ فِيْكُم رَسُولَ اللهِ كَوْ يُطِيعُكُمْ فَي كَنِيرٍ مِنَ

<sup>(</sup>۱) هذا الجزء هو آغر حدیث الثلاثة رهط الذین سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله على الله عل

<sup>(</sup>٣) انما ذكر لا أنه لوكان ترخمه بمرأى من الناس فقط لقيل إن ذلك للتشريع، فلا يقومجة على أن العزيمة لا تفضل الرخمة (٣) معارض للخامس

<sup>(</sup>٤) اى تحقيقاأو بظن قوى يلحق به كما سبق في صابط المسألة السابعة

أَلاُّ مِر لَمَيْةُمْ ) وقال : ( يأيُّها الذينَ آمنوا لاتُحرُّموا طَيِّباتِ ما أحَلُ اللهُ لـكم ولا تُمَّتَدوا) قبل إنها نزلت بسبب محريم ما أحل الله تشـــد داً على النفس ، فسمى إعتداء لذلك. وفي الحديث: «خذوا من العملِ ماتُطيقون. فإن الله لن يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا (١) » هوما نُخيّر عليه الصلاة والسلام بنن أمرين إلا إختار أيسر ُهما مالم يكن إنما (٢) لا الحديث! ونهى عن الوصال، فلما لم ينتموا واصل بهم يوماً تميوماً، ثم رأوا الملال ، فقال: «لو تأخَّر الشهرُ لز د تحكُم ٣٦) كالمنكل لهم حين أبواأن ينتهوا ، وقال: « لو مُدَّ لنا في الشهر لو اصلتُ وصالاً يدعُ المتعمَّةُون تَدَمُّقَهُم (٤)» وقد قال ع بدالله بن عمر و سالماص حين كبِر: ياليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم(٥) ؛ وفي الحديث: هذه الحَوْلاء بنت تُوَيت زعوا أنها لاتنام الليل، فقالُ عليه الصلاة والسلام: « لاتنام الليل ? ! خذوا من العملِ ماأُنطيقُونِ » الحديث (٦٦) وأنكر فعلمها كما ترى . وحديث إمامة معاذ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم « أَفَتَانُ ۗ أَنْتَ يَامُعادْ ؟(٧)» وقال رجل والله يارسول الله إنى لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ، مما يُطيل بنا . قال فمــا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشدُّ غضباً منه يومئـــذ، ثم قال: ﴿ إِنَّ مَنْكُمُ مُنَفِّر بن » الحديث ا(٨) وحديث الحبل المربوط بين ساريتين ، سأل عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا حبل لزينب، تصلَّى فإذا كسيلت أوفتَرت أمسكت به .

<sup>(</sup>١) أخرجه في التيسير عن الستة بلفظ( خذوا مِن الاعمال) وفي رواية للثلاثة والنسائمي (عليكم من الاحمال ) وفي كلتا الروايتين (لا على) •أقول : ( لن يمل ) رواية بسلم (٢) أخرج الترمذي بلفظ( ملم يكن مأتما) والبخارى(بين أمرين قط) ومالك(في أمرين)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البعاري باختلاف في بعض الالفاظ

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث أخرجه في التيسير عن الشيخين والترمدي بلفظ ( لو مد لنا الشهر )

<sup>(</sup>٥) أخرجه في التيسير عن الخسة الا الترمدي (٦) أخرجه في التيسير عن عائشة بلفظ (قلت فلانه) ولم يصرح باسمها عن الثلاثة واللسائي.

والتصريح باسمها رواية لمسلم

<sup>(</sup>٧) بعض حديث في تطويل مماذحين يؤم الناس • أخرجه في التبسير عن الحسة الا الترمذي

<sup>(</sup>A) بمن حديث أخرجه البخارى

فقال: « ُحلّوه ا لِيُصلُّ أحدُ كم نَشاطَه مَفاذا كيلِ أَو فَتَر قعد (1) عواشباه هذا كثير. فقرك الرَّحَمة مرح هذا القبيل. ولذاك قال عليه الصلاة والسلام: « ليسَ مِنَ البرُّ الصميامُ (1) في السفَر » فإذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى ۽ و إن سلم أنه ليس بأولى ۽ فاحر بمة ليست بأولى (1)

(والسادس (٤) أن مراسم الشريعة إن كانت عبالغة الهوى ، كا تبين فى موضه من هذا الكتاب ، فإنها أيضاً إنما أتت لمصالح العباد فى دنياهم ودينهم، والهوى ليس بمنسوم إلا إذا كان مخالفاً لمراسم الشريعة ، وليس كلامنا فيه . فإن كان موافقاً فليس بمنسوم ، ومسألتنا من هذا ، فإنه إذا نصب لنا الشرع سبباً لرخصة ، وغلب على الظن ذلك ، فأعملنا مقتضاه وعلنا بالرخصة ، فأين التباع المروى فى هذا ؟ وكا أن (٩) اتباع الرخص بحدث بسببه الحروج عن مقتضى الأمر والنهى ، كذلك التباع التشديدات وتراة الأخذ بالرخص بحدث بسببه الحروج عن مقتضى الأمر والنهى ، وليس أحدهما بأولى من الآخر ، والمتبع للأسباب المشروعة فى الرخص، وليس أحدهما بأولى من الآخر ، ومن فرق بينهما فقد خالف الإجاع ، هذا تقرير هذا الطرف

(١) أخرجه البخارى وأبو داود والنسائى باختلاف يسير (تيسير)

 <sup>(</sup>٣) أخذ- منا على عمومه ليصح دليلا هنا . وفيما سبق حمله على أن المراد منه ماكان فيه الشقة الغادحة . فكان بذبك مناسبا للطرفين \_ والحديث تقدم (مس. ٣٢)

 <sup>(</sup>٣) سيتول في الوجه السادس ( ليس أحدم بأولى من الآخر ) بناء على هذا الوجه من الممارضة

<sup>(</sup>٤) هذا ممارض لما سبق في السادس

<sup>(</sup>ه) يعارض به ماتقدم له فى الوجه الحامس من أدلة ترجيح العزيمة . الا أنه صرفيه بالوجهين المتعارضين ٠كانه يقول : كما يلزمنا هذا يلزمكم مئه عند التشدد بالائمند بالعرائم ، كمل منها يحدث يسبيه ما ذكرتم . فما هو جوابكم فهو جوابنا . وأما قوله ( وليسأحدها بأولى من الآخر ) قبو عين الدعوى فرعها على ماذكره من الاشتراك فى الالزام . وكذا قوله

## سير فصل (١)

وينبنى عليه أن الأولوية فى ترك الترخص ، إذا تمين سببه <sup>(۲)</sup> بفلبة ظن أوقطع ؛ وقد يكون الترخص أولى فى بعض المواضع ؛ وقد يستويان . وأما إذا لم يكن ثمّ غلبــة ظن فلا إشكال فى منع الترخ*ص.* 

وأيضاً (٣) فتكون الأدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف محولة على محومها وإطلاقها ، مر فير تخصيص ببعض الموارد دون بعض . ومجال النظر بين الغريقين أن صاحب الطريق الأول إنما جعل المعتبر العلمة التي هي المشقة ، من غير اعتبار بالسبب الذي هو المظلفة ، وصاحب الطريق الثاني إنما جعل المعتبر المظلفة التي هي السبب ، كالسفر والمرض . فعلى هذا إذا كانت (٤) السلة غير منضبطة ولم يوجد لها مظنة منضبطة فالمحل على اشتباء ، وكثيراً ما يرجع هنا المي أصل الاحتياط ؛ فا نه ثابت معتبر ، حسما هو مبين في موضعه



<sup>(</sup>والمتبع الخ ) . ظريق الا دعوى معالفة الاجاع فالتقريق بينها . فأين هذا الاجاع ؟ وعلى فرض وجوده ، مافائدة هذه المباحث ؟ وهل تمد حيثند من ملح العلم ؟ أم تنزل عن ذهك ؟

 <sup>(</sup>۱) يقابل الفصل الأول ، يذكر فيه ما ينبئ على أن أحدما ليس بأولى من الآخر ...
 كما بين فى ذلك ماينبئ على ترجح العربمة

 <sup>(</sup>٢) أى الترخس . يعنى ولم توجد الحكمة
 (٣) مقابل لتوله هناك ( ومنها أن يفهم معنى الاثدلة فى رفع الحرج على مراتبها )

<sup>(</sup>ع) أى فاذاكات المثلنة منصبطة كالسفر فالأمر ظاهر. وأذاكات غير منضبطة ، والملة التي هى المشقة غير منضبطة أيينا كالمرش ، فأواجب الاحتياط على كلا الطريقين، فلا يدخل تحت النظرين السابقين. وهو ظاهر ، لا أنها يجعل هسادا موضع النزاع في الاولوية، بل لم. يدخله في أصل موضوع الرخصة في تقريراته السابقة

### حش فصل کے

فا ن قيل : الحاصل بما تقدم إبراد أدلة متعارضة • وذلك وضع إشكال فى المسألة • فهل له مخلص أم لا ؟

قيل نم ، من وجهبن : « أحدها » أن يوكل ذلك الى نظر المجهد ؛ فإنما أورد هنا استدلال كل فريق ، من غير أن يقع بين الطرفين ترجيح • فيبقى موقوفاً على المجتهد ، حتى يترجح له أحدهما مطلقاً ؛ أو يترجح له أحدهما في بعض المواضع ، والآخر فى بعض المواضع ، أو يحسب الاحوال و والثانى » أن يجمع بين هذا الكلام وما ذكر فى كتاب المقاصد فى تقرير أنواع المشاق وأحكامها، فإنه إذا تؤمل الموضعان ظهر فها بينهما وجه الصواب إن شاء الله . و بالشالتوفيق

# المسألة الثامئة

كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً ، فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء ؛ كاجاء فى الرخص شرعية المخرج من المشاق . فإذا توخى المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذى شرع له ، كان ممتللاً لا أمر الشارع ، آخداً الحاجة فى أمره ، وإن لم يفعل ذلك وقع (١١) فى محظور بن « أحدها » مخالفته اقصد الشارع ، كانت تلك المحالفة فى واجب أو مندوب أو مباح . « والثانى » سد أبواب التيسير عليه ، وقتد المخرج عن ذلك المخالفة من أوجه :

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك أن الشارع جعل للزوح أن ينفس كربته الشديدة من الزوجة يتطلبها واحدة ، فيؤدبها بهذا الازعاج الشديد . حتى إذا عرف توبتها وراجع نفسه في أن يتعملها أكثر مماكان ، حفظا لمصلحت أيضا ، راجعها . فذا اعتد كربه تانياكان له أن يطلق أيضا لذلك . لكنه إذا خالف الطريق الشرمي فطلق ثلانا ابتداء فقد خالف مارسه له المضرع ، وفقد المخرج من ورطته . فلا معظل له منها . وسياتي له أمثلة كثيرة

(أحدها) أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد ، وكانت الأمور المشروعة ابتداء قد يموق عنها عوائق، من الأمراض والمشاق الخارجة عن الممتاد ، شرع له أيضاً توابع وتمكيلات ومخارج ، بها يتزاح عن الممكلف علله المشقات ، حتى يصير التمكيف بالنسبة اليه عادياً ومنيسراً . ولولا أنها كدلك لم يكن في شرعها زيادة على الأمور الابتدائية . ومن نظر في التمكيفات أدرك هذا بأيسر تأمل . فإذا كان كذلك ، فالممكلف في طلب التخفيف المورك منا التخفيف عالمورك على المقطع في الجلة و فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق ، لم يكن ماطلب من التخفيف مقطوعاً به ولا مظنوناً ، لاحالاً ولا مالاً ، لاعلى الجلة ولا على التضعيل ؛ إذ لو كان كذلك لمكان مشروع الشرع لا مخرج له فعبت أن طالب التحفيف من غير طريق الشرع لا مخرج له (والثاني ) أن هذا الطالب إذا طلب التحفيف من الوجه المشروع، فيكفيه (والثاني ) أن هذا الطالب إذا طلب التحفيف من الوجه المشروع، فيكفيه

وعن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال له إن عمِّي طلق امرأته ثلاثاً . فقال : ﴿ إِنَّ عَـَـكَ عَصِي اللهُ فأندَمَهُ ، وأطاع الشيطانِ فلم يجعلِ له مُخرِجًا» . فقال : أَرأيت إِنْ أَحَلُّهَا لَهُ رَجِلٌ ? فقال : « مَنْ كَخَادِعْ يَخْدُعُهُ الله » وعن الربيع بن خشم في قوله : (ومَنْ يَتَق اللهُ يَجْعَلُ لهُ تَخْرَجًا ) قال : مِن كُل شيء ضاق على الناس . وعن ابن عباس من يتق الله ينجه من كل كرب فى الدنيا والآخرة. وقيل : من يتق الله والمعصية يجعل له مخرجا الى الحلال • وخرَّج الطحاوى (١) عن أبي موسى قال قال رسول الله عليه «ثلاثة يَه ْعُونَ الله فلا يُستجابُ لهم: رجلٌ" أعطى مالَهُ سفيهاً وقد قال الله تعالى ( ولا تُتؤتُوا السُّفَهَاءَ أمْوالَكُمْ) ، ورجَلُ دَايَنَ بِدَيْنِ وَلمْ يُشْهِدْ ، ورجل له امرأة سيئة الخُلق فلا يُطلِّقُهَا » ومعنى هذا أن الله لمَّا أمر بالا شهاد على البيع ؛ وأن لا مُؤتى السفهاء أموالنا حفظاً له ١٠ وعلَّمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة اليه ، كان النارك لما أرشده الله اليه قد يقع فها يكره ولم يجب دعاؤه لأنه لم يأت الأمر من بابه · والآثمار في هذا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى . وقد روى عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتلا: ﴿ إِذَا طَالْتَتْهُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِمِدَّتُهِنَّ – حتى بلغ: يَجْمُرُ لَهُ مَخْرَجًا )، وأنت لم تنق الله ، لم أجد لك مخرجاً ووخرج مالك ف السلاغات في هذا المعنى أن رجلاً أنى إلى عبد الله بن مسعود فقال: إنى طلقت امرأت ثماني تطليقات . فقال ابن مسعود : فماذا قبيل لك ? قال قبيل لى انها قد بانت مني. فقال ابن مسعود : صدقوا، من طلَّق كما أمره الله فقد بين الله لَهُ ، ومن لَدِّس على نفسه آبساً جعلنا كَلِسه به . لاتلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم • هو كما تقولون و وأمل حكاية ألى يزيد البسطامي حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنسه

<sup>(</sup>١) ورواه الحاكم أيضا

شهوة النساء ، ثم تذكر أنالنبي عليه لم يفعل ذلك ، فأمسك عنه ، فرفع عنهذلك حتى كان لايفرق بين المرأة والحجر

(والثالث) أنطالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه ، وطالبه من غير وجهه قاصد لتعدَّى طريق المخرج • فكان قاصداً لَضد ماطلب ، من حيث صد عرب سبيله . ولا يتأنى من قبل ضد المقصود إلا ضد المقصود . فهو إذاً طالب لعدم المخرج . وهذا مقتضى مادات عليه الآيات المذكور فيها الاستهزاء والمكر والخداع ، كقوله : (ومَكَرُوا ومَكَرُ الله) وقوله ( اللهُ يَسْتَمْ رَى ٤ بهم) وقوله : ( بُخاد عُونَ الله أَ والدُّينَ آمنوا . وما بُخاد عُونَ إلا أَنْفُسَهُم وما يشعُرُ ون) ومنه قوله تعالى :( ومَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ۚ اللَّهَ فَقَدْ ظَلَمَ ۖ نَهْسَهُ ﴾ وقوله (فَهَن نَكَتُفا إِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسه وَمَن أُوفى بما عاهَدَ عليهُ اللَّهَ فَسَدُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَهُ سِهِ ومَنْ أَسَاهُ فَعَلَيْهَا) الى سُوى ذلك مما في هذا المدنى ؛ وجميعه محقق ، كما تقدم من أن المتمدى على طريق المصاحة المشروع، ساع في ضدُّ تلك المصلحة • وهو المطلوب

( والرابع ) أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لايعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها . وليس للع د بها عـــلم إلا من بعض الوجوه ؛ والذي يخني عليه منها أكثر من الذي يبدوله . فقد يكون ساعياً في مصلحة نفس من وجه لا يوصله اليها ، أو نوصله المها عاجلا لا آجلا ، أو يوصله اليها ناقصة لا كاملة ، أو يكون فيها مفسدة تربى في الموازنة على المصلحة ، فلا يقوم خيرها بشرُّها • وكم من مديِّر أمراً لا يم له على كاله أصلاً ، ولا يجني منه ثمرة أصلا ، وهو معاوم ·شــاهد بين العقلاء · فلهـذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، فاذا كان كذلك، فالرجوع الى الوجه الذي وضعه الشـارع رجوع الى وجه حصول 

بالجلة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أومخالفته • ولكرخ سيق لتعاقمه بالموضع ، فى طلب الترخص من وجه لم يؤذن فيه ، أو طلبه فى غير موضعه . فإ ن من الأحكام الثابتة عزءـة ما لا تحنيف فيه ولا ترخيص. وقد تقدم منه في أثناء الكتابق هذاالنوعمسائل كثيرة . ومنهامافيه ترخيص ، وكل موضعله ترخيص يختص به لايتعدى • وأيضا فمن الأحوال اللاحةة للعبد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع كذلك ، فربما ترخص بنير سبب شرعى. ولهذا الأصل فوائد كثيرة في الفقهيات ع كقاعدة المعاملة بنقيض المقصود، وغيرها من مسائل الحيل ، وماكان نحوها

### المسأل التاسعة

أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة الرفع، لأن تلك الأسباب راجعة الى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية؟ فهي إما موا فع التحريم أو التأثيم، و إما أسباب (١) لرفع الجناح أو إباحة (٢) ما ليس بمباح . فعلى كل تقدير ، إنما هي موانع لترتب أحكام العرائم مطلقاً . وقد تبين في الموانع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع ، وأن من قصد إيقاعها رفعاً لحسكم السبب المحرِّم أو الموجب فنعله غـيَّر صحيح • ويجرى فيه التفصيل المذكور في الشروط (٣) وفكذلك الحكم بالنسبة الى أسباب الرخص، من غير فرق

## المساكة العاشرة

اذا فرَّ عنا (٤) على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة ،

<sup>(</sup>١) تنو يم في العبارة ، لا أن هذين قسمان يقابلان سابقها

<sup>(</sup>٢) أشمل ثما قبله إذ يدخل فيه الترخس في المندوبات (-) في المسألة الثامنة منها

<sup>(</sup>٤) هذا هو بسط ما أجمله في آخر المسألة الرابعة ووعد به هناك

صارت العزيمة معها من الواجب الخير؛ إذ صار هذا المترخص يقال له : ان شئت فاسل العزيمة ، وإن شئت فاعل بمقتضى الرخصة . وما عمل منهما فهو الذى واقع واجباً فى جقه ، على وزان خصال الكفارة . فتخرج العزيمة فى حقه عن أن تكون عزيمة

وأما إذا فرّعنا على أن الأباحة فيها بمنى رفع الحرج، فليست الرخصة مها من ذلك الباب إلان رفع الحرج لايستارم التخيير . ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب . وإذا كان كذلك تبيّنا أن العربة على أصلها من الوجوب المين المقصود الشارع . فإذا فعل العربة لم يكن بينه و بين من لاعدر له فرق ٤ لكن العدر وفع الحرج عن التارك لها إن اختار لناسه الابتقال الى الرخصة وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصداً لوقوع الرخصة ، فذلك بالقصد التالى . والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العربة

والذي يشبه هذه المسألة ، الحاكم إذا تمينت له في إنفاذ السحم بيتنان مه إحداها في نفس الأمر عادلة ، والأخرى غير عادلة . وأن العزية عليه أن يحكم بما أمر به من أهل المدالة في قوله تسالى : (وأشعب وأدى عنال منكم) وقال : (عَمْن تَرْضُونُ مِنَ الشَّهُ لَهُ مَا فَي المدالة أصاب أصل العزيمة وأجر أجر بن . و إن حكم بالأخرى فلا إثم عليه ، المدره بعد العالم عافى نفس الأمر ، وله أجر في اجتهاده و وينفذ ذلك الحكم عالم المتحاكمين ، كما ينفذ مقتضى الرخصة على المترخصين . فكا لايقال في الحكم على المترخصين . فكا لايقال في الحاكم : إنه مخير مين الحكم بالمدل والحكم بمن ليس بعدل \_كذلك لايقال هنا : إنه مخير مطابقاً بين العزيمة والرخصة ليس بعدل \_كذلك لايقال هنا : إنه مخير مطابقاً بين العزيمة والرخصة

فإن قيل : كيف يقال إن شرع الرخص بالقَصدِ الثانى ۗ وقَــَد ثبت قاعدة رفع. الحرج مطلقاً (1) بالقصد الأول ؛ كقوله تعالى : ( وما جَالَ عَليكُم فى الدَّبينِ

<sup>(</sup>١) أي يقطع النظر عن غصوص عمل الرخصة . وميني الجواب أنه لا يثرم من ورود الآية. دالة على الحكم استثلالا أن يكول مقصودا بالقصد الأول ، فقد جاءت الآية بشاشد ته النكاح استثلالا وهو السكن ، ومع ذلك فالقصد الاول النسل . فكذا هنا

منْ حَرَج ) وجاء بعد تقرير الرخصة : ﴿ يُويدُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّهِ مَرَ وَلا يُويدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ .

قيل : كما يقال إن المنصود بالذكاح التناسل وهو النصد الأوّل ، وما سواه من اتحاذ السكن ونحوه بالقصد الثانى ، مع قوله تعــالى : (ومِنْ آلماتِهِ أَن خَلَقَ السّكُمْ مِنْ أَنْهُسِيكُمْ أَزْواجاً لِلَمْسَكُنُوا إلها) وقوله : (وبَعَمَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَّ إلها) .

وأيضاً (١) فإن رفع الجناح نفسه عن المترخص تسهيل وتيسير عليه ، مع كن الصوم أياماً معدودات ليست بكثيرة ، فهو تيسير أيضاً ورفع حرج . وأيضاً فإن رفع الحرج مقصود للشارع في الكايات . فلا تجد كلية شرعية مكلماً بها . وفيها حرج كلي أو أكثرى ألبتة . وهو متنضى قوله : ( وما جَلَ عليكُم في الدّبن مِنْ حَرَب ) . وفين نجد في بمض الجزئيات النوادر حرجاً ومشقة ، ولم يشرع فيه رخصة ؟ تعريفاً بأن اعتناء الشارع إنما هو منصرف الى الكليات . فيمن فيه ونصرف الى الكليات . فيمند فيه عليه في مسألة الأخذ بالمربعة أو الرخصة .

<sup>(</sup>۱) عود الى السؤال وترق عليه . أى أنه لا ينزم من وجود رفع الحرج فى الرخصة . أن تكون مقصودة الشارع بالتصد الثانى لا بالأفرل ، بدليل أنه ثبت رفع الحرج ايشاً فى يسمن المسائل التي فيها الرخصة والسهولة . فى اقس أصل عزيمتها ، كصيام ايام معدودات ولم يكن شهودا مثلاً ، فى أصل العزيمة هنا أيضا تبدير ورفع حرج ، وهى مقصودة بالتصد الأكل . فلا يلزم من حصول رفع الحرج فى الرخصة أن تكون بالقصد الثانى ، ثم ترقى عليمانانيا قائل (وأيضا الذي ) أى أن رفع الحرج في سائر السكليات التي هى عزائم، عليمانانيا قائل (وأيضا المنح أوله وقائل الدونية الذي كبو يحسم الاحتماض الاول أيضا . وقول الجواب من الجميع توله (فائل الدونية الذي كنفى أن كما من هذين الترقيين تفصيل (وعمن مجد في بدين مكان الاحتراض الاولة اينين تفصيل الدخل تحت الاطلاق في أصل الاكتاب ، فلا يختفى أن كما من هذين الترقيين تفصيل . لما دخل تحت الاطلاق في أصل الاكتاب ، فلا يختفى أن كما الاطلاق في أصل الاكتاب ، فلا يختفى عن بين الترقين نصيل . لما دخل تحت الاطلاق في أصل الاكتاب ، فلا يقول عن من جهة تمدين من عبد إجاله .

فا ذاً العزيمة من حيث كانت كلية ً ، هي مقصودة للشارع بالقصد الأول . والحرجُ من حيث هو جزئي عارض لتلك الكلية ، إن قصده الشارع بالرخصة فهن جهة القصد الثاني . والله أعلم

# المسألة الحادبة عشرة

إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص، وجدنا العزائم مُطّردة مع العادات الجارية، والرخص جارية عند انحراق تلك العوائد

﴿ أَمَا الأُولَ ﴾ فظاهر ؛ فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها فى أوقاتها ، وبالصيام فى وقته المحدود له أولا ، وبالطهارة المائيسة ، على ماجرت به العادة : من الصحة ، ووجود العقل (١٠) ، والإقامة فى الحضر، ووجود الماء، وما أشبه ذلك . وكذلك سائر العادات والعبادات ؛ كالاً مر بستر العورة مطلقاً أو للصلاة ، والنبي عن أكل المينة واللم ولحم الخلز بروغيرها ، إنما امر بذلك كله ونكي عند عند وجود مايتانى به امتثال الأمر واجتناب النبي ، ووجود خلك هو الممتادعى العموم التام أو الأكثر . ولا إشكال فيه

﴿ وَأَمَا النَّانِ ﴾ فعلوم أيضاً من حيث ُ عَلَم الأَول. فلفرض ، والسفر ، وعدم الماء أو الثوب أو الما كول ، مرخص لترك ما أمر بضمله ، أو فعل ما أمر بتركه . وقد مرّ تفصيل ذلك فيا مرّ من المسائل . ولمعناء تقرير آخر مذكور في موضعه من كتاب المقاصد بحمد الله

الا أن انخراق العوائد على ضربين : عام ، وخاص . فالعامّ ماتقسم . والحاص . فالعامّ ماتقسم . والحاص كانخراق العوائد للأولياء إذا علما بمقتضاها . فذلك إنما يكون ف

 <sup>(</sup>١) غير ظاهر هنا، لان الكلام في أمور اذا وجدتاناتالديمة، واذا فقدكانات الرخصة.
 و ليس منها المقل، لأنه شرط مطلق التكليف. ولذلك لم يذكر مقابلة فيها بعد مع أنه ذكر
 مقابل غيره.

الأكثر على حكم الرخصة ع كانقلاب الماء لبناً ، والرمل سويقاً ، والحجر ذهباً ، و إنزال الطعام من السهاء ، أو إخراجه من الأرض ، فيتناول المفعول له ذلك ويستعمله . فإن استعاله له رخصــة لاعزيمة . والرخصة \_كما تقدم ــ تَّـا كان الأخذ بها مشروطاً بأن لايقصدها ولا يتسبب فها لينال تخفيفها ، كان الأمر فهما كذلك؛ إذ كانمخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارع، إذ ليس منشأنه أن يترخص ابتداء ، و إنما قصده في التشريع أنَّ سبب الرَّخصة إن وقع توجُّـه الاذن في مُسبِّبه كما مر . فههنا أولى ؛ لأن خوارق العادات لم توضع لرفع أحكام العبودية، و إنما وضعت لأ مر آخر ؛ فكان القصد الى التخفيف من جهمًا قصداً اليها لا إلى ربَّها . وهذا مناف لوضع المقاصد في التعبد لله تعالى .

وأيضاً فقدذكر في كتاب المقاصد أن أحكام الشريعة عامة لاخاصة . بمعنى أنها عامة في كل مكلف ، لاخاصة ببعض المكلفين دون بعض • والحد لله • أ ولا يعترض على هٰذا الشرط بقصه النبي ﷺ لا ظهار الخارق كرامةً ومعجزةً ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إنما قصد بذلك معنى شرعياً مبرًّا من طلبه حظّ النفس. وكذلك نقول إن للولى أن يقصد إظهار الكرامة الخارقة لمنى شرعى لا لحظ نفسه . ويكون هذا القسم خارجاً عن حكم الرخصة بأن

يكون بحسب القصد. وعلى هذا المعنىظهرت كرامات الاولياء الراقين عن الأحوال ، حسما دل عليه الاستقراء . فأما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا

إشكال ، وليس بمختص بالعموم ، بل هو في الخصوص أولى فإن قيل: الولى إذا انخرقت له العادة ، فلا فرق بينه وبين صاحب العادة

على الجلة فإن الذي هُيِّيٌّ له الطمام أو الشراب أو غيره من غير سبب عادى " ، مساولمن حصل له ذلك بالتكسب العادى . فكما لا يقال في صاحب التكسب المادي إنه في التناول مترخص ، كذلك لايقال في صاحب انخراق العادة؛ إذ

الافرق بينهما . وهكذا سائر مايدخل تحت هذا النمط

فالجواب من وجهبن .

(أحدها) أن الأدلة المتولة دلت على ترك أمثال هده الأشياء لا إيجابًا ، والحمن على غير ذلك ؛ فإن النبى عَلَيْكُ مُورًا بين الملك والسبودية ؛ فالمحتار العبودية (1) ؛ ومُحيّر فى أن تتبعه جبال تهامة ذهبًا وفضة ، فلم يختر ذلك (ا) وكان عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة بالوشاء له لدعا بما يحب فيكون ، ذلك (ا) ، بل اختار الحل على مجارى العادات : يجوع يومًا فيتضرع الى ربه ، كمنيره من البشر ، وكثيراً ما كان عليه الصلاة والسلام يُرى أصحابه من خلك ، فى مواطن مافيه شفا فى تقوية اليقين ، وكفاية من أزمات الأوقات (ا) وكان عليه الصلاة والسلام يُرى أصحابه من وكان عليه الصلاة والسلام يُرى أصحابه من التكسب لماشه وماش أهله . فاذا كانت الخوارق فى حقه متأتية ، والطلبات التكسب لماشه وماش أهله . فاذا كانت الخوارق فى حمة متأتية ، والطلبات عضرة له ، حق قالت عائشة رضى الله عنها : ما أرى الله إلا يُساوع فى هواك. وكان له الخوارق والكرامات عظياً ، فى أن العادات فى الخلق ، كان ذلك أصلاً لأهل الخوارق والكرامات عظياً ، فى أن

<sup>(</sup>١) روى في الترغيب والترهيب حديثا طويلا قال فيــه إن إسرافيل قال النبي صلى اقة عليه وسلم: (أن الله سعم ماذكرت ، فيعنق اليك بمفاتيح خرا أن الأرض وأمر في ال أهرض عليك ان أسير ممك جبال تهامة زمردا وبافوتا وذهبا وفضة فقلت فان شئت نبيا ملسكا وان شئت نبيا عبداً فأوماً اليه جبريل أن تواضع فقال بل نبيا عبداً ثلاثا ) رواء الطبراني باسناد حسن والبهتي في الزهد وغير

 <sup>(</sup>۲) روی الترمدی ( آنی عرض علی آن نجعل لی بطعاء مکه ذهبا فقلت لا بارب اشبع
 یوما وأجوع بوما فاذا جمت تضرعت البك وذكرتك واذا شبعت شكرتك وحدتك

<sup>(</sup>٣) فالجارى على مادته جل نفسه على مجارى المادات مع تيسر الحوارق له . كشيرا ما كانت تنطرق له المسادات وتوافيه الكرامات ، لكن ذلك فى مواطن لمتصد مبرأ من حظ النفس ، وهو تقوية البثين عند أصحابه ، وكلمايهم ضرر الازمات الشديدة التي تحل بهم كنيم لله علم عليم الشدائد فى هام الموالد المنابقة على المعالم المنابقة على المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة على المنابقة على المنابقة على المنابقة على المنابقة المنابق

لايملوا على ما اقتصــته الخوارق . ولكن لما لم يكن ذلك حمّا على الأنبياء ، لم يكن حمّا على الأولياء ؛ لأنهم الورثة في هذا النوع

(والثانى) أن فائدة الخوارق عندهم تقوية اليةين. ويصحبها الابتلاء الذى هو لازم التحكيف كلها ، وللمحلمين أجمين في مراتب التعبد ، فحكانت كالمقوَّى لجم على ماهم عليه ؛ لأنها آيات من آيات الله تعالى برزن على عوم العادات، حتى يكون لها خصوص فى الطأ نينة ؛ كا قال ابراهيم عليه السلام : (ربِّ أَرِفى كَيْفَ تُنْحُوي المُوتِي ) الآية ؛ وكا قال ببينا محمد عليه السلام : (ربِّ أَرِفى فراق موسى للخضر : « يَرْحَمُ اللهُ أَنِي مُوسى ، وَدِدْ نالو صَبَر حتى يُقَصَّ علينا من أخبارها (ا" » فأ ذاكانت هذه فائدتها ، كان ماينشا عنها نما يرجم الى علينا من أخبارها (ا" » فأ ذاكانت هذه فائدتها ، كان ماينشا عنها نما يرجم الى حظوظ النفس كالصدقة الواردة على المحتلى بمحم الى الخيرة : فا إن تكسب وطلب حاجته من الوجه المعتاد ، صار كمن ترك التصدق عليه وتكسب فرجع الى العزيمة العامة ، و إن قبل الصدقة فلا ضرر عايم الأنها وقت موقعها

وأيضاً فإن القوم علموا أن الله وضع الأسباب والمسببات ، وأجرى العوائد فيها تكليفاً وابتلاء ، وإدخالاً المكلف تحت قبر الحاجة اليها ، كا وضع له المبادات تكليفاً وابتلاء أيضاً ، فإذا جامت الخارقة لفائدتها التي وضعت لها، كان في ضمنها رفع لشقة التكليف بالكسب ، وتخفيف عنه ، فصار قبوله لها من باب قبول الرخص ، من حيث كانت رفعاً لمشقة التكليف بالكسب وتخفيفا عنه ، فن هنا صار حكمها حكم الرخص ، ومن حيث كانت ابتلاء أيضاً فيها شيء آخر ، وهو أن تناول مقتضاها ميل من الى جبها ، ومن شأن أهل العرائم في السلوك عزوب أنفسهم عن غير الله ؛ كما كانت النعم العادية الاكتسابية

<sup>(</sup>١) رواء البخارى في باب العلم بلغظ ( يرحم الله موسى لوددنا )..اليخ

ابتلاء أيضاً • وقد تقرر أن جهة النوسة على الإطلاق إنما أخذوها مآخذ الرخص • كما تبين (١) وجهه . فهذا من ذلك القبيل • فتأمل كيف صار قبول مقتضى الخوارق رخصة من وجهين ! فلأجل هذا لم يستندوا اللها ، ولم يعولوا عليها من هذه الجهة ، بل قباوها واقتبسوا منها ماؤيها من الفوائد المعينة لهم على ماهم بسبيله ، وتركوا منها ماسوي ذلك ، إذ كانت معاً نها كوامة وتحقة ، لفضمنت تكليفاً (٢) وابتلاء

#### وقد حكى القشيري من هذا الممني:

فروى عن أبى الخير البصرى أنه كان بغياء داره رجل أسود فقير يأوى الى الخر ابات ، قال فحملت معى شبكاً وطلبته ، فلما وقعت عينه على تبسم وأشار بيده الى الأرض : فرأيت الارض كاما ذهباً نامم . ثم قال : هات مامعك ا فناولته وهالني أمره وهر بت ، وحكى عن النورى أنه خرج ليلة الى شاطئ وجلة، فوجدها وقد له الترقق الشقان . فانصرف وقال : وعربيك لا أجورها إلا في ورق \* وعن سميد بن يميى البصرى قال : أتيت عبد الرحن بن زيد وهو جالس في ظل ، فقلت له : لو سألت الله أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن يوسل نقال : رقى أما يعمل فعلت ، فإذا هي والله في يده ذهب ، فألتاها إلى أن شقاها إلى المنافقة المنافقة الدخرة الدخرة الدائم المنافقة الم

بل كان منهم من استعاذ منها ومن طلبها ، والتشدوفِ اليها ؛ كا يحكى عن أبي بزيد البسطامي . ومنهم من استوت عنده مع غبرها من العادات ، منحيث

 <sup>(</sup>١) أى في المسألة الاوني
 (٢) كما يؤخذ من كـــــلام عبد الرحمن بن زيد الا كني ( لاخير في الدنيا الا للآخرة ) فا

 <sup>(</sup>۲) من يؤخد من كارم عبد الرحمن بن ريد اد في ار دعير في الديد ام مرسره) م
 حصل من التحفة يتضمن تكليفا جديدا في القصرف فيه واستعاله

شاهد خروج الجميع من نعت يد المنة ، وواردة من جهة مجرد الا نعام فالعادة في نظر هؤلاء خوارق للعادات . فكيف يتشروف الى خارقة ؟ ومن بين يديه ومن خلفه ، ومن فوقه ومن تحته مثلها . مع أن مالديه منها أنم في تحقيق العبودية كما مر في الشواهد . وعدُّوا من ركن اليها مستدرَجاً ، من حيث كانت ابتلاء كمن جهة كرنها آية أو نعمة

حكى التشيرى عن أبى العباس الشرقي ، قال: كنا مع أبي تراب النخشي في طريق مكة ، فعدل عن الطريق الى ناحية ، فقال له بعض أصحابنا: أنا عطشان . فضرب برجله الأرض ، فاذا عين ماء زلال ؛ فقال الفتى : أحب أن أشربه بقدح . فضرب بيده الى الأرض فناوله قدحا من زجاح أبيض ، كأحسن ما رأيت . فشرب وسمانا ، وما زال القدح منا الى مكه . فقال أو تراب يوما : مايقول أصحابك في هذه الأمور التي يحرم الله بها عباده ? فقلت : ما رأيت أحداً إلا وهو يؤمن بها . فقال :من لايؤمن بها فقد كفر ي إنما سألتك من طريق الأحوال . فقلت : ما أهرف لهم قولا فيه . فقال : بل قد درم من طريق الاخوال . فقات : ما أهرف لهم قولا فيه . فقال : بل قد درم أصحابك أنها خدع من الحق . وليس الامركذاك بها الخدع في حال السكون اليها . فأما من لم يقترح ذلك ولم يساكنها ، فقاك مرتبة الربانيين

وهذا كلّه يدلك على ماتقدم من كونها في حكم الرخصة ، لأفي حكم العزيمة. فليتفطئ لهذا المدى فيها ؛ فا نه أصل ينبئ عليه فيها مسائل: منها أنها من جلة الأحوال العمارضة للقوم ، والأحوال من حيث هي أحوال لا لطلب والتصدد، ولا نميذ من المقامات ؛ ولا هي معدودة في النهايات ؛ ولا هي دليسل على ان صاحبها بالغ مبلغ التربية والمداية، والانتصاب للإفادة. كما أن المغانم في الجهاد لاتعد من مقاصد الجهاد الأصلية ؛ ولا هي دليل على بادغ النهاية ، والله أعلم

#### فهرس الجزء الاول من الموافقات وشرحه

مبفحة

## مقلمةالشارح

٣

﴿ التعريف بكتاب الموافقات ﴾

بيان وسائل الاجتهادفالشريعة القديمة ، وبيان نواحي النقص بين بين الحاجة لتدوين تلك الوسائل التي أكملها الشاطبي في الفن سبب باسم (أصول الفقه) - مقارنة بين كتاب المرافقات وكتب الأصول الشارح في خدمته .

#### ١٩ خطبة المؤلف

﴿وفِيها تقسيم الكتاب الى خمسة اقسام﴾

(١) المقدمات (٢) الاحكام (٣) | المقاصد (٤) الأدلة (٥) الاجتهاد

# القسم الأول المقدمات

﴿ وفيه تلاث عشرة مقدمة ﴾

﴿ المقدمة الأولى ﴾

( أصول الفقه قطمية ، كانت بمنى الأدلة المستمملة في أصول الفقه الأدلة أو القواعد) ـ وفيها بيان منى الحفظ في قوله تعالى ( إنا نحن أو سعية ، ريانا الذكر وإنا له لحافظون) \_ ... ﴿ المقدمة الثالثة ﴾

\_

« الأدلة السمعية لا تفيد القطع ٰ بآحادها » « لتوقفها على مقدمات ٤٦

. ظنية . وإنما يحصل » « القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر <sup>ا</sup>

المعنوى \_ وبيان أنه لولا هذا ما حصل

العلم بوجوب القواعد الحس ، وحجية الإجماع والخبر والقياس - ٥٠

٣٩ (فصل) ويثبنى على هذا أن كل أصل لميشهد له نص معين واكمن أخذ ممناه من أدلة الثمرع وهو صحيح كالمصالح المرسلة، والاستحسان

21 (فصل) ولما غفل بعض الأصوليين عنهذا الطريق ذهبوا الى أنحجية الاجماع ظنية . أو تعسفوا في اثبات

22 ﴿ القدمة الراحة ﴾

كل مسألة لاينبنىءلمها فروعفقية فوضعها في أصول الفقه عادية . وكذلك كل مسألة ينبنى علمها فقه

والكنها من مباحث علم آخر ٤٤ (فصل) وكذلك كل مسألة ينبني ٦٩ عليها فقه ولاينبني على الخلاف فيها

م خلاف فی عمل بل فی اعتقاد داد تر از از از از کرد

﴿ المقدمة الخامسة ﴾ الاشتغال بالمباحث النظرية التي

ليس لها نمرة علية مذموم شرعاً ورأى المؤلف في القدر المطاوب من علم التفسير والعاوم الكونية ومناقشة الشارح له في هذا

﴿ القدمة السادسة ﴾

في بيان هدى الشريمة في التعلم وأن التعمق في التعاريف والادلة والبعد بهما عن مدارك الجهورليس من هدى الرسول ولا السلف الصالح

﴿ المقدمة السابعة ﴾ العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل

العلم ليس مقصوداً لذاته بل للممل به يم حتى العلم بالله تبالىلافضل فيه بدون العمل به وهو الايمان ــ وتأويل أدلة فضل العلم ــ

(فصل) فيا يقصد من العلم وراء
 العمل ، وأن منه ما يصح قصده
 وما لا

\*( المقدمة الثامنة )\*

مراتب العلم ثلاث : علم تقلبيدى ،

وعلم استدلالي موعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً . وبيان أن النوع الثالث هو الذي

إلا لعناد أو غفلة ٧٦ (فصل) وتحقيق هذه المرتبة أنها

نور وخشوع باطنى \* ( المقدمة التاسعة )\*

أقسام العلم ثلاثة : ماهو من صلب العلم ، وما هو منملح العلم ، وماليس من صلبه ولا من ملحه

٧٧ عليك بالقسم الأول وهو ماكان قطعياً . وله خواص ثلاث : العموم ، [

والثبات. وكونه حاكما لامحكومًا من (المقدمة الجادية عشرة)\* ٧٩ لاتستكثر من القسم الثاثى وهو

الظنيات التى لاتعارض القاطع ولكن لأبجتمع فيها تلك الخواص ٨٠ أمثلة هذا القسم وفيها ذكرى لمن

يُمنى عمره في تتبع القشور ٨٥ إياكوالقسم الثالُّث . وهوالوهميات

التي تعادى العلوم الثابتة ومنه

مذهب الباطنية وأهل السقطة

٨٦ ( فصل) وقد يعرض القسم الأول. أن يعد من الثانى أو الثالث يبعث على العمل ، ويعصم عن الزلل ، من الله على النظر في هذا ا

ال\_كتاب

\*( المقدمة العاشرة )\*

العقل تابع للنقل في الأحكام. الشرعية عوالتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس ، والفرق بن. ما بريده و بين مذهبأهل الظاهر بعث طريف في قوله عليه الصلاة: والسلام . (لايقضى القاضي وهو

غضبان)

المطاوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الادلة الشرعية التي. ستبين في كتاب الادلة

٩١ ﴿ المقدمة الثانية عشرة ﴾ لابد للعلمن معلم ، ولا بد في المعلم.

أن يكون متحقَّقاً بالعلم

المتحقق بالعلم . وهي ثلاث :)

الممل بما علم ، وملازمة الشيوخ ، والتأدب معهم

ه وجه التشنيع على ابن حزم 

المشافهة ،أو المطالعة . والا ولى أنفع

وبازم في الثانية شيئان: تحرى كتب المتقدمين . والاستعانة بالعلماء في

فهم اصطلاحات العلم . ٩٩ ﴿ المقدمة الثالثة عشرة ﴾

كل معني لايستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد

٠٠٠ الائمثلة: 1 + 9.

القسم الثاني كتاب الإحكام ﴿ والاحكام قسمان تكليفية، ووضعية ﴾

القسم الأول الأحكام التكليفة وهي خسة انواع : الاباحة، والندب والكراهة، والوجوب والحرمة وقد نظم المؤلف مسائلها كلها في الترك فلأمور .

سلسلة وأحدةوهي ثلاث عشرة مسألة ١١٢ فيما يعارض ذلك من الأدلة على

من ذلك الخطأ في فهم قوله تعالى

( ولن يجعــل الله للـــكافرين على المؤمنة ين مبيلا ) وقوله تعالى

(والوالدات يرضعن ) وقوله تعالى ( ليس على الذين آمنـوا وعمـاوا

الصالحات جناح فيما طعموا ) ومن ذلك التنطع بأخذ النصوص على عمومها ولو أدت الى الحرج والقاء

المصالح المرسلة . ١٠٢ ومن ذلك مسألتان جرت فيهما مكاتبة بنن المؤلف وبعض الشيوخ

احداها في حكم الانسلاخ عن الأموال اذاكانت تشغل الخاطر

في الصلاة. والثانية في حكم الورغ بمراعاة الخلاف

﴿ المسالة الأولى ﴾

المباح ليس مطلوب الفعــل ولا مطاوب الترك. أما كونه ليس مطاوب

والجواب عنها طلب ترك المساح : كنم الدنيا ولذاتها، وأن حلالها حساب، وذم (١٣٨ (فصل) في أدلة المسألة ﴿ المسألة الثالثة ﴾ 12. الفراغ عن العمل النافع ، وتورع المباح يعتبر بما هو خادم له السلف عن بعض المباحات ، ومدر ﴿ المسألة الرابعـة ﴾ 124 الزهد الخ. وتأويل ذلك كله « فى الفرق بين المباح بمعنى المحير ١٢٤ (فصرل) وأماكونه ليس مطاوب فيه، والمباح» « بمعنى مالا حرج الفعل وفيه الرد على مذهب الكعبي فيه ، وأن الأول له كلي مطلوب، في أن المباح واجب «والثاني شبيه باتباع الموى المذموم» ١٢٦ وضع أشكال على مجموع طرفىالمسألة ﴿ المسألة الخامسة ﴾ أودفعه بتمهيد للمسألة الثانية 127 ١٣٠ ﴿ المسألة الثانية ﴾ ﴿ المباح باطلاقيه انما يوصف بكونه الآفعال تختلف أحكامها بالكلية ماحاً « اذااعتبرفيه حظ المكلف والجزئية فالمباح بشخصيته لايكون فقط » مباحاً بكليته ، بلاما مطاوبالفعل ﴿ المسألة السادسة ﴾. وجوبا أو ندبا \_ و إما مطلوب الترك | ١٤٩ تحريما أوكراهة ــ وأمثلة ذلك الا مكام التكليفية إنماتتعلق ۱۳۲ (فصل) والمندوب بشخصه واجب بالأ فعال المقصودة، أو المقصودسيما، ١٥١ (فصل) والمكروه بجزئيته حرام بكليته ﴿ المسألة السابعة ﴾ ۱۳۳ (فصل) والواجب بشخصه فرض| « تتميم لما تقدم في المسألة الثانية ، شعه ای آشدوجوبا وبيان أن كل مندوب خادم الواجب» ١٣٦ (فصل) في شبه من قال إن الأفعال ( فصل) والمكروه خارج لاتختلف أحكامها بالكلمية والجزئية ١٥٢

﴿ المسألة الثامنة ﴾

لبعض، والممنوعات كذلك

« تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على « لازم فيمه ولا عتب » والجواب عمايعارض ذلك من الفروع المهمر الفقهية ، ومن طلب المسارعة الى ١٧٦ الخيرات.

﴿ المسألة التاسعة ﴾

« الحقوق الواجبة إما محدودة ، أو غير محدودة \_ والأولى تترتب ١٧٩ فى الدمــة « ولا تسقط بخروج| الوقت ، والثانية بخلاف ذلك » ١٦٠ ﴿ فَصِلَ ﴾ ويرجع القسم الأول الى الواجبات العينية ، والثاني الى الكفائمة .

١٦١ ﴿ المسألة العاشرة ﴾

هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجةعنالأحكام الخسة . اسمها مرتبة العقم ?»

للمنوع .وبعض .الواجبات خادمة | ١٦٤ ( فصل ) في التمثيل لهذه المرتبة منهـا ما هو متفق عليه ، وما هو مختلف فىه

١٦٦ ( فصل ) في الأوجه المانعة منعد مرتبةالعفو زائدةعلىالأحكام

الخسة ( فصل في ضوا بط هذه المرتبة

﴿ المسألة الحادية عشرة ﴾ «طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى.

جميع المكافين » « بل لى من فيه. أهلية القيام به ومناقشــة الشارح للمؤلف في هذا الرأي

( فصل ) في تفصيل هذا النظر ببيان اختلاف الغرائز والأهليات في الناس، و وجوب توزيع الاعمال في المسلمين علىهذه القاعدة ــ وهو بحث قيم في التربية والاجتماع \_ ١٨١ ﴿ المسأله الثانية عشرة ﴾

ه المباح اذا عارضته مفسدة طارئة هل» ترفع حكم الأياحة عنه ?». \_ والحواب بالتفصيل بين المباح الضرورى والحاجى وغيرهما « فى الفرق بين الواقع والمتوقع من ﴿ المسالة الثالثة عشرة ﴾ ١٨٤ مواقعالمباحه القسم الثاني الاحكام الوضعية ۱۸۷ « وهي خمسة أنواع أيضاً » | وضع أسباما » ﴿ النوع الاول السبب ﴾ وفيه أربع عشرة مسألة ــ 190 ﴿ المسالة الخامسة ﴾ ١٨٧ ﴿ المسألة الاولى ﴾ «للمكلف أن مرك النظر للمسمات « في تقسيم السبب والشرط والمانع | وله أن يلتفت المها » \_ أما الاول إلى ما هو داخل » « في مقدور الله فيدل عليه .... المكلف وماهو خارج عنه » وأمثلة م ١٩٨ (فصل) وإماأن للمكلف القصد إلى المسبب ... ذلك ﴿ المسألة الثانية ﴾ ﴿ المسألة السادسة ﴾ « مشر وعية الاسباب لا تستلزم في مراتب الدخول في الأسياب: مشر وعية » «المسبمات » أما قصد المسببات بالأسباب فله ١٩٣ ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ثلاث مراتب ... « لا يازم عند مباشرة الإسباب، ٢٠٢ (فصل)وترك الالتفات للاسباب قصد السببات » له ثلاث مراتب أيضا . ١٩٤ ﴿ المسالة الرابعة ﴾ ٢٠٥ ﴿ السَّالة السَّامة ﴾ لاتطلب من المحملف ترائد الاسماب « السبيات مقصودة للشارع من

المبلحة ــ وفيها تحقيق نفيس لمسألة | ٢٢٣ فصل ( ومنها) أن كثرة مراعاة المسبب تفتح عمل الشيطان ، وأن التوكل بالتفصيل \_ التوسط في ذلك أسلم ٢٢٦ فصل (ومنها) أن تارك النظر ﴿ المسئلة الثامنة ﴾ للمسنب أعلى درجة يثاب المكلف أويؤاخذ بماتسبب ٧٢٧ ﴿ المسألة العاشرة ﴾ عن فعله ولو لم يقصده في الأمور التي تنبني على النظر ﴿ المسألة التاسعة ﴾ اللمسبيات فى الامورالتى تنبنى على اعتبار السبب م ٢٢٨ ــ (فنها) بعث داعية المكلف إلىالا قدام على الحسنة والانصراف وحده وصرف النظر عن المسبب (فنها) أن المكلف اذا قصد رفع عن السيئة . وهنا كلمات للغز إلى في آثار الحسنة المسبب بعد استكمال السببكان قصده لغواً وهذا بحث في حكم رفض والسيئة . \_فصل\_(ومنها)دفع بعضاشكالات السادات ، وتفرقه دقيقة بين أخذ بَرد في الشريعة· السبب عل أنه ليس بسبب ، وبين وفيه نصر مذهب أبي هاشم في أن أخذه على أنه سبب لاينتج . الخروج من الأرض المغصو بة فيه ٢١٩ فصل (ومنها) أن صرف النظر طاعة ومعصية. عن المسبب أقرب إلى الاخلاص وتطبيق فروع أخرى مهمة . والتوكل ... الخ ٢٢١ فصل (ومنها) أنه ادعى للعناية ٢٣٧ \_ فصل (ومنها)أن المسببات علامة على صحة الأسباب أو فسادها وفيه تطبيقات ۲۲۲ فصل (ومنها) أنهمريح للنفس ٢٣٣ فصل (ومنها) أن النظر إلى مفرح للقلب من تعب الدنيا

المسببات العامة أدعى للرجاء أو| الخوف

فصل في الجواب عن تعارض هاتين المسألتين، وبيان الضابط الذى يرجح العمل باحد النظرين تارة، وبالآخر تارة أخرى ۲۳۲ فصل وقد يتعارض هذان الاصلان على المجتهد ٢٣٧ ﴿ المسالة الحادية عشرة ﴾

الاسباب المشروعةلا تؤدي بذاتها الى مفسدة والاسباب الممنوعة لا تؤدى بذاتها إلىمصلحة وأمثلة ذلك ۲٤۱ ( فصل )فی حلمسائل تطبیقاً على هذا الاصل

من جهة التسبب اختلف الحكم فيحتاج الى ترجيح المجتهد ٢٤٣ (فصل) المرادبالمالح والمفاسد ما كانت كذلك في نظر الشرع :لا

ماكان ملائما أو منافراً للطبع ٧٤٣ ﴿ المسالة الثانية عشرة ﴾ المسببات من حيث العلم بقصد الشارع

لما بالانسان ثلاثة أقسام: مايعلم ان

السبب شرع لاجلها ، وما يعلم أن السبب لم يشرع لاجلها ، ومايشتبه فيه ، وهنا اشكالاتعلى القسم الثاني. بمسائل من النكاح والطلاق والعتق. والجواب عنها اجمالا :

٢٥٠ ﴿ المسالة الثالثة عشرة ﴾ أذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته: وإذا تخلفت لامر خارجي فيل تؤثرفي مشم وعبته ؟

محل اجتهاد ، وفيه أدلة منالطرفين. وفيها الحواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسالة الثالثة عشرة

٢٤٢ (فصل) اذا نظر الى هذا المسائل ٢٥٥ (فصل) في الجواب عن باقي المسائل المذكورة

٢٥٧ (فصل) في حكم القسم الثالث من قيام المسالة الثانية عشرة ، وهو المشتبه فيه

ا ٢٥٨ ﴿ المسألة إلرابعة عشرة ﴾ « اذا قصه المكلف لامل السبب المنوع مايتبعه » « من الصلحة عومل بنقيض قصده . مخلاف.

« ما اذا قصد المسب نفسه »

٢٦٢ (النوع الثاني الشروط) \_ وفیه تمانی مسائل \_

٢٦٢ ﴿ المسألة الأولى ﴾

« في تحقيد ق معنى الشرط على اصطلاح هذاالكتاب »\_ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور

﴿ السالة الثانية ﴾

« في تعريف السبب والعلة والمانع | ٢٧٤ ﴿ المُسأَلَةُ السَّامِةِ ﴾ على اصطلاح هذا الكتاب»

٢٦٦. ﴿ المسألة الثالثة ﴾

«الشروط ثلاثة أقســام: عقليــة| وعادية وشرعية » « والقصود الشرعية »

٢٦٧ ﴿ المسألة الرابعة ﴾

« الشرط صفة للمشروط ومـكما.| له ، لاجزء منه » \_ و دفع إشكال ( ٢٧٥ ﴿ النوع الثالث الموانع ﴾: ببعض الشروط التي هي عمدة في

\_ التكليف ، كالعقل والإيمان

﴿ المسألة الخامسة ﴾ 778

« لايكني السبب في وقوع المسبب بل لابد من حصول الشرط» وتأيل ما يخالف ذلك من الفروع \_

٧٧٧ ﴿ المسألة السادسة ﴾

. ﴿ الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكايني ٥

«لايجوز النحيل لا سقاط حكم السبب بفعل شرط » « أو تركه » ٢٨٠ ( فصل) هل تمضى هـذه الحيدلة ويبطل بها السبب ? \_ تفصيل ، وتردد.

> ﴿ المسألة الثامنة ﴾ 444

« الشرط إما ملائم لقصود الشارع، أو مناف ، أولا ولا » \_ وفيه ثلاث مسائل \_

## فهرس الجزء الثانى

# من كتاب الموافقات وشرحه

### كتاب المقاصد

المقاصد قسمان : مقاصد الشارع ومقاصد المكلف القسم الأول مقاصدالشارع

#### صفحة

مقاصد الشارع من وضع الشريعة أربعة أنواع: مقاصد وضعها التكليف، ومقاصد
 وضعها للاكليف، ومقاصد
 وضعها للامتثال.

 ر مقدمة ) فى إثبات أن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة حفظ مصالح العباد عاجلا وآجلا

🗚 النوع الاول

مقاصد وضع الشريعة ابتدا, وفيه ثلاث عشرة مسألة : ﴿ المسألة الأولى ﴾

ر المقاصد إماضرورية أوحاجية أوتحسينية ) \_ و أمثلة كا منها في العبادات والمعاملات

ے واسمه نوامم فی امبادات وانمدسرے ۱۲ ﴿ المسألة الثانية ﴾ ( ولـكل من هذه المراثب مكملات )

١٢ ﴿ المسألة الثالثة ﴾
 ( لا نعتبر التكملة إذا عادت على

الا صل بالابطال ) الا صل الابطال )

صفحة

( المسألة الرابعة )
( الضروريات أصل للحاجيات
و التحسينات )
فيلزم من اختلالها اختلالها.وقد يحصل العكس, أنتفا

( المسألة الحامسة )
 ( ليس فى الدنيا مصلحة عضة . ولامفسدة عضة . والمقصود الشارع ماغلبمنهما )
 ( فصل ) وإذا تعارضنا نظر فى

| ۳۰ ( فصل ) وإذا تعارضنا نظر | التساوى والترجيح

صفحة ٨٥ ﴿ المسألة الثانية عشرة ﴾ (هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل ) ٦١ ﴿ المسألة الثالثة عشرة ﴾ ( لابد من المحافظة على الجزئيات لاقامة الكليات ) النوع الثانى ٦٤ مقاصد وضعالشريعة للافهام وفيه خمس مسائل ﴿ المسألة الأولى ﴾ ( هذه الشريعة عربية ، فعلى أسلوب العرب تفهم ) ﴿ المسألة الثانية ﴾ 77 ( اللغة العربيه تشاركسائر الأكسنة في المعاني الا ولية. ولها معان ثانه بة تخصما ) ٦٨ ( فصل ) ومن الجهة الثانية تتعذر ترجمتها لامن الجهة الاولى ٦٨ ( فصل ) والجهة الثانية مكملة للأولى ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ( هذه الشريعة أمية لاتخرج عما ألفه الاً ميون ، \_ بيان الشارح أن هذه القاعدة لاتؤخذ على إطلاقها، وإنماتجري في حدو دمعينة ٧١ ( فصل ) في بيان ما كان للعرب به

٣٢ ﴿ المسألة السادسة ﴾ ﴿ وَأَمَا فَيَ الا ٓ خَرَةَ فَحَضَ الْحَيْرِ أُو محض الشر للمخلدين ) وهذا لاينافى تفاوت الدرجات والدركات ﴿ المسألة السابعة ﴾ ( المقاصد الشرعية لاتنخرم ، بل هي كُلِّيةِ أَبِدِيةٍ ) ﴿ المسألة الثامنة ﴾ ( المصالح والمفاسد ليست تابعة لاً هو أم التفوس) . ٤ ( فصل ) وينبني على ذلك قواعد : (منها ) تقييد قولهم إن الأصل في الْمنافعُ ۚ الاذن وفي الْمضار المنع ٤٢ ( ومنها ) دفع إشكال القرآنى على
 ضابط المصلحة والمفسدة ٧٤ (ومنها) تقييد بعض النصوص ٨٤ ( ومنها ) ابطال ماقيل أن مصالح الدنبا تدرك بالعقل ﴿ المسألة التاسعة ﴾ ( في بيأن الدليل القاطع على اعتبار الشارع لهذه المقاصد الثلاثة) ﴿ المسألة العاشرة ) ( تخلف الحــكم أو الحــكمة في بعض || الجزئيات لايقدح فكلية المقاصد ) .٤٥ ﴿ المسألة الحادية عشرة ﴾ ( الأَحكام مبنية على المصَّالح عند المصوبة والمخطئة جميعاً )

عناية من العلوم ، وأن القرآن أتى علما بالتقرير أو التعديل أو الإبطال أو الزيادة الخ ﴿ المسألة الرابعة ﴾ في قواعد تنبني على ماتقدم ( منها ) أنه ليس كل العلوم لهـــا أصل في القرآن كا زعم كثير من الناس ــ ومناقشة الشارح لهذه النقطة ــ ٨٢ ( فصل ) \_ومنها\_ اجتناب التعمق | ين (فلاتكليفَ بالأوصاف الجلية كشهوة في اللسان حيث تترخص العرب ٨٥ ( فصل ) \_ ومنها \_ أنه ينزل فهم القرآن على المعانى المشتركة للجمهور ۸۷ (فصل) \_ ومنها \_ أن تكون العناية بالمعانى التركيبية لا الافرادية ٨٨ (فصل)\_ومنها\_أن يكون التعريف فَى التَكَالُف بالتقريب لا بالتدقيق ٩١ \_ وفيه تأويل مانقل عن السلف من التدقيق، والجو ابءن تفاو ت المراتب في الفهم \_ استطراد في سياسة التشريع \_ ﴿ المسألة الخامسة ﴾ 90 هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية أيضا ؟ هذا محل نظر، ذكرفيه أدلة الطرفين وبين تعارضها وأن الا ُقرب القول بالنني . ١٠٣ ( فصل ) نعم قدتستفادمنها آداب شرعية لامن جهة الوضع، بل من ا جبة التأسي و التأدب بآداب القرآن.

ومثل لذلك بسبعة أمثلة

النوع الثالث مقاصد وضع الشريعة للتكليف. وفه اثنتا عشرة مسألة ١٠٧ ﴿ المسألة الاولى ﴾ ( شرط التكليف القدرة ) ١٠٨] ﴿ المسألة الثانية ﴾ الطعام) ﴿ المسألة الثالثة ﴾ (ماترددبين الجبلي والكسي كالشجاعة والحب والغضب والاثناة فله حكم نوعه . والظاهرأن هذه من الجبل فلا يكلف ما بل بمبادئها أو آثارها) ١١١ ( فصل ) وكذلك سائر أحوال الباطن ﴿ المسألة الرابعة ﴾ 111 ( هل يتعلق الحبوالثوابوالبغض و العقاب بالأوصاف الجللة ؟ أما الحب والبغض فيتعلقان سها . و أما الثواب والعقاب فمحل نظر ) ١١٩ ﴿ المسألة الخامسة ﴾ ( مل يمتنع التكليف باشاق كما لا يكاف أما لا يطاق؟) الجواب بالتفصيل تبعا لأوجه المشقة وهي أربعة أوجه : الوجّه الأول مشقةمالايطاق. وهي

مانعةمن التكلف

صفحة ١٥٣ ﴿ المسألة الثامنة ﴾ ( الوجه الرابعمشقة مخالفة الهوى. وُهي مقصودة بالتكليف ) ﴿ المسألة التاسعة ﴾ 104 ( المُشَقّة الأخروية غير مقصودة أيضا ) ﴿ المسألة العاشرة ﴾ ولا مقصودة منه ) 108 ( وكذَلَك المشقة العائدة على غير المكلف) ١٥٦ ﴿ المسألة الحادية عشرة ﴾ ( المشقة العادية كمالايطلب وقوعها لايطلب رفعها وإن عظمت ) ١٥٩ ( فصل ) فىالفرق بين الحرجالعام ١٣٦ ( فصل ثالث ) الحرج مرفوع والحرج الخاص، وبيان معنى قولهم لُسبين : السبب الأول خوف وإذا ضاق الأمر انسع ، ما يثقل على غيره أبيح له احتماله || ١٦٣ ﴿ المسألة الثانية عشرة ﴾ (التكاليف جارية على الحد الأوسط. فأن مالت بالمكلف إلى أحدالطرفن فاتمايكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الا خر إلى الوسط ) ١٦٧ ( فصل ) فطرف التشديدوالزجر لن غلب عليه الانحلال في الدين. وطرف التخفيف والترخيص كمن غلب عليه التشدد النوع الرابع 174 مقاصدوضعالشريعة للامتثال.وفيه عشم ون مسألة

﴿ المسألة السادسة ﴾ 111 ﴿ الوَّجِهِ الثَّانِي المشقةِ الْحَارِجَةِ عَن المعتاد.وهي مانعة من التكليف أيضاً) ١٢٣ ﴿ المسألة السابعة ﴾ ( الوَّجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد . وهيغير مانعة من التكليف

۱۲۸ ( فصل ) وينبني على هــــذا أن للمكلف قصد العمل الشاق لاقصد الشقة

۱۳۳ ( فصل ثان ) وینبنی أیضا أنه ليس للمكلف الدخول في المشقة ماختىاره

الضرر أو الملل. فمن خف عليــه ١٤٣ ( فصلرابع) السببُ الثاني خوف تعطيل الأعمال الشرعية الآخرى . فأما من أمن ذلك فلا بأسأن يبلغ جهده في العبادة

١٤٨ ( فصل خامس ) كما أن الشارع لأبقصد بالمكلف المشقة في المأمورات لايقصدها في المنهات

- ١٥ ( فصل سادس ) في مشقة الابتلاء بألاعداء والاثمراض، ونحوها بما هو خارج عن التكاليف هل يؤمر المكلف برفعها؟ في الجوابتفصيل ||

صفحة ١٦٨. ﴿ المسألة الأولى ﴾ ( القصدمن التشريع اخراج المكلف عن داعية الهوى ) ۱۷۳ ( فصل ) وینبنی علی هذا قواعد : (منها) بطلان العمل المبنى على الهوى ١٧٤ (فصل ثان)ومها ــ أناتباع الهوى في المحمود طريق الى المذموم ١٧٦ (فصل ثالث) \_ ومنها \_ أنّ متبع. الهوى كالمراثى بتخذ الاحكام آلة لاقتناص أغراضه ١٧٦ ﴿ المسألة الثانية ﴾ ( المقاصد الشرعية ضرّبان : أصلية وتابعة . فالاصلية لايراعي فيها حظ المكلف، سواء أكانت عينية أم كفائية . مخلافالتابعة ) ــ ومن هنا منعت الاجارة على العبادات العينية،وحرم على القاضي أخذ أجرمن المتقاضين ــــ ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ر من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيايوافق الحظوظ كالاكل والشرب،اتكالا على الجبلة، وأن يؤكد الطلب إذاخالف حظ النفس، كالعبادة والنظر في مصالح الغير) ١٨٣ (فصل) تقع كل من المقاصد

الاصلية والتآبعة فى طريقالاخرى الله المنطقة ا

صفحة الكفائية مايراعيفيه الحظ . ومنها ما يأخذ طرفاً من الا مرين ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ۱۸٦ ( مَا رُوعِي فِيهِ الحَظُ وَلَكُنَّهُ تَجَرِدُ عنه بالنية هل يعطى حكم المجرد شرعا؟) ا ١٩٦ ﴿ المسألة الحامسة ﴾ ( اذاً روعيت المقاصد الاصلية في العمل فلا إشكال في صحته ، بل قصدها أقرب الى الاخلاص ٢٠٢ ( فصل ) وبهذا القصد يصيرالعمل عبادة وأنكان عادة ۲۰۶ (فصل ثان)و به يصير المندوب واجبا ا ٢٠٤ (فصل ثالث) وهو أجمع لمقاصد الشارع فيكون الثواب أجزل ا ۲۰۰ (فصلرابع) ولذلك كانت كبائر الذنوب في مخالفة المقاصد الأصلمة ( فصل خامس ) وأصول الطاعات في مراعاة تلك المقاصد ﴿ المسألةالسادسة ﴾ Y . V (فيحكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو مع الاصلية ، وهل إذا روعتا معاً يَقدح ذلك في الاخلاص؟) والجواب بالتفصيل بين العبادة والعادة، وبين الحظ الاخروى والدنيوي ، وأن قصد الحظ الا ْخروي بالعبادة غير قادح، وأما قصد الحظ الدنيوي مع الامتثالفهو إماقادحأو مختلففيه .

|                                     |     |                                                                | =   |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
|                                     | صفح | ئة                                                             |     |
| (منها) أن الكرامات لها أصل في       |     | (فصل ثان ) وأماقصدالحظ الدنيوى                                 | *** |
| المعجزات                            | Ì   | بالعادات فهو صحيح أيضاً                                        |     |
| (فصل)                               | 474 | (فصل ثالث) و نعنى بالصحة فيما                                  | *** |
| (ومنها) بطلان الكرامات التي         |     | خالف قصد الشارع الصحة الفقهية                                  |     |
| لا أصل لها فى المعجزات              |     | أى فى الا <sup>س</sup> ار الدنيوبة                             |     |
|                                     | 474 | ﴿ المسألة السابعة ﴾                                            | 444 |
| بمقتضى الكرامات                     |     | (في بيان ما يقبلالنيابة من الاعمال                             |     |
| ﴿ المُسأَلَةُ الحَادِيةِ عَشْرَةً ﴾ | 477 | وُما لايقبلها وما يختلف فيه )                                  |     |
| (انما يجوز العمل بمقتضى الكرامة.    |     | (فصل) فيبان منشأ الاختلاف                                      | ٧٤٠ |
| مالم تعارض حكما شرعيا )             |     | هُية الثواب                                                    |     |
| (فصل) فى أمثلةاللمواضع التى يصح     | 444 | ﴿ المسألة الثامنة ﴾                                            |     |
| العمل فيها بمقتضى الكرامة           |     | ( من مقصود الشارع المداومة                                     |     |
| ﴿ المسألة الثانية عشرة ﴾            | 440 | على العمل)                                                     |     |
| ( الشريعة هي المرجع في أحكام.       |     | (فصل) ومن هنا حكم ما التزمه                                    |     |
| الباطنكما أنها هي المرجعف أحكام     |     | الصوفية من الأوراد                                             |     |
| الظاهر )                            |     | ﴿ المسألة التاسعة ﴾                                            |     |
| (فصل) في بيان كيفية عرض             |     | (الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة)                              |     |
| المكاشفات على الشريعة               |     | (فصل) وهذا الأصل يتضمن                                         | 717 |
| 🧲 المسألة الثالثة عشرة 🥦            |     | فوائد:                                                         |     |
| (اطرادالعاداتكليامقطوع لامظنون).    |     | (1: ) [3][-1.5] (1:)                                           |     |
| 🤏 المسألة الرابعة عشرة 🥦            |     | (مهم) بهت العياس ـــ (ومهم)<br>الرد على من زعم أن الصوفية يباح |     |
| ﴿ الاحكام تابعة للعوائد الشرعية     |     | الرد على من رحم أن الصوفية يباح                                |     |
| أو الوجودية ) فلوتغيرت الانظار      |     | لهم مالا يباح لغيرهم                                           |     |
| فى الا ولى لم تتغير أحكامها بخلاف   |     | ﴿ المسألة العاشرة ﴾                                            | 719 |
| الثانية فيتغير الحكم تبعا لها       |     | مزايا الرسول ومناقبه عامة للاُمة ،                             |     |
| ( فصل ) واختلاف الاحكام             |     | كما أن أحكامه عامة لهم                                         |     |
| لاختلاف العوائد ليس اختلافا في      |     | (فصل) وهذا الأصل ينبنى عليه                                    |     |
| أصل الخطاب                          |     | قواعد :                                                        |     |
|                                     |     | •                                                              |     |

٢٨٦ ﴿ المسألة الخامسة عشرة ﴾ ۳۰۰ ( فصل )و الا صل في العادات التعليل ﴿ الْعُوالَد مُعتبرة للشارع قطعا) والقياس ٢٨٨ (فصل) فان انخرقت بعادى فلها | ٣٠٧ (فصل ثان ) فاذا وجـــد التعبد حكم العادات في العادات لزم اتباع النص ۲۹۲ (فصل) وان انحرقت بغیر جنس ٣١٠ ﴿ المسألة التاسعة عشرة ﴾ العادات ردت الىالعادات ( ُ لا تخلو العادات عن التعبد أيضا ) ﴿ المسألة السادسة عشرة ﴾ ٣١٧ ( فصل ) لايخلو حكم شرعي عن . (العوائدال كلية لاتختلف في الإعصار، حق لله وحق للعبد عاجل أو آجل فيقضي سها على الماضي والمستقبل . ا ٣١٨ ( فصل ثان ) وأما من حيث حق . مخلاف العوائد الجزئية ) الله وحق العبد في العاجل فثلاثة ٢٩٨ علم المسالة السابعة عشرة 🖈 أقسام : حق الله خالصا ، وما غلب (فيَأْنَالطاعات والمعاصي تعظم لعظمِ فيه حق الله ، وما غلبفيه حق العمد مصالحها أومفاسدها) ٣٢١ ﴿ المسألة العشرون ﴾ ٣٠٠ ﴿ المسألة الثامنة عُشرة ﴾ ( الشَريعة موضوعة لْبيان وجه ( الاصل فىالعباداتالتعبد والتزام شكر النعم والاستمتاع بها)

#### القسم الثاني من المقاصد مقاصد المكلف وفيه اثنتا عشرة مسألة

۳۳۷ ﴿ المدألة الرابعة ﴾ المدألة الرابعة ﴾ (ف حكم من قصد المخالفة فوافق في المدل، أو قصد الموافقة خالف) (ف الفعل يكون مصلحة النفس. ومضرة بالدير) ومضرة بالدير) (ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية إلاعند الضرورة) الشارع بالمدالة السابعة ) الشارع برم وجب على (من كلف بمصالح غيره وجب على (من كلف بمصالح كلف المسلم (من كلف المس

۳۲۷ بو المسألة الأولى به
( الاعمال بالنيات )
( الاعمال بالنيات )
( المطاوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع )
( تقصد الشارع )
( من و فصل ) ينبغي للناظر الرجوع الى ما تقدم في كتاب الاحكام ( كل عمل قصد به غير ماقصد الشارع )
( كل عمل قصد به غير ماقصد الشارع )
فهو باطل )

ه ٣٨ ﴿ المسألة الثانية عشرة ﴾ المسلمين القيام بمصالحه ) ٣٦٧ ( فصل ) وإنما يكونذلك من بيت ( الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع . ولذلك منعت ) المال ونحوه ( فصل ) وأما الحيلالتي لاتناقض ٣٦٩ (فصل ثان)هليطلبون المكلف المهم أنّ يقوم بالمضلحةالعامة ولوكان في مُصلحة شرعية فهي جائزة . وما ذلك تلف نفسه ؟ خلاف والا رجح احتمل اختلف فيه الإيثار ٣٩١ ( فصل ثان ) في بيان الجهات التي ( فصل ثالث ) وقد تلغى المفسدة تُعرف بها مقاصد الشارع على الحد الأوسط بجانب المصلحة العظمي ٣٩٣ ( الجهة الأولى ) صريح الأمر أو ﴿ المسألة الثامنة ﴾ ( ما تَشرع لمصلحة فللمكلف قصد النهى الابتدائي مُا عقل منها ، وله قصد ماعسي أن ا ٣٩٤ ( الجهة الثانية ) اعتبار العلل يكونقصده الشارع من المصالح ، وله مُسالكها المعروفة فانلم تعلم فالتوقف قصد مجرد الامتتال. وهذاأفضل) # ٣٩٦ ﴿ الجهة الثالثة ﴾ النظر في المصالح التابعة: فما كان منهامؤكدا للمصالح ﴿ المسألة التاسعة ﴾ ( للعُمَد الحيرة في إسقاط حقه ، الاُصلىةفهو مقصود،ومالا فلاَ ۲۹۹ (فصل)وهذا النظرالا نخير مجرى لًا في إسقاطحقوق الله) بجرى في العبادات أيضا ﴿ المسألة العاشرة ﴾ ا ٤٠٩ ( الجهة الرابعة ) سكوت الشرع (فى تعريف الحيل وذكر أمثلة منها) عن الاذن مع قيام الداعي للاذن. ٣٨٠٠ ﴿ المسألة الحادية عشرة ﴾ ومن هنا حكم البدع (َ الحيل في الدين، منوعة بالكتاب ﴿ إِنَّ تُم الفهرس اللهِ اللهِ اللهُ والسنة والاجماع )

استدراك الأغاليط المطبعية التي بالمن

| صواب                           | خطأ                        | سطر | صفحة |
|--------------------------------|----------------------------|-----|------|
| العورات                        | العوارت                    | ۲   | 10   |
| على من ولد                     | على رأس من ولد             | ٣   | ۲٠   |
| فى ذلك الواجب . ولو أخل        | فى ذلك الواجب، فكذلك       | ٧   | 44   |
| الانسان بركن منأركان الواجب    |                            |     |      |
| بغير عذر بطل أصل الواجب ،      |                            |     |      |
| فكذلك                          |                            |     |      |
| مالا يطاق                      | مالا يطلق                  | ۱۲  | ۲۸.  |
| من أن الشريعة                  | أن الشريعة                 | ۲   | ٣٨   |
| أوبحسب شخص                     | بحسب شخص                   | ٣   | ٤١   |
| من مضار                        | من المضار                  | ٦   | ٤١   |
| من إلزامه                      | إلزامه                     | ٤   | ٤٦   |
| اذا ثبت كليا فتخلف             | اذا ثبت فتخلف              | ٥   | ٥٣   |
| فيما قد جاء حتما               | فيهاقد جاء حتما            | ۱۹  | ٦١   |
| لكن على وجه جامع               | لکن وجه جامع               | ١٥  | ٧٤   |
| بين القرائتين                  | بين القرائين               | ٧   | ٨٣   |
| وجزئيةً جزئيةً                 | وجزئية وجزئية              | ٧   | ٩ ٤  |
| مرجح وذلك كله باطل . فليست     | مرجح فليست                 | ٦   | ٩٦   |
| ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) | ( ولا تموتن وأنتم مسلمون ) | ١   | 11.  |
| على الفعل                      | على العمل ا                | ٦   | ۱۱۸. |
| اصطلاح الفقهاء                 | اصلاح الفقهاء              | 11  | 14.  |
| ا فی طریقها                    | ا في طريقا                 | 14  | 177  |

استدراك الأغاليط المطبعية التي بالمتن

| صواب                 | لمطأ             | سطر    | صفحة |
|----------------------|------------------|--------|------|
| ساريتين              | ساو ينتين        | ٧      | 144  |
| فيؤثر فيه أو فى غيره | فيؤثر أو فى غيره | ٩      | 147  |
| معتبرا               | ممتبرا           | ٨      | 101  |
| ليست                 | ليصت             | 11     | 104  |
| المطلب               | المطلوب          | ٣      | 108  |
| دینی أو دنیوی        | دېني أو دفيوي    | ٣      | ١٥٦  |
| اقتضاه الهوى         | اقتضاء الهوى     | ۱۹     | 177  |
| الامر أوالنهى        | الامر والنهى     | 14     | 177  |
| الالتذاذ             | ألالتلذاذ        | ٦      | 140  |
| ويتكفلوا             | ويتكلفوا         | 14     | ١٨٤  |
| أهل ُ بيت            | أهلَ بيت         | ٨      | 194  |
| يعد نفسه             | بعد نفسه         | 71     | 194  |
| قَلَّمَا             | للف              | ۱۱ و۱۳ | 199  |
| فانه لا يلزم         | فأن لايلزم       | 10     | 7    |
| وأوتلما وأولاها      | وأوتلها `        | 1      | 4.0  |
| فصنع                 | فصبع             | ١٩     | 4.4  |
| محریض                | تحريك            | 17     | 41.  |
| (هو الذيجَعل         | ( ہو جعل         | 1      | 771  |
| « من آذی لی ولیا.    | « من آذی ولیا    |        | 700  |
| نقض الأحكام          | نفض الأحكام      | 1.     | 777  |
| مدارك أخر            | مداركآخر         | 14     | 777  |
| أرباب العوائد        | أباب العوائد     | 10     | 77.7 |
| فلنجزه               | فلنحزه           | ۱۹     | 474  |

| صفحة         سطر         خطأ         صواب           ٢٨٤         ٤ قد تكون الموائد         قد تكون تلك الموائد           ٢٨٩         ٩ أبي زيد         أبي يزيد           ٢١         الأوب         الذنوب           ٢١         ١٢         « أحدهما » |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۹ ۹ أبي زيد أبي يزيد<br>۲۱ الدوب الدنوب                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۹ ۹ أبي زيد أبي يزيد<br>۲۱ الدوب الدنوب                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۱۳ ۲۱ « إحداها» ( أحدها »                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٢٨ ٢ فيتنزل ذلك فيتنزل على ذلك                                                                                                                                                                                                                     |
| .۲۲ ۲۲ مصیر» مصیراً»                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠ امتـُال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٥٧ ٢١ دفع الدافع ودفع الدافع                                                                                                                                                                                                                       |
| اذ كان الحاكان الخاكان                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٦٦ ٨ والولد والوالد                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷۳ ۳ المحاسب المحاسبي                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٤ لغير الله نصيب لغير الله فيه نصيب                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨٣ / أَيَامًا (١) ، وقال أَيَامًا ، وقال (١)                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨٤ ٣ أبلغني زيد أبلغيي زيد                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٥ منا وجهان منا له وجهان                                                                                                                                                                                                                           |
| ١١٤١١ كان للناس اكان في الناس                                                                                                                                                                                                                       |

|                                       |                   |       |      | J |  |
|---------------------------------------|-------------------|-------|------|---|--|
| استدراك الاغاليط المطبعية التي بالشرح |                   |       |      |   |  |
| صواب                                  | خطأ               | سطر [ | صفحة | ^ |  |
| جأنب العدم                            | جانب بها العدم    | 7     | 1    |   |  |
| انقطاع                                | اقطاع             | 1 1   | 1.   |   |  |
| في الأمم                              | من الأمم          | 14    | 1.   |   |  |
| ما ليس ركنا                           | مما ليس رسنا      | 1     | ٧٠   |   |  |
| إلى أنه لابد                          | إلى أن لابد       | 1     | 104  |   |  |
| أعم منه                               | أهم منه           | ٤     | 0 8  |   |  |
| بالزامهم                              | وبالزامهم         | 1     | ٧١   |   |  |
| ولو لم یکن                            | ولم یکن           | ۲     | ٧٩   |   |  |
| الاعوجاج                              | الاعواج           | ٤     | ۸۹   |   |  |
| منهما يؤخذ منه حكم                    | منها يأخذ منه حكم | ٦     | 99   |   |  |
| الصيغة موضوعة                         | الصيغة موضوع      | 1.    | 49   |   |  |
| حتی من                                | متی حن            | ٤     | 104  |   |  |
| من جهة الطبع                          | من جهة للطبع      | ۲     | 141  |   |  |
| فی داری                               | في داره           | ٤     | 148  |   |  |
| وعزاه الآلوسي                         | وعزه الا لوسي     | 10    | 744  |   |  |
| ا شم طرح                              | ثم يطرح           | ۲     | 440  |   |  |
| ا ثلاث وعشرون                         | المثلاثة وعشرون   | ٣     | 40.  |   |  |
| البرقاني                              | اليرقانى          | 11    | 470  |   |  |
| فى مثاله                              | في أمثاله         | 7     | 711  |   |  |
| فاذا دنت                              | فاذا أذنت         | 17    | 4.4  |   |  |
| ويقع الحرج                            | ويرفع الحرج       | * }   | 4.0  |   |  |
| لايصح                                 | ويصح              | 1     | 415  |   |  |
| فالصلاة تنفك                          | فالصلاة منفكة     | ٩     | 44.  |   |  |
| صح العقد ووجب                         | صح العقد وان وجب  | ×     | 446  |   |  |
| ( وإن لم يقصدوه )                     | ( و إن لم يقصده ) | "     | 444  |   |  |
| وملاحظاً له<br>اسناده جید             | وملاحظ له         | •     | 44+  |   |  |
| ا المنادة جيد<br>ا إذ عارضت           | اسناده حسن        | 4     | 448  |   |  |
| ا إد عارضت                            | إإذا عارضت        | ا ہ   | ۲۸V  |   |  |
|                                       |                   |       |      |   |  |

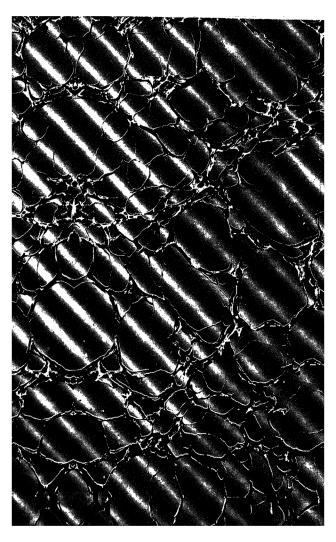

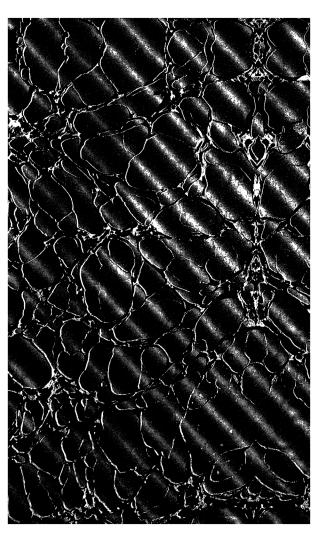

